

#### دعاء مستجاب:

أسأل الله الكريم اتبامه على أحسن الوجوه وأكبلها وأتبها وأعجلها ، وأنفعها في الآخرة والدنيا ، وأكثرها انتفاعا به وأعمها غائدة لجميع المسلمين ...

[ الشيخ محيى الدين النووى في المتدمة هـ ١ ص ١٠٣ ]

الجزء الثالث والعشرون ( وهو الجزء الثاني عشر من تكملة هذا الشرح )

بق المرام محمد محمد محمد السنة وعلوم الحديث بجامعة أم درمان الاسلامية

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولورثته من بعده

مَهُلَتُ بِمُالِالْسِيَائِيَ مَا الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْلِ لِلْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْل

|     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *>    | ٠ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|     | 9 . W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
| ,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · N   |   |
| 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     | , mas a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *     |   |
|     | e de monto de la companya de la comp<br>La companya de la co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |
| 1 - | the same of the sa |       |   |
|     | . The first of the March |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
| •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 × 4 |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |

# بنــلْبَالِحَالِحَالِحَ الْحَالِحَ بِمَ

# قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشبهادات

الشعرح الأصل فى تعليق الحكم بالشهادة الكتاب والسنة و الاجماع (اما الكتاب) فقوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم و فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى » الآية وقوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » و فمنع من كتمان الشهادة فدل على أنه اذا أدى الشهادة تعلق الحكم بها وقوله تعالى: «وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » الآية وغير ذلك من الآيات و

( وأما السنة ) فقوله صلى الله عليه وسلم للحضرمى : « ألك بينة ؟ » • وروى ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم « سئل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال نعم قال : على مثلها فاشهد أودع » وغير ذلك من الأخبار •

( واما الاجماع ) فانه لا خلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالشهادة .

أما اللغات فقد قال فى الطراز المذهب: أصل الشهادة الحضور من قولهم: شهد المكان وشهد الحرب أى حضرها و والمشاهدة المعاينة مع الحضور، والشهادة خبر قطع بساحضر وعاين ثم قد يكون بما علم واستفاض أهم وقيل: ان الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالى «شهد الله أنه لا اله الا هو » قيل: علم وبين كأن الشاهد ببين ما يوجب حكم الحاكم وقال فى التنبيهات: الشهادة معناها البيان وبه سمى الشاهد ( يعنى بينة ) أى لأنه ببين الحكم والحق من الباطل، وهو أحد معان و تثنيته شاهدان واليه أشار بعضهم فى معنى قوله «شهد الله أنه لا اله الا هو » أى بين، وقيل: هي فيها بمعنى العلم قال الشيخ الدردير فى أقرب المسالك: وهي عرفا اخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه؛ فقد لا تتوقف على تقدم دعوى كاعلام العدول برؤيتم الشهر فيحكم بثبوتها فقد لا تتوقف على تقدم دعوى كاعلام العدول برؤيتم الشهر فيحكم بثبوتها

ويترتب على حكمه أمور كوجوب الصوم والوقوف بعرفة وتمام عـــدة أو كفارة أو تمام أجل لدين ونحو ذلك .

قال الصاوى فى الشرح الصغير من كتب المالكية فى شرحه للعبارة المتقدمة تعرض لتعريفها اصطلاحا للرد على ابن عبد السلام القائل بأنه لا حاجة لتعريف حقيقتها الأنها معلومة ، ورده ابن عرفة بقول القرافى : أقمت ثمان سنين أطلب الفرق بينها وبين الرواية وأسأل الفضلاء عنه بتحقيق ماهية كل منهما فيقولون : الشهادة يشترط فيها التعدد والذكورة والحرية فأقول لهم : اشتراط ذلك فرع تصورها حتى طالعت شرح لبراهين للمازرى فوجدته حقق المسألة فقال : هما خبران غير أن المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين العدول عند الحاكم : لهذا على هذا كذا الزام لمعين لا يتعداه فالشهادة ، وحاصل ما قرره المازرى أن الشهادة هى الخبر المتعلق بجزئى والرواية المتعلق بكلى ، وهو مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئى والرواية المتعلق بكلى ، وهو مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئى الدجال الى غيرها الدارى فى السفينة التى نعب بهم الموج فيها وذكر قصة الدجال الى غيرها من أحاديث متعلقة بجزئى أو معين وكآية « تبت يدا أبى لهب وتب » ونحوها كثير انتهى •

قال الصاوى: اذا علمت ذلك فالحق فى الفرق ما قاله البنائى وهو أذ الخبر اما أن يقصد أن يرتب عليه فصل قضاء وابرام حكم أم لا ، فان قصد به ذلك فهو الشهادة وان لم يقصد به ذلك فاما أن يقصد به تعريف دليل حكم شرعى يشرعه أو لا فان قصد به ذلك فهو الرواية والا فهو سائر أنواع النبر انتهى وقوله: اخبار عدل من اضافة المصدر لفاعله وحاكما مفعوله ،

وقال في حاشية ملتقى الأبحر من كتب الحنفية: الشهادة فى اللغة الاخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان ، أما سببها فنوعان سبب في حق التحمل

وسبب في حق الأداء أما في حق التحمل فمعاينة سبب تحمل الشهادة ومشاهدته و أما في الأداء فطلب المدعى من الشاهد أداء الشهادة و

وقال الامام الشافعي رضى الله عنه في الأم في باب شهادة الأعمى: « فأما عائشة ومن روى عنها الحديث فالحديث انما قبل على صدق المخبر وعلى الأغلب على القلب وليس من الشهادات بسبيل ، ألا ترى أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان ابن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني فلان عن فلان حتى يقول . أشهد لسمعت فلانا ، ونقبل حديث المرأة حتى نحل بها ونحرم وحدها ولا نقبل شهادتها وحدها على شيء ، ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته وزد حديث العدل اذا لم يضبط الحديث ونقبل شهادته فيما بعرف فالحديث غير الشهادة أه . •

# ما افترق فيه الشهادة والرواية وهادا من الأسهاد

افترقا في أحكام:

- ( الأول ) العدد يشترط في الشهادة دون الرواية .
- ( الثاني ) الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع .
  - ( الثالث ) الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الراوية •
- ( الرابع ) تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية ولو كان داعية ، ولا تقبل رواية الداعية •
  - (الخامس) تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته .
- ( السادس ) من كذب فى حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور فى مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك
- ( السابع ) لا تقبل شهادة من جرت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل شهادة من روى ذلك .

- ( الشامن ) لا تقبل الشهادة لأصل وفروع ورقيق بخلاف الرواية .
- ( التاسع ) ( والعاشر ) ( والحادى عشر ) الشهادة انما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل .
- ( الثانى عشر ) للعالم الحكم بعلمه فى التعديل والتجريح قطعا مطلقا فى الرواية بخلاف الشهادة فان فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها .
- ( الثالث عشر ) يثبت الجرح والتعديل فى الرواية بواحــد دون الشــهادة ( على الأصح ) •
- ( الرابع عشر ) الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مصر من العالم ( المتقن النقادة ) ولا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا .
- ( الخامس عشر ) يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة الا اذا احتاج الى مركوب •
- ( السادس عشر ) الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالى : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروى على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك لدليل آخر •
- ( السابع عشر ) لا تقبل الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية •
- (الثامن عشر) اذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ، ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم .
- (التاسع عشر) لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبى صلى الله عليه وسلم فيها ، وقتل الحاكم به رجلا ، ثم رجع الراوى وقال : كذبت وتعمدت ففى فتاوى البغوى ينبغى أن يجب القصاص كالشاهد اذا رجع قال الرافعى . والذى ذكره

القفال والامام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة فانها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها •

( العشرون ) اذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف فى الأظهر ، ولا يقبل شهادتهما قبل التوبة ، وفى قبول روايتهم وجهان المشهور منهما القبول ، ذكره الماوردى فى الحاوى ، ونقله ابن الرفعة فى الكفاية والاسنوى فى الالغاز والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

﴿ تحمل الشهادة وأداؤها فرض لقوله عز وجل (( ولا يأب الشهادة اذا ما دعوا )) وقوله تعالى (( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه )) قال ابن عباس رضى الله عنه (( من الكبائر كتمان الشهادة ، لأن الله تعالى يقول ومن يكتمها فانه آثم قلبه )) فهى فرض على الكفاية فان قام بها من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين لأن المقصود بها حفظ الحقوق ، وذلك يحصل ببعضهم ، وان كان في موضع لا يوجد فيه غير ممن يقع به الكفاية تعين عليه ، لأنه لا يحصل المقصود الا به فتعين عليه ، ويجب الاشهاد على عقد النكاح ، وهل يجب على الرجعة ؟ فيه قولان وقد بيناهما في الرجعة ، وأما ما سوى ذلك من العقود كالبيع والاجارة وغيرهما فالمستحب أن يشهد عليه لقوله تعالى (( وأشهدوا أذا تبايعتم )) ولا يجب لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم (( ابتاع من أعرابي فرسا فجحده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لك قال لم تشهد من يشهد لي ؟ فقال نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الشهاد تين ﴾ •

الشمرح تتناول أشرف ما فى الفصل وهو قوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » حكم المهدوى عن الربيع والضحاك أن قوله «ولا يأب منسوخ بقوله « ولا يضار كاتب ولا شهيد » واستبعده القرصبى فى جامع الأحكام وسيأتى مزيد بيان فى الأحكام ان شاء الله وكذلك للآية التى بعدها

أما خبر «أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي فرسا فجحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشهد لي ؟ فقال خزيمة بن ثابت

الأنصاري : أنا أشهد لك قال : ولم تشهد ولم تحضر ؟ قال : نصدقك على أخيار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الشهادتين » فقد أخرجه أحمد ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهرى حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ان كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه والا بعته فقال صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي: أو ليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي : لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلي قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هلم يشهد شهيدا أني بايعتك فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول الاحقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبى صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أنى بايعتك قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين » وأخرجه أبو داود حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال: أخبرنا شعيب الى آخر الاسناد والمتن الذي عند أحمد وأخرجه النسسائي أخبرنا الهيثم بن عمران قال : حدثنا محمد بن بكار قال : حدثنا يحيى وهو ابن حمزة عن الزبيدي أن الزهرى أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه الى آخر الحديث •

أما الأحكام فان تحمل الشهادة فرض عندنا وهو اذا دعى الرجل للتحمل الشهادة الى نكاح أو دين وجب عليه الاجابة لقوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » وقوله تعالى « ولا يضار كاتب ولا شهيد » وقد قرىء برفع يضار وبنصبه فمن قرأ بالرفع فمعناه لا يضر الكاتب ولا الشهيد بمن يدعوه فيمتنع من اجابته من غير عذر م وقيل : لا يكتب الكاتب ما لم يستكتب ، ولا يشهد الشاهد ما لم يستشهد م

ومن فرأ بالنصب فمعناه لا يضر بالكاتب والشهيد بأن يدعوهما الى الكتابة والشهادة من غير حاجة فيقطعهما من حوائجهما وهو فرض على الكفاية اذا دعى إلى الشهادة جماعة فأجاب شاهدان سقط الفرض عن الباقين لأن القصد في الشهادة التوثق وذلك يحصل بشاهدين ، فان امتنع جميعهم من الاجابة أشوا ، فان لم يكن في موضع الا شاهدان فدعيا الى تحمل الشهادة تعينت عليهما الاجابة ، فان امتنعا أثما لأن المقصود لا يحصل الا بهما وكذلك أداء الشهادة فرض ، وهو اذا كان مع رجل شهادة لآخر فدعاه المشهود له الى أدائها عند الحاكم وجب عليه أداؤها عند الحاكم لقوله تعالى « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » فنهى عن كتمان الشهادة وتوعده على كتمها ، فدل على أنه يجب اظهارها ، وقوله تعالى « ولا يأب وتوعده على كتمها ، فدل على أنه يجب اظهارها ، وقوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » وهذا يعم حال التحمل وحال الأداء ، وهو فرض على الكفاية اذا أداه اثنان من الشهود سقط الفرض عن الباقين لأن القصد منه اثبات الحق وذلك يحصل بهما ،

اذا ثبت هذا فان العقود على ضربين ضرب يشترط الشهادة فى صحتها وضرب لا يشترط الشهادة فى صحتها عندنا ، فأما الضرب الذى يشترط الشهادة فى صحتها فالرجعة قولان وقد مضى ذكر ذلك ، وأما الضرب الذى لا يشترط الشهادة فى صحتها فهو ما عدا النكاح والرجعة كالبيع والرهن والاجارة وغير ذلك من العقود ، وبه قال أكثر أهل العلم وقال سعيد بن المسيب : يجب الاشهاد على البيع ، وبه قال الشعبى والضحاك وأهل الظاهر ، فمن أهل الظاهر من قال : هى شرط فى صحة البيع ، ومنهم من قال : ليست بشرط ،

واختلفوا فى كيفية الاشهاد فمنهم من قال : يجب على المتعاقدين أن يقولا : أشهدناكم ، ومنهم من قال : احضارهم يكفى • دليلنا قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » الآية فمنها دليلان (أحدهما) قوله تعالى « ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » ومعناه فلم تجدوا من يشهد على الكتاب ، لأن مجرد الشهادة لا تحصل به الوثيقة

(والثانى) أن الله تعالى ذكر الوثائق فى الآية قال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته » فأخبر أنه اذا لم يستوثق بهذه الوثائق وأمن به فانه يجوز ، وندب الذى اؤتمن الى أداء الأمانة فى ذلك ، وقد مر بك أن النبى صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابى فرسا فنبعه ليوفيه الثمن فطفق يعترضونه ويساومونه ولا يشعرون أنه باع فنادى النبى صلى الله عليه وسلم أليس قد الله عليه وسلم أن اتبعته والا بعته فقال النبى صلى الله عليه وسلم أليس قد بعته ؟ فقال الأعرابى: هلم شهيدا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : من يشهدنى؟ فقال خريمة بن ثابت : أنا أشهد عليك بالبيع فقال النبى صلى الله عليه وسلم لم تصدقك على أخبار السماء ولا تصدقك على أخبار السماء ولا تصدقك على أخبار الشهادتين » .

اذا ثبت هذا فانه يستحب الاشهاد على ذلك لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة رجل باع ولم يشهد عليه ورجل له امرأة سوء ولم يطلقها ورجل دفع ماله الى سفيه » قال العمرانى في البيان: وهذا نهى ارشاد لا نهى تحريم والله تعالى أعلم •

فائدة في اسم الأعرابي الذي ابتاع منه النبي صلى الله عليه وسلم • دكر النووى في تهذيب الأسماء واللغات في المبهمات والمشتبهات منه قول الخطيب البغدادي أن اسم هذا الأعرابي (سواء بن الحرث) وقيل سواء ابن قيس المحاربي والله أعلم •

### فـــرع في مذاهب العلماء في حكم الشهادة .

ذكرنا أن الشهادة فرض على الكفاية اذا أداها اثنان سقطت عن الباقين وهو قول مالك رضى الله عنه قال الدردير فى أقرب المسالك « والتحمل للشهادة ان افتقر اليه بأن خيف بتراكه ضياع الحق من مال أو غيره ( فرض كفاية ) ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية وظاهر كلامهم : ولو كان فاسقا وقت التحمل أو مجروحا بشىء آخر لجواز زوال المانع وقت الأداء ، ولا يقدح فيه الخصم ومفهوم « افتقر اليه » أنه ان لم يفتقر اليه لا يكون فرض كفاية ، بل تجوز وقد لا تجوز كشهادة على زنا من دون أربعة عدول .

وقال القاضى أبو بكر بن العربى لا يأب الشهداء عنهما جميعا \_ يعنى التحمل والأداء: لا يأب الشهداء عن التحمل اذا حملوا ولا يأبوا عن الأداء اذا تحملوا ، وكذلك اختلفوا فى حكم هذا النهى على ثلاثة أقوال (أحدها) أن فعل ذلك فدب ( الثانى ) أن ذلك فرض على الكفاية ( الثالث ) أنها فرض على الأعيان مطلقا ، قاله الشافعى ثم قال : والصحيح عندى أن المراد هاهنا حالة التحمل للشهادة ، لأن حالة الأداء مبينة بقوله تعالى « ومن كتمها فانه آثم قلبه » واذا كانت حالة التحمل فهى فرض على الكفاية اذا قال به البعض سقط عن البعض لأن اباية الناس كلهم عنها اضاعة للحقوق واجابة جميعهم اليها تضييع للأشغال ، فصارت كذلك فرضا على الكفاية ، ثم خاص الى أن الله تعالى فرض فى قول العلماء أداء الشهادة عند الدعاء اليها واذا لم يدع كان قدما لقوله صلى الله عليه وسلم «خير الشهود الذى أتى بشهادته قبل أن يسألها » ثم قال : والصحيح عندى أن أداءها فرض يأتى بشهادته قبل أن يسألها » ثم قال : والصحيح عندى أن أداءها فرض نفي نصره بأداء الشهادة التي هى عنده احياء لحقه الذى أماته الانكار ، أه

أما الاشهاد هل هو واجب أم مندوب اليه ؟ فقال أبو موسى الأشعرى وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على وابنه أبو بكر : هو على الوجوب ومن أشدهم فى ذلك عطاء قال : أشهد اذا بعت واذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فان الله عز وجل يقول « وأشهدوا اذا تبايعتم » وعن ابراهيم النخعى : أشهد اذا بعت واذا اشتريت ولود ستجة بقل (أى حزمة) قال القرطبي : وكان ممن يرى هذا الطبرى : وقال : لا يحل لمسلم اذا باع واذا اشترى الاأن يشهد ان وجد كاتبا ه

وذهب الشعبى والحسن الى أن ذلك على الندب والارشاد لا على الحتم ، ويحكى أن هذا قول مالك والشافعى وأصحاب الرأى • وزعم أبن العربى أن هذا قول الكافة ، وقال : وهو الصحيح ولم يحك عن أحد ممن قال بالوجوب الا الضحاك قال : وقد باع النبى صلى الله عليه وسلم وكتب ونسخة كتابه :

هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا \_ أو أمه \_ لاداء ولا خبئة ولا غائلة بيع المسلم المسلم ، وقد باع ولم يشهد ، ورهن درعه عند يهودى ولم يشهد ولو كان الاشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة • وحديث العداء هذا لم ينسخه ناسخ لأن العداء أسلم بعد الفتح وحنين وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرها الله ولم ينصرنا ، ثم أسلم وحسن اسلامه •

فسيسرع الاشهاد على النكاح واجب أما فى الرجعة فلا وأما البيع والشراء فعلى الندب وقد جمع بعضهم ما تنفذ به الأحكام من الشهادات في أسات ونصها:

أيا سائلي عسا ينفذ حكمه ففى العزل والتجريحوالكفر بمده وفى البيع والأحباس والصدقات والر وفى قسمة أو نسية وولاية ومنها الهبات والوصية فاعلمن ومنها ولادات ومنها حرابة فصارت لدى عد ثلاثين أتبعت بثنتين فاطلب نصها في محله وقال الكاساني في بدائع الصنائع من كتب الحنفية:

ويثبت سمعا دون علم بأصله وفي سفه أو ضد ذلك كله ضاع وخلع والنكاح وحله وموت وحمل والمضر بأهله وملك قديم قد يضن بمشله ومنها الآباق فليصم أشكله وقد زيد فيها الأسر والفقد والملا ولوث وعتق فاظفرن بنقله

وأما بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة فالذى يلزمه أداء الشهادة لله سبحانه وتعالى فيما سوى أسباب الحدود لقوله تعالى : « وأقيموا الشهادة لله » وقوله عز شائه: « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » الا أن في الشهادة القائمة على حقوق العباد وأسبابها لابد من طلب المشهود له لوجوب الأداء فاذا طلب وجب عليه الأداء حتى لو امتنع بعد الطلب يأثم لقوله تعالى « ولا يأب الشهداء اذ ما دعوا » أي دعوا الأداء الشهادة لأن الشهادة أمانة

المشهود له فى ذمة الشاهد • وقال سبحانه وتعالى « وليؤد الذى اؤتمن أمانته » وقال جل شأنه « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » •

وأما فى حقوق الله تبارك وتعالى وفيما سوى أسباب الحرمات تلزمه طلاق امرأة واعتاق عبد والظهار والأيلاء ونحوها من أسباب الحرمات تلزمه الاقامة حسبة لله تعالى عند الحاجة الى الاقامة من غير طلب من أحد من العباد وأما فى أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقاف، فهو مخير بين أن يشهد حسبة لله تعالى وبين أن يستر ، الأن كل واحد منهما أمر مندوب اليه ، قال الله تبارك وتعالى « وأقيموا الشهادة لله » وقال عليه الصلاة والسلام « من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وقد ندبه الشرع الى كل واحد منهما ان شاء اختار جهة الحسبة فأقامها لله تعالى ، وان شاء اختار جهة السبم ثم عقد الكاسانى فصلا لبيان حكم الشهادة فقال :

وأما بيان حكم الشهادة فحكمها وجوب القضاء على القاضى لأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق ، والقاضى مأمور بالحق قال تبارك وتعالى « يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» وثبوت ما يترتب عليها من الأحكام . أ ه .

وقالت الظاهرية: أداء الشهادة فرض على كل من علمها الا أن يكون عليه حرج فى ذلك لبعد مشقه أو لتضييع مال أو لضعف فى جسمه فليعلنها فقط قال تعالى: « ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا » فهذا على عمومه اذا دعوا للشهادة أو دعوا الأدائها ولا يجوز تخصيص شىء من ذلك بغير نص فيكون من فعل ذلك قائلا على الله مالا علم له به • هكذا أفاده ابن حزم فى المحلى.

وأما مذهب الحنابلة فالشهادة فرض على الكفاية فى تحملها وأدائها ، فاذا دعى الى شهادة فى نكاح أو دين أو غيره لزمته الاجابة ، وأن كان عنده شهادة فدعى الى أدائها لزمه ذلك ، فان قام بالفرض فى التحمل أو الأداء اثنان سقط عن الجميع ، وأن امتنع الكل أثموا ، وأنما يأثم المتنع أذا لم يكن عليه ضرر وكانت شهادته تنفع فان كان عليه ضرر فى التحمل أو الأداء

أو كان ممن لا تقبل شهادته أو يحتاج الى التبذل فى التزكية ونحوها لم يلزمه لقوله تعالى: «ولا يضار كاتب ولا شهيد » هكذا أفاده فى المغنى ابن قدامه .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصلل ومن كانت عنده شهادة فى حد لله تعالى فالمستحب أن لا يشهد به لأنه مندوب الى ستره ومامور بدرئه فان شهد به جاز لأنه ((شهد أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنده )) فلم ينكر عمر ولا غيره من الصحابة عليهم ذلك ، ومن كانت عنده شهادة لآدمى فان كان صاحبها يعلم بذلك لم يشعد قبل أن يسال لقوله عليه السلام ((خير الناس قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يشعبو الكنب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد )) وان كان صاحبها يعلم شهد قبل أن يسعل المن يستشهد )) وان كان صاحبها كل يعلم شهد قبل أن يسعل المن ياتى بالشعادة قبل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((خير الشعهود الذي يأتى بالشعادة قبل أن

الشمرح حديث «خير الناس قرنى » أخرجه الترمذى والحاكم عن عمران بن حصين بلفظ: «خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتى من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن يعطون الشسهادة قبل أن يسألوها » وأخرج مثله الطبرانى والحاكم عن جعدة بن هبيرة قال صلى الله عليه وسلم «خير الناس قرنى الذى أنا فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخرون أردال » أما حديث زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه فقد أخرجه ابن ماجه ، أما أثر شهادة أبى بكرة » وشبل بن سعيد ونافع فقد سبق تخريجها وبيان ما فيها من أحكام فى كتاب الحدود فى باب حد القذف .

أما أبو بكره و تافع فانهما أخوا زيادة ، أمهم سمية جاريه للحارث بن كلدة الثقفي وكان أبو بكرة ينسب في الموالي وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة عام حنين الأنه صنع بكرة هبط بها بضعة وعشرون من

الموالى الى معسكر المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم « هؤلاء عتقاء الله » فلم يكن لهم ولاء الأحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سسماه البيهقى أبا بكرة بن مسروح وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب: اسمه نفيع ابن مسروح وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبى سلمة بن عبد العزى بن عوف بن قيسى وهو ثقيف وكان أبو بكرة أبى سلمة بن عبد العزى بن عوف بن قيسى وهو ثقيف وكان أبو بكرة فقول: أنا من اخوانكم فى الدين وأنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان أبى الناس الا أن ينتسبونى فأنا نفيع بن مسروح ثم قال ابن عبد البر: وي ابن عيية ومحمد بن مسلم الطائفى عن ابراهيم بن ميسرة عن سعيد روى ابن عيية ومحمد بن مسلم الطائفى عن ابراهيم بن ميسرة عن سعيد ابن المسيب قال: شهد على المفيرة ثلاثة ونكل زياد فجلد عمر الثلاثة ثم استتابهم فتاب اثنان فجازت شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يتوب ، وكان مثل النصل من العبادة حتى مات .

أما شبل بن معبد المزنى قال الطبرى : شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن على بن أسلم بن أحمس بن العوث بن أنمار البجلى وهو أخو أبى بكرة الأمه أيضا وهم أربعة اخوة الأم واحدة هى سمية .

وروى أبو عثمان النهدى قال: شهد أبو بكرة ونافع ، يعنى ابن علقمة ، وشبل بن معبد على المغيرة أنهم نظروا اليه كما ينظرون الى المرود فى المكحلة فجاء زياد فقال عمر: جاء لا يشهد الا بحق فقال: رأيت مجلسا قبيحا وانتهازا وروى أنه قال: رأيت استا تنبو ونفسا يعلو وساقين كأنهما أذنا حمار ولا أعلم ما وراء ذلك ، وقد نسب زياد الى أبى سفيان ابن حرب وصدقه معاوية وانتفى عن أبيه غبيل زوج سمية فهجره أخوه أبو بكرة الى أن مات حين انتسب الى الزانى وصدق أن أمه زنت لأن

أما اللفات فالقرن من الناس أهل زمان واحد واشتقاقه من الأقران وكل طبقة معينه مقترنين في وقت فهم قرن قال الشاعر:

اذا ذهب القرن أنت منهم وخلفت في القرن فأنت غريب والقرن مثلك في السن تقول : هذا على قرني أي على سنى • وقوله

(يفشو) أى يشيع ويكثر وينتشر من فشا المال اذا تناسل وكثر وفشا الحبر اذا ذاع .

أما الأحكام فان من كانت عنده شهادة لآدمي فان كان صاحبها يعلم بها استعق له ألا يعرضها عليه وان كان صاحبها لا يعلم بها استحب له أن يعلمه بها لما روى عمران بن الحصين أأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم قال عمران : فلا أدرى أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويحونون ولا يؤتمنون ويندرون ولا يوفون ، ويظهر فيهم السمن » أخرجاه في الصحيحين ، ولا تعارض بين هذا الحديث وبين حديث « خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها » فان حديث عمران محمول على للاثة أوجه ( أحدها ) أن يراد به شهادة الزور ، فافه يشسهد بما لم يستشهد أى بما لم يتحمله ولا حمله • وذكر أبو بكر ابن أبي شيعبة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطب بباب الجانية فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا كمقامى فيكم ثم قال : « يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وشهادة الزور » ( الوجه الثاني ) أن يراد به الذي يحمله الشره غلى تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها فهذه شهادة مردودة فان ذلك بدل على هوى غالب على الشاهد ( الثالث ) ما قاله ابراهيم النخعي راوى بعض طرق هذا الحديث «كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات».

فسرع قال فى البيان: وكيفية استعمال الخبرين أن يحمل المدح على الذى يشهد بالشهادة قبل أن يسألها اذا كان صاحبها لا يعلم بها ، ويحمل الذم على الذى يشهد بالشهادة قبل أن يسألها اذا كان صاحبها عالما ، وقيل: بل المدح هاهنا على الشاهد الصادق فى شهادته والذم على الكاذب فى شهادته و وقال المسعودى: اذا شهد بحق لآدمى قبل أن يستشهد فهل يصح ؟ فيه وجهان فاذا قلنا: لا يصح فهل يقدح فى عدالته ؟ فيه وجهان ( الأصح ) أنه لا يقدح فى عدالته الا أنه أساء وان كانت عنده فيه وجهان ( الأصح ) أنه لا يقدح فى عدالته الا أنه أساء وان كانت عنده

شهادة بحد الله تعالى فالمستحب له ألا يشهد بها الأنه مندوب الى ستره فان شهد بها جاز الأن أبا بكرة وفافعا وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا عند عمر رضى الله عنه ولم يمض شهادتهم وانما استتابهم كما مضى آنفا .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ولا يجوز لن تعين عليه فرض الشهادة ان ياخه عليها اجرة لأنه فرض تعين عليه فلم يجز ان ياخذ عليه اجرة كسائر الفرائض ، ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان (احدهما) انه يجوز له اخه الأجرة لانه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة (والثاني) انه لا يجوز لانه تلحقه التهمة باخذ العوض . .

الشمرح الأحكام: سبق أن ذكرنا أن من دعى الى الشهادة تعين عليه الأداء وان كان هناك غيره قال: الأنه ادا امتنع ربما امتنع غيره فيؤدى ذلك الى الاضرار بالمشهود له ، فان امتنع جميع الشهود من الأداء أثموا ، وقد يتعين الأداء على شاهدين فان لم يشهد على الحق الا اثنان أو يشهد على جماعة لكنهم غايوا أو ماتوا أو كانوا فساقا الا اثنين أنه لا يتعين عليهما الا ادا دعيا للأداء الأن المقصود لا يحصل الا بهما .

فرع ومن تعين عليه فرض تحمل الشهادة أو أدائها لم يجز له أن يأخذ على ذلك أجرة ، الأنه فرض توجه عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة كالصلاة ، وأن لم يتعين عليه فهل يجوز له أن يأخذ عليه أجرة ، فيه وجهان (أحدهما) يجوز الأنها وثيقة بالحق لم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليها ككتب الوثيقة (والثاني) لا يجوز له ذلك الأن التهمة تلحقه بأخذ الموض والله تعالى أعلم .

# قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تقبل شهادة ومن لا تقبل

لا تقبيل شهادة الصبى لقوله تعمالي (( واستشهدوا شهيدين من رجيالكم فان لم يكونا رجلين فرجيل وامراتان )) والصبى ليسس من الرجال ، لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى

يفيق » ولأنه اذا لم يؤتمن على حفظ امواله فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى ، ولا تقبل شهادة المجنون للخبر ، والمعنى الذى ذكرناه ، ولا تقبل شهادته ، شهادة المغفل الذى يكثر منه الفلط ، لأنه لا يؤمن ان يفلط في شهادته ، وتقبل الشهادة ممن يقل منه الفلط لأن أحسا لا ينفك من الفلط ، واختلف اصحابنا في شهادة الأخرس فمنهم من قال : تقبل لأن اشسارته كعبارة الناطق في نكاحه وطلاقه ، فكذلك في الشهادة ، ومنهم من قال : لا تقبل لأن اشارته اقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة وهو في النكاح والطلاق ، لأنها لا تستفاد الا من جهته ، ولا ضرورة بنا الى شهادته ، لأنها تصسح من غيره بالنطق فلا تجوز باشسارته

الشمرح قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فقوله تعالى (شهيدين) يدل على أن الشهادة فى الحقوق المالية والبدنية والحدود بشهيدين الا الزنا ففيه أربعة شهداء على ما مضى فى الحدود وقوله تعالى « من رجالكم » نص فى رفض الصبيان والكفار فمنطوق النص ( من رجال) ينفى الصبيان واضافة ( رجال ) الى المخاطبين وهم الذين آمنوا بقوله ( من رجالكم ) ينفى الكفار وكذلك ينفى النساء وسيأتى حكم ذلك ان شاء الله وعلى هذا لا تقبل الشهادة الا من عدل •

أما حديث « رفع القلم عن ثلاثة » فقد أخرج ه أحمد فى مسنده وأبو داود والحاكم عن عمر رضى الله عنهما كما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم عنه بلفظ « رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر » •

أما اللغات فالمدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت ، بقال : فلان عديل فلان اذا كان مساويا له ، وسمى العدل عدلا الأنه يساوى مثله على البهيمة وفي حديث جابر « اذا جاءت عمتى بأبي وخالى مقتولين عادلتهما على فاضح أي شددتهما على جنبتى البعير كالعدلين وقال الفراء في قوله تعالى « أو عدل ذلك صياما » قال : العدل ما عادل الشيء من غير جنسه ومعناه فداء ذلك .

والعدل بمعنى المصدر ما قام فى النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور وعدل الحاكم فى الحكم بعدل عدلا وهو عادل من قوم عدول و وفى أسماء الله تعالى (العدل) هو الذى لا يميل به الهوى فيجور فى الحكم وهو فى الأصل مصدر سمى به فوضع موضع العادل ، وهو أبلغ منه الأنه جعل المسمى نفسه عدلا ، والعدل من الناس المرضى حكمه وقوله ، وقول الباهلى : رجل عادل وعدل جائر الشهادة ورجل عدل رضا ومقنع فى الشهادة قال ابن برى ومنه قول كثير :

وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع

ورجل عدل وصف بالمصدر معناه ذو عدل وقال تعالى في موضعين من الكتاب العزيز « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقال « يحكم به ذوا عدل منكم » ويقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدول وامرأة عدل ونسوة عدل كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل ونسوة ذوات عدل فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث ، فان رأيته مجموعا أو مؤنثا أو مثنى فعلى أنه قسد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر وقد حكى ابن جنى (امرأةعدل) أتثوا المصدر لما جرى وصفا على المؤنث وان لم يكن على صورة اسم الفاعل ولا هو الفاعل في الحقيقة وانما استهواه لذلك جريها وصفا على المؤنث وأفاد في اللسان هذا وحكى قول أبي زيد : يقال رجال عدلة أيضا وهم الذين يزكون الشهود وهم عدول ، وقد عدل الرجل بالضم عدالة وقال ابراهيم النخعى : العدل الذي لم تظهر منه رببة ، وكتب عبد الملك الى سعيد بن حبير يسائله عن العدل فأجابه أن العدل على أربعة أفحاء : العدل في الحكم قال تعالى « وان حكمت فاحكم بينهم بالعدل » والعدل فى القول قال تعالى « واذا قلتم فاعدلوا » والعدل الفدية وقال تعمالي « لا يقبل منها عدل » والعدل في الاشراك قال تعالى « ثم الذين كفروا بريهم يعــدلوان » ٠.

أما الأحكام فانه لا تقبل الشهادة الا من عدل لقوله تعالى «ان جاءكم فاسق بنيا فتبينوا » فدل على أنه اذا جاء من ليمن بفاسق لا يتبين ، ولقوله تعالى « وأشهدوا ذوى عدل منكم » فدل على أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل .

والعدل في الشرع على ضوء ما مضى من اللغات فانه المرضى في أحكامه ودينه ومروءته فالعدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ، والعدل في الدين أن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر ، والعدل في المروءة أن يجتنب الأمور الدنية التي تسقط المروءة على ما يأتي بيانه وأما الصبى فلا تقبل شهادته بحال ، وبه قال ابن عباس وشريح رضى الله عنهم وعطاء والحسن وطاوس والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال ابن الزبير والنخعي ومالك : تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح وقال ابن الزبير والنخعي ومالك : تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح وقال ابن الزبير والنخعي ومالك : تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح وقال ابن الزبير والنخعي ومالك : تقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراح وقال ابن الزبير والنخعي ومالك : تقبل شهادة بعضهم على بعض في الحراح وقال ابن الزبير والنخعي ومالك ، تقبل شهادة تعالى « واستشهداؤ شهيدين بريالكم » و من ريالكم » و المناهد المناهد الله القبل شهادتهم و دليلنا قوله تعالى « واستشهداؤ شهيدين من ريالكم » و المناهد المناهد

قال الشافعي رحمه الله تعالى ، والصبيان ليصوا من الرجال ، والأنه قال « ولا نه قال « ولا تكتبو الشهادة » الآية فتوعد على كتمان الشهادة ، والوعيد لا يلحق بالصبى ، ولأنها شهادة من غير مكلف فلم تصبح كما لو شهد بالمالة،

# فـــــــرع في شهادة المجنون م

لا تقبل شهادة المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن اللائة : عن الصبى حتى يحتلم ، وعن المنائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق » والأنه لا حكم لقوله فى ماله فلألا يكون له حكم فى غير حق غيره أولى .

من فيل تقبل شهادته ؟ نظر فيه ، فإن كان السهو والغلط فشهه من منه السهو والغلط فشهه فيلت من فهل تقبل شهادته الأن أحدا لا يخلو من ذلك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ويغلط .

وان كان يكثر منه السهو والغلط \_ وهو الذي يسمى بالمغفل \_ لم تقبل شهادته لأن في قبول شهادته تضييعا للحقوق الأنه لا يؤمن أن يسهو أو يغلط في شهادته على ما هـ و الأغلب من أمره • هـ ذا نقـ ل أصحابنا العراقيين • وقال الخراسانيون : تقبل شهادة المغفل اذا كانت مفسرة ، مثل أن يقول : يشـهد أن لفلان على فـ لان كذا أقر له به أو اقترض منه وما أشـهه •

فسرع هل تقبل شهادة الأخرس اذا كانت له اشارة مفهومة ؟ فسه وجهان (أحدهما) تقبل الأن اشسارته كعبارة غيره في البيع وغيره (والثاني) لا تقبل الأن اشسارته انما جعلت كعبارة غيره للضرورة ، ولا ضرورة ههنا في شهادته الأنها تصح من الناطق .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

التفاضل ، فلم يكن للعبد فيه مدخل كالمراث والرحم ، ولا تقبل شهادة الكافر لما روى معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه الكافر لما روى معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر الا المسلمين ، فأنهم عدول على انفسهم وعلى غيرهم )) ولأنه أذا لم تقبل شهادة من يشهد بالزور على الله تعالى أولى ، على الآدمى فلأن لا نقبل شهادة من شهد بالزور على الله تعالى أولى ، ولا تقبل شهادة فاستق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )) فأن ارتكب كبيرة كالغصب والسرقة والقذف وشرب الخمر فستق وردت شهادته سواء فعل كالغصب والسرقة والدليل عليه قوله عز وجهل (( والذين يرمون ذلك مرة أو تكرر منه والدليه عليه قوله عز وجهل (( والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاستقون )) وروى أن النبي صلى ألله عليه وسلم قال : (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ، ولا ذى غمر على أخيه ) فورد النص في القذف والزنا وقسنا عليهما سائر الكبائر ،

ولأن من ارتكب كبيرة ولم يبال شهد بالزور ولم يبال وان تجنب الكبائر وارتكب الصفائر فان كان ذلك نادرا من افعاله لم يفسسق و ولم ترد شهادته وان كان ذلك غالبا في افعاله فسسق وردت شهادته لانه لا يمكن رد شهادته بالقليل من الصفائر لانه لا يوجه من يمحض الطاعة ولا يخلطها بمعصية ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم « ما منا الا من عصى او هم بمعصية الا يحيى بن ذكريا » ولهذا قال الشاعر :

من لك بالمحض وليسس محض يخسث بعض ويطيب بعض

ولا يمكن قبول الشهادة مع الكثير من الصفائر لأن من استجاز الاكثار من الصفائر استجاز أن يشهد بالزور ، فعلقنا الحكم على الفالب من افعاله، ألأن الحكم للفالب ، والنادر لا حكم له ، ولهذا قال الله تعالى (( فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا إنفسهم في جهنم خالدون ) ﴾ ،

الشمرح قوله تعالى « والدين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الآية قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، وقيل : بل نزلت في القذفة عاما لا في تلك النازلة وقال ابن المنذر: لم نجد في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف وظاهر كتاب الله تعالى مستعنى به ، دالا على القذف الذي يوجب الحد ، وأهل العلم على هذا مجمعون ،

أما حديث معاذ فقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين الا المسلمون الخ » أخرجه البيهقى من طريق الأسود بن عامر شاذان: « كنت عند سفيان الثورى فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان: فسألت عن اسم الشيخ فقالوا عمر بن راشد ، قال البيهقى: وكذا رواه الحسن بن موسى وعلى بن الجعد عن عمر بن راشده وعمر ضعيف ضعفه أبو حاتم وفى معارضة حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض » أخرجه ابن ماجه وفى اسناده مجالد وهو سىء الحفظ ، أما حديث « لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية

ولا ذى غمر على أخيه » فقد أخرجه أبو داود ابن ماجه والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزانى والزانية الاعند أبى داود وسنده قوى ورواه الترمذى والدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة وفيه يزيد بن زياد الشامى وهو ضعيف ، وقال الترمذى لا يعرف هذا من حديث الزهرى الا من هذا الوجه ، ولا يصح عندما اسناده ، وقال أبو زرعة فى العلل : منكر ، وضعفه عبد الحت وابن حزم وابن الجوزى ورواه الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الله بن عمرو ، وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف ، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسى ضعيف قال البيهقى : لا يصح من هذا شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم •

أما حديث « ما منا الا من عصى الى آخره » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: المشهور بلفظ « ما من آدمى الا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ، أو عملها الا يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها » رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث ابن عباس وهذا لفظه ، ولفظهما « ما من أحد من ولد آدم الا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا » وهو من رواية على بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان » ولى طرق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني الأوسط ، وكامل بن عدى في ترجمة وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني الأوسط ، وكامل بن عدى في ترجمة حجاج بن سليمان ، وأخرجه البيهقي باسناد صحيح الى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا ، أ ه ،

أما اللغات فالخائن الذي اذا أؤتمن أخذ أمانته وقدوهم من قال أنه السارق ، وقد تقع الخيانة في غير المال وذلك بأن يستودع سرا فيفشيه أو يؤمن على حكم فلا يعدل فيه قوله (ولاذي غمر) الغمر الحقد والغل وقد عمر صدره على بالكسر يغمر غمرا وغمرا قوله (شهد بالزور) الزور الكذب وأصله الميل كأنه مال عن الصدق الى الكذب ومنه قوله تعالى «وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم » وقيل : هو مشتق من تعالى «وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم » وقيل : هو مشتق من

قولهم : زورت فى نفسى حديثا أصلحته وهيأته كأن شاهد الزور قد زور الشسهادة فى نفسه وهيأها ولم يسمع ولم ير • هوله « بمحض الطاعة » أى يخلصها والمحض الخالص من كل شيء .

وقول الشاعر ( يخبث بعض ) الخبيث ضد الطيب وقد خبث خباثة وخبثا وقوله ( من استجاز ) أى رآه جائزا سائغا يقال : جوز له ما صنع وأجاز له أى سوغ له ذلك هكذا أفاده صاحب الطراز المذهب ابن بطال المكر .

أما الأحكام فانه لا تقبل شهادة العبد فى قليسل ولا كثير على حر ولا عبد لما فى ذلك من احتمال الميل أو المحاباة أو الخوف ، لأن فاقد النحرية غير كفء الأن يقوى على أن يكون بينة وبهدا قال عمر وابنه وابن عباس والحسن البصرى وعطاء ومجاهد وشريح ومالك والأوزاعى وأبو حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم وروى عن أنس رضى الله عنه أنه قال تقبل شسهادة العبد بكل قليل وكثير على الحر والعبد وقال على رضى الله عنمان نقبل شهادة العبد على العبد ولا تقبل على الحر وبه قال عثمان البتى وأحمد بن حنبل واستحق بن راهدوية وداود بن على وقال النخعى والشعبى : تقبل شهادة العبد فى القليل ولا تقبل فى الكثير ،

دليلنا أن الشهادة أمر لا يتبعض بناء على المفاضلة ، فلم يكن للعب د فيمه مدخل كالميراث والرجم ، فقولنا لا يتبعض احتراز من النكاح والطلاق والعدة والجلد ، فان هذه الأمور للعبد فيه مدخل الأنها تتبعض • وقولنا بناء على المفاضلة احتراز من القطع في سرقة ، فان للعب د فيه مدخلا الأنه لم يبن على المفاضلة ومعنى قوله كالميراث والرجم الأنهما بنيا على المفاضلة ، الأن ميزاث الرجل كميراث اثنتين وشهادة رجل كشهادة امرأتين وكذلك الرجم يجب على الكامل ولا يجب على الناقص •

فسيرع لا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ولا على الكفار ، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي وأحسد وقال أبو حنيفة : تقبل

شهادة بعضهم على بعض سواء شهد على أهل ملته أو على غير أهل ملته ، وبه قال الحسن البصرى وسوار بن عبد الله القاضى وعثمان البتى وحماد . وقال الزهرى والشعبى وقتادة والحكم واسحق وأبو عبيد : تقبل شهادة أهل الملة على بعضهم ، ولا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى ، فلا تقبل شهادة اليهدودى على النصراني ولا النصراني على اليهودى ، فلا تقبل شهادة اليهدودى على النصراني ولا النصراني على اليهودى ، وأجمعوا على أن شهادتهم لا تقبل على مسلم ، وحكى عن أحمد رحمه الله أنه قال : تقبل شهادتهم على المسلم في الوصية وحدها اذا لم يكن هناك مسلم ، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض ،

دليلنا قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » فأمر بالنبين فى نبأ الفاسق وهو خبره ، والكافر فاسق ، فاقتضى وجوب التبين فى خبره والشهادة خبر • وروى معاذ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فاقهم عدول عن أنفسهم وعلى غيرهم » ولا من عرف بالكذب وأكل السحت لا تقبل شهادته ، وقد أخبر الله تعالى أن الكفار يفعلون ذلك قال تعالى «سماعون للكذب أكالون للسحت » فلم تقبل شهادتهم •

فسرع ولا تقبل شهادة الفاسق لقوله تعالى « ان جاءكم فاسق ننبأ فتبينوا » الآية \_ فأمر بالتبين فى تبأ الفاسق وهو خبره ، والشهادة خبره ومن ارتكب شيئا من الكبائر وهى الكفر بالله أو ببعض أنبيائه صلوات الله عليهم أو ببعض كتبه والقتل بغير الحق والزنا واللواط وشرب الخمر والسرقة والغصب وشهادة الزور ، والقذف فست وردت شهادته لقوله تعالى « والذين يرمون المحصات ثم للم يأتوا بأربعة شهداء » الآية فأمر الله تعالى برد شهادة القاذف لينبه على رد شهادة القاتل والزانى واللائط فأمر الله تعالى برد شهادة القاذف لينبه على رد شهادة القاتل والزانى واللائط فأمر الله تعالى برد شهادة القاذف لينبه على رد شهادة القاتل والزانى واللائط على منه وأغلظ حدا ، وروى أبو داود فى سننه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه » والخائن الغاصب ، والأن من استجاز ركوب كبيرة استجاز مثلها ، ومن كانت هذه صفته لم يأمن أن يشهد بالزور فلم تقبل شهادته لذلك .

فرع قال أبو القاسم الفوراني في الابانة: فان ترك صلاة واحدة بأن اشتغل عنها بشيء ففيه وجهان (أحدهما) لا تسقط عدالت كما لو تركها ساهيا (والثائي) تسقط لاشتغاله بأمر من أمور الدنيا عن الصلاة • قال الفوراني: وان جلس على الديباج أو شرب من اناء فضة أو ذهب سقطت عدالته وفسق ما دام جالسا عليه • وقال بعض أصحابنا: لو جلس على الديباج عند عقد النكاح لم ينعقد النكاح الأن التحسل للشهادة كالأداء وقال سائر أصحابنا: ينعقد •

فــــوع قال الشافعي رضي الله عنه : وليس أحد من الناس يعمل بمحض الطاعة حتى يخلطها بالمعصية ، ولا بمحض المعصية حتى يخلطها بالطاعة فاعتبر الأغلب من حاله • قال أصحابنا : وأراد بذلك الصغائر دون الكبائر ، فاذا كان الانسان مجانبا للكبائر وارتكب بعض الصغائر ، فان كان الغالب من أحواله مواقعة الصغائر لم تقبل شهادته الأن من استجاز مواقعة الصغائر في غالب أحواله استجاز مواقعة الكبائر فلم تقبل شهادته • وان كان الغالب من أحواله ترك ارتكاب الصغائر وأنما يواقعها نادرا لم ترد شهادته بذلك الأنا لو قلنا: لا تقبل شهادته أدى الى ألا تقبل شهادة أحد • الأن أحداً لا ينفك من مواقعة الصغائر نادرا حتى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . ولهذا قال الله تعالى « وعصى آدم ربه فعوى » وقال تعالى فى داود « فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب » وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال « ما منا الا من عصى أو هم بمعضية الا يحيى بن زكريا » واذا لم يمكن الاحتراز منها علق الحكم على الأغلب من الحال الأن للغلبة تأثيرا فى الشرع ، ولهذا قال تعالى « فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون » فاعتبر الأغلب •

فسرع قال الشافعي رضي الله عنه « ولا ترد شهادة أحد من أهل الأهواء اذا كان لا يرى أن يشهد لموافقته بتصديقه وقبول يمينه واشهاده من يرى أن كذبه شرك بالله ومعصيته تجب بها النار أولا أن تطيب

نفسبه بقبولها فمن يخفف المأثم في ذلك » فقضى بهذا على قبول شهادة .
أهل الأهواء الا الخطابية • وقال في الأم : ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث والقياس أو من ذهب منهم الى أمور اختلفوا فتباينوا فيها تباينا شديدا أو استحل فيها بعضهم من بعض ما يقول حكايته • وكان ذلك متقادما عن السلف ومن بعدهم الى اليوم فلم يعلم أن أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد يتأويل ، وان خطأه وضلله وأراه استحل منه ما حرم عليه ولا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله • وان بلغ به استحلال الدم والمال والعظائم من التأويل كان له وجه يحتمله • وان بلغ به استحلال الدم والمال والعظائم من التقول فكذلك أهل الأهواء • وجملة ذلك أنه لا اختلاف بين أصحابنا أن شهادة الخطابية غير مقبولة وهم أصحاب أبي الخطاب الكوفي ويعتقدون أن الكذب لا يجوز ، فاذا ذكر بعضهم لبعض أن له على رجل حقا حلفه أن الكذب لا يجوز ، فاذا ذكر بعضهم لبعض أن له على رجل حقا حلفه المدعى •

وقال الفوراني في الابانة: الا أن يفسروا الشهادة فيقول: أشهد أن فلانا أقر لفلان بكذا فحينئذ يقبل والأول أصح ، الأنه يجوز أن يشهد بالحق مفسرا معتمدا في تفسيره على يمين المدعى الذي حلف له ، قال الشيخ أبو حامد: وكذلك اذا كان الرجل يعتقد أن رجلا مباح الدم يحل قتله فيشهد عليه بالقتل فلا تقبل شهادته عليه الأنها شهادة بالزور ، واختلف أصحابنا في قبول شهادة سائر أهل الأهواء غير الخطابية فقال ابن القاص والقفال: لا ترد شهادة أحد منهم قال البن الصباغ: وهو ظاهر قول الشافعي رحمه الله وبه قال أبو حنيفة الأن لهم شبهة فيما يقولون ، لا يصل الانسان الى حلها الا بعد اتعاب الفكر ، فلم ترد شهادتهم بذلك

وقال الشيخ أبو حامد: أهل الأهواء على ثلاثة أضرب: ضرب بخطئهم ولا يفسقهم وضرب يفسقهم ولا يكفرهم ، وضرب يكفرهم فأما الضرب الذي يخطئهم ولا يفسقهم فانهم الذين اختلفوا فى الفروع ، التى

يشرع فيها الاجتهاد مثل أصحاب مالك وأبى حنيفة وغيرهما من أهل العلم الذين يخالفون في نكاح المتعة ، وفي النكاح بلا ولى ولا شهود وغير ذلك، فهو لا يفسقهم ولا ترد شهادتهم • قال : وهـ ذا الضرب هو الذي أراد الشافعي رحمه الله بأهل الأهواء الذين ترد شهادتهم دون غيرهم • لأن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة في الفروع وخطأ بعضهم يعضا وأغلظ بعضهم على بعض في القول في الخطأ في ذلك ولم يرد بعضهم شهادة بعض • وأما الضرب الذين نفسقهم ولا نكفرهم فهم الروافض الذين يسبون أيا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما والخوارج الذين يسبون عثمان وعليا رضي الله عنهما فلا تقبل شهادتهم الأنهم يذهبون الى ميء لا يسوغ فيه الاجتهاد فهم معاندون مقطوع بخطئهم وفسقهم فلم تقبل شهادتهم • وأما الضرب الذين نكفرهم فهم القدرية الذين بقولون انهم يخلقون أفعالهم دون الله تعالى ، وهم يقولون بخلق القرآن ويقولون : ان الله تعالى لا يرى يوم القيامة • والجهمية النافون عن الله تعالى الصفات لأن الشافعي رحمه الله قال في موضع من كتبه : من قال بخلق القرآن فهو كافر • واذا حكم بكفرهم فلا معنى لقبول شهادتهم وقد استدل بعض أصحابنا بما ورد من أحاديث كحديث « ان لكل أمة مجوسا وان مجوس هذه الأمة القدرية ، فلا تعود وهم مرضوا ولا تصلوا عليهم اذا ماتوا » أخرجه ابن عدى وخيثمة بن سليمان من حديث أبي هريرة وفيه جعفر ابن الحارث أبو شهيب النخعى وليس بشيء وأخرجه الدارقطني بسند فيه مجاهيل ، وتعقب بأن جعفرا وثقه ابن عــدى فقال : لم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا ، وأرجو أنه لا بأس به ، وقال البخارى : في حفظــه شيء ، كتب حديثه قال ابن عراق الكناني قلت : ورأيت بخط الحافظ بن حجر ما نصبه « لم ينهم جعفر بكذب ولا وضع » الى أن قال : وينتهى بمجموع طرقه الى درجة الحسن الجبيد ، المحتج به ان شاء الله تعالى •

اذا ثبت هذا فانه اذا مرض أحدهم فلا نعوده واذا مات فلا تنبعه الله عليه وسلم أانه قال : المحديث الذي ذكرناه آنها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أانه قال :

« من سب نبيا فقد كفر ومن سب صاحب نبى فقد فسق » وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال « لا تجالسوا القدرية » وأقل ما فى هذا ألا تقبل شهادتهم وقال على رضى الله عنه « ما حكمت مخلوقا الما حكمت القرآن » وهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق وقد قال على ذلك بمحضر من السحاية رضوان الله عليهم فلم ينكر عليه أحد ، ولأن هذه المسائل قد نصب السحاية رضوان الله عليها أدلة اذا تأملها المتأمل حصل له العلم بها ، فنسبوا فى مخالفتها العناد كما نسب المخالف فى التوحيد ، ومثل هؤلاء فى زماننا هذا الملحدون العناد كما نسب المخالف فى التوحيد ، ومثل هؤلاء فى زماننا هذا الملحدون والوجوديون الذين لا يتقيدون بالشرائع ولا بالأديان وكذلك الشيوعيون الذين لا يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى ولا يقرون بالرسالات ولهم مبادىء ثلاثة (أولها) سيطرة الطبقة العاملة ويسمونها ثورة البروليتاريا ( وثانيها ) محاربة الملكية ( وثالثها ) اثارة الثورة العالمية ، وهى تحريض الأمم على البعى والعدوان ، والاطاحة بكل امام ولو كان عادلا من أجل أن تسدود نحلتهم ،

وقال أبو اسحاق فى الشرح: من قدم عليها على أبى بكر وعمر فى الامامة فست الأنه خالف الاجماع ومن فضل عليا على أبى بكر وعمر وعثمان أو فضل بعضهم على بعض لم أفسته وقبلت شهادته وأما قول الشافعي وشهادة من يرى من كذبه شركا بالله فهم الخوارج ، الأنهم يرون الكذب معصية وكفرا ويجب به النار ولم يرد به أن شهادتهم تقبل وانما أراد أن شهادتهم لا ترد لذلك ، الأن ذلك أدعى الى قبول شهادتهم ، وانما ترد شهادتهم لقولهم بخلق القرآن وأقهم يخلقون أفعالهم وغير ذلك .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل لا تقبل شهادة من لا مروءة له كالقوال والرقاص ومن يأكل في الأسلواق ويمشى مكشوف الرأس في موضع لا عادة له في كشلف الرأس فيله ، لأن المروءة هي الانسانية ، وهي مشتقة من المرء ومن ترك الأنسانية لم يؤمن أن يشلهد بالزور ، ولأن من يستحيى من الناس في ترك المروءة لم يبال بما يصنع ، والدليل عليه ما روى أبو مسلعود البلدى

رضى الله عنه (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أذا لم تستحى فاصنع ما شئت )) واختلف أصحابنا في أصحاب الصنائع الدنيئة أذا حسنت طريقتهم في الدين ، كالكناس والدباغ والزبال والنخال والحجام والقيم بالحمام ، فمنهم من قال: لا تقبل شهادتهم لعناءتهم ونقصان مروءتهم ، ومنهم من قال تقبل شهادتهم الناءتهم ونقصان مروءتهم ، ومنهم من قال تقبل شهادتهم الناس اليها حاجة فلم ترد بها الشهادة ﴾ .

الشورة الحجرات وهي قوله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم الآية ١٣ من سورة الحجرات وهي قوله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أأكرمكم عند الله أتفاكم ان الله عليم خبير » وقد ذكر أبو داود في المراسيل حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا ، حدثنا بقية بن الواليد قال حدثني الزهري قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم ، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : نزوج بناتنا موالينا فأنول الله عزوجل : « انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا » الآية قال الزهري : فرحل : « انا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا » الآية قال الزهري : في أبي هند خاصة ، وقد روى الطبري والترمذي وأحمد والواحدي في أسباب النزول : قال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس وقوله في الرجل في أسباب النزول : قال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس وقوله في الرجل الذي لم يفسح له ابن فلانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الذاكر فلانة ؟ فقام ثابت فقال : أنا يا رسول الله » فقال : انظر في وجوه القوم ، فنظر فقال : ما رأيت يا ثابت ؟ فقال : رأيت أبيض وأحمر وأسود القوم ، فنظر فقال : ما رأيت يا ثابت والتقوى ، فأؤل الله هذه الآية ، قال : فانك لا تفضلهم الا في الدين والتقوى ، فأؤل الله هذه الآية ،

وروى الواحدى فى أسباب النزول عن مقاتل « لمباكان يوم فتح مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا حتى أذن على ظهر الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص: الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم ير هذا اليوم ، وقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسسود مؤذنا ؟ وقال سهيل بن عمرو: ان يرد الله شيئا بغيره ، وقال أبو سفيان: الني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء ، فأتى جبريل عليه السلام

النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا ، فأقروا ، فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال والازراء بالفقراء ثم قال :

أخبرنا أبو حسان المزكى قال أخبرنا هاروان بن محمد الاستراباذي قال : حدثنا أبو محمد اسحاق بن محمد الخزاعي قال : حدثنا أبو الوليد الأزرفي قال : أخبرنا عبد الجبار بن الورد المكي قال : أخبرنا ابن أبي مليكة قال : لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فقال بعض الناس : يا عباد الله أهذا العبد الأسهود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم: ان بسخط الله بغيره ، فأنزل الله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر واتشي » وقال يزيد بن شجرة : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيعض الأسواق بالمدينة ، واذا غلام أسود قائم ينادى عليه : يباع فمن يزيد وكان الغلام يقول : من اشتراني فعلى شرط قيل : ما هو ؟ قالَ لا يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه رجل على هذا وكان يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم فقال لصاحبه ، أين الغلام ؟ فقال : محموم يا رسول الله فقال الأصحابه : قوموا بنا نعوده فقاموا معه فعادوه فلما كان بعــد أيام قال لصاحبه : ما حال الغلام ؟ فقال : يارسول الله ان الغلام لما به فقام ودخل عليه وهو فى برحائه فقبض وهو على تلك الحال فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وتكفينه ودفنه فدخل على أصحابه من ذلك أمر عظيم فقال المهاجرون : هجرنا ديارنا وأموالنا وأهلينا فلم ير أحــد منا في حباته ومرضه وموته ما لقى هذا الغلام ، وقالت الأنصار : آريناه ونصرفاه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبدا حبشيا فأنزل الله تعالى « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى » يعنى أفكم بنو أب وامرأة واحدة وأراهم فضل التقوى بقوله تعالى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » •

أما حديث أبى مسعود البدرى رضى الله عنه فقد أخرجه أحسد فى مسنده والبخارى وأبو داود وابن ماجه وأخرجه أحمد أيضا عن حذيفة ابن اليمان .

أما اللفات فان المروءة تهمن وتخفف ويجوز التشديد وترك الهمزة فيها وهي الانسانية كما ذكر قال في اللسان : مرؤ الرجل يمرؤ مروءة ومرؤ الطعام يمرؤ مراءة وليس بينهما فرق الا اختلاف المصدرين ، وكتب عمر ابن الخطاب الى أبى موسى خد الناس بالعربية فانه يزيد في العقل ويثبت المروءة وقيل لللأحنف ما المروءة ؟ فقال العفة والحرفة ، وسئل آخر عن المروءة فقال المروءة ألا تفعل في السر أمرا وأنت تستنحي أن تفعله جهرا . وفي حديث الاستسقاء: « اسقنا غيثًا مريعًا » والمرىء مجرى الطعام والشراب وهو رأس المعدة والكرش اللاصق بالطقوم الذي يجرى فيسه الطعام والشراب ويدخل فيه • وقوله ( اذا لم تستح فاصنع ما شئت ) معناه انما يمنع من فعل السوء والقبيح الحياء ، فأذا عدم الحياء لم يمنعه منسه مانع ـ وقوله ( الصنائع الدنيئة ) هي الخسيسة مأخوذة من الدنيء وهو الخسيس مهموز ، وقد دنا الرجل اذا صار دنينا الأخير فيه ( والزبال ) هو الذي يحمل الزبل وهو السرجين ، وموضعه الزبلة ( والنخال ) هو الذي ينخل التراب يلتمس فيه الشيء التاقه ، ( والقيم بالحمام ) وهو الذي يباشر الماء ساخنة وباردة ويقوم على تقديم المازر والأردية أو بقوم بتدليك الستحمين ه

أما الأحكام فان من ترك المروءة فان كان ذلك فادرا من أفعاله لم ترد شهادته بذلك وان كان الغالب من أحواله ردت شهادته الأنه اذا لم يستح من ترك المروءة لم يستح بما فعل ، والدليل عليه حديث أبي مسعود البدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت » واذا كان غير مستح فى ذلك لم يؤمن أن يشهد بالزور ، وقال أصحابنا العراقيون : ترك المروءة هو أن يأكل في السوق أو يمد رجله بين الناس أو يلبس الثياب المعصفرة أو ثباب النساء ، قال ابن الضباغ في الشامل : أو يكشف من مدنه ما ليس يعورة منه بحضرة الناس وما أشبهها بما فعله مروءة بقوم وتركه مروءة لقوم ويبانه أن الكناس والشرطي لو تطلس كان ترك مروءة والفقيه لو تطلس كان مروءة ، وتمنطق الشرطي كان مروءة ولو تمنطق الفقيه كان ترك مروءة ومن

أكل من التجار اليسير من الطعام على باب حانوته عند تفرق الزحمة عنه وخلوته بمن لا يحتشمه من أصحابه فلا يؤثر ذلك فى عدالته ، ومن كان بهازل زوجته بحيث يسمع غيره فهو ترك مروءة ومن كان رقاصا أو قوالا وهو ما يسمى فى زماننا موالا بالميم وهو ملقى المواليا وهو ضرب من شعر العامة يقال بلهجة عامية فهو تارك للمروءة .

وأما أصحاب الحرف الدنيئة مثل الحجام والكناس والدباغ والقيم بالحمام فهل تقبل شهادتهم ؟ ينظر فيهم فان كانوا يتوانون في الصلاة والطهارة من الحدث والنجس لم تقبل شهادتهم ، وأن حسنت طريقتهم في الدين فهل ترد شهادتهم الأجل حرفتهم ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) ترد شهادتهم الأجل حرفتهم ، لأن من رضي لنفسه بمثل هذه الحرف الدنيئة سفطت مروءته ، ومن لأ مروءة له لم تقبل شهادته ( والثاني ) تقبل شهادتهم وهو الأصــح لقوله تعالى « ال أكرمكم عند الله أتقاكم » فعلق الحكم بانتقوى ، والأن هذه مكاسب مباحة وللناس اليها حاجة فلو تجنبها الناس لاجل الشهادة لا ستضروا بذلك . وقـــال الطبرى فى كتاب ( آداب النفوس ) وحدثني يعقوب بن ابراهيم قال : حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من شهد خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على يعير فقال « يا أيها الناس ألا ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا الأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى ألا هل يلغت ؟ قالوا : نعم قال : ليبلغ الشاهد منكم الغائب » قال القرطبي في جامعه : وفيه عن مالك الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله لا ينظر الى أحسابكم ولا اني أنسابكم ولا الى أجسامكم ولا الى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وانما أقتم بنو آدم وأحبكم اليه أتقاكم » ولعلى رضى الله عنه في هذا المعنى وهو مشهور من شعره:

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء

٣٣ ( ٣ ـ المجموع جـ ٢٣ )

فان یکن لهم من أصلهم حسب ما الفضل الا الأهل العلم انهم وقدر کل أمرىء ما كان یحسنه وضد کل أمرىء ما كان یجهله

يفاخرون به فالطين والماء على الهدى لمن استهدى أدلاء وللرجال على الأفعال سيماء والجاهلون الأهل العلم أعداء

وفى الحديث « من أحب أن يكون أكرم الناس فليتقى الله » وفى الحديث عن أبي هريرة مرفوعا « إن الله تعالى يقول يوم القيامة : إلى جعلت نسبا وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم وأبيتم الا أن تقولوا فلان ابن فلان وأنا اليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم أين المتقون ؟ أين المتقون ؟ » وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حهارا غير سريقول : « إن آل أبي ليسوا الى بأولياء انما ولى الله وصالح المؤمنين » وعن أبي هريرة « أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أكرم الناس ؟ فقال : يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : فأكرمهم عند الله أتقاكم فقالوا : ليس عن هذا نسألك فقال : عن معادن العرب ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام اذا فقهوا » وأنشدوا في ذلك :

ما يصنع العيد بعز الغنى والعز كل العـز للمتقى معرفة الله فذاك الشـقى من عرف الله فلم تغنه

وأما الحائك فان قلنا: ان شهادة الحجام والكناس والدباغ تقبل فالحائك أولى بالقبول: وإن قلنا: لا تقبل شهادتهم ففى الحائك وجهان (الصحيح) أنه يقبل، وأما حديث « وأكذب الناس الصباغون والصواغون » فقد استدل به كثير من أصحابنا على رد شهادة الصباغ والصواغ والحديث أخرجه أحمد فى المسند وابن ماجه عن أبى هريرة واستدل به بعضهم على رد شهادتهما وقيل فيه تأويلان (أحدهما) انه أراد بهم أنهم يكذبون فى مواعيدهم (والثانى) أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها فيقول الصباغ: أصبغ أحمر وأصفر وشكليا وسماويا وفيروزيا وزرعيا ويقول الصواغ: أصوغ سمكة وطيرا ومصحفا وهم يقولون ما لا يفعلون وفينظر فيه وأن

تكرر منه الكذب فى المواعيد \_ وصار ذلك غالب أحواله ردت شهادته بذلك وان كذب فى التسمية لم ترد شهادته لأن هذه الأسماء مجازية ، ويجوز استعمال هذه الأشياء مجازا .

قال كثر أصحابنا : ولا ترد شهادتهم الأجل حرفتهم الأنها ليست بدنيئة وقال صاحب الفروع : شهادتهم كشهادة الحاكة • هذا ما أفاده العمراني في البيان وغيره • ونرى أن كثيرا من ذوى الحرف الدنيئة لهم من دينهم وتقواهم مالا يتمثل في ذوى المناصب الدينية في عصرنا هذا بسبب ماران على القلوب من غشاوة نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من الزلل وأن يهدى أمة محمد الى شرعته ومنهجه وصراطه المستقيم • وبالجملة فان العدالة هي التقوى ، ولا تقاس بالحرفة ولا بالمنصب لقوله تعالى « أن أكرمكم عند الله أتقاكم » والله تعالى أعلم •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ﴿ ويكره اللعب بالشطرنج لأنه أعب لا ينتفع به في أمر الدين ، ولا حاجة تدعو اليه فكان تركه أولى ، ولا يحرم ، لأنه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة وسعيد بن السيب رضي الله عنهم ، وروی عن سعید بن جبیر آنه کان یلعب به استدبارا ، ومن لعب به من غیر عوض ولم يترك فرضا ولا مروءة لم ترد شهادته ، وأن لعب به على عوض ـ نظرت ، فأن أخرج كل واحد منهما مالا على أن من غلب منهما أخذ السالين -فهو قمار تسقط به العدالة ، وترد به الشهادة ، لقوله تعالى (( انما الخمر واليسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل السيطان فاجتنبوه )) والميسر: القمار • وان أخرج أحدهما مالا على أنه أن غلب أخذ ماله ، وأن غلبه صاحبه أخذ المال ، لم يصح العقد ، لأنه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذل الموض فيه ، ولا ترد به الشهادة لأنه ليس بقمار • لأن القمار أن يخلو إحد من أن يغنم أو يغرم ، وههنا أحدهما يغنم ولا يغرم ، وأن أشتغل به عن الصلاة في .. وقتها مع العلم فان لم يكثر ذلك منه لم ترد شهادته وان أكثر منه ردت شهادته لأنه من الصفائر ففرق بين قليلها وكثيرها ، فان ترك فيه الروءة بأن يلعب به على طريق أو تكلم في لعبه بما يسخف من الكلام أو اشتغل بالليل والنهار ردت شهادته لترك المروءة 🌬 ٠٠

**الشمرح** قوله تعالى: « انما الخمر والميسر الآية » استندل بها القرطبي على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج وقد نزلت هذه الآية في السنة الثالثة من الهجرة ولم يعرف الشطرنج الا في عصر الصحابة • وقد عرض المجموع ترجمة ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أما سعيد بن جبير فقد روى الشافعي أنه كان يلعب شطرنج استدبار أو حكاه عن محسد بن سيرين وهشــــــام ابن عروة . وقال ابن خلكان : أبو عبد الله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدى بالولاء مولى بني والبة بن الحرث بطن من بني أسد بن خريمة كوفى أحد أعلام النابعين وكان أسود أخـــذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر قال له ابن عباس : حدث فقال : أحدث وأنت ههنا فقال : أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شهاهد ، فان أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك . وكان لا يستطيع أن يكتب مع ابن عباس في الفتيا فلما عمى ابن عباس كتب فبلغه ذلك فغضب الى أن قال : وقال اسماعيل بن عبد الملك : كان سعيد بن جبير يؤمنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود وليله بقراءة زيد ابن ثابت وليلة بقراءة غيره هكذا أبدا الى أن قال : وكان سلميد مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس لما خرج عبد للك بن مروان فلما قتل عبد الرحمن والهزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق بمكة وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسرى فأخذه وبعث به الى الحجاج ابن يوسف النقفي مع اسماعيل بن واسلط البجلي فقال له الحجاج: ما اسمك ؟ قال سعيد بن جبير فقال : بل شقى بن كسير قال : بل كانت أمى أعلم باسمى منك قال : شقيت أمك وشقيت أنت قال : العيب يعلمه خيرك قال : الأبدلنك بالدليا قارا تلظى قال : لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك الها قال : فما قولك في محمد ؟ قال : نبي الرحمة والمام الهدى قال : فما قولك في على أهو في الجنة أم هو في النار؟ قال: لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها . قال : فما قولك في الخلفاء ؟ قال : لست عليهم بوكيل ، قال : فأيهم أعجب السك ؟ قال : أرضاهم لخالقي ، قال : فأيهم أرضى للخالق ؟ قال : علم ذلك عند الذي يعلم سرهم وتجواهم ، قال : أحب أأن تصدقني ، قال : ال لم ألحبك لن أكذبك ، قال : فما بالك لم

تضحك قال : وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله النار قال : فما بالنا نضحك ؟ قال : لم تستو القلوب ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد : ان كنت جمعت هذا لتتقى به فزع يوم القيامة فصالح والا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عسا أرضعت ، ولأخير في شيء جمع للدنيا الا ما طاب وزكا . ثم دعا الحجاج بالعسود والناى فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكي سعيد فقال: ما يبكيك أهو اللعب ؟ قال سميد : هو الحزن أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم النفخ فى الصور ، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق ، وأما الألوتار فمن الشاة تبعث معها يوم القيامة ، قال الحجاج : ويلك يا سمعيد قال : لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ، قال الحجاج : اختر يا سعيد أى قتلة أقتلك، قال : اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة الا قتلك الله مثلها في الآخرة • قال أفتريد أن أعفو عنك ؟ قال : ان كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه ، فلما خرج ضحك فأخبر الحجاج بذلك فرده وقال : ما أضحكك ؟ قال : عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عليك فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين • قال : وجهوا به لغير القبلة قال سمعيد : فأينما تولوا فتم وجه الله ، قال : كبوه لوجهه قال سمعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى • قال الحجاج: ادبحوه قال سعيد: أما اني أشهد أن لا اله الا بها يوم القيامة ، ثم دعا سعيد فقال : اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدى وكان قتله في شعبان سنة خمس وتسعين للهجرة بواسط .

اما اللغات فقوله: « والشطرنج » بكسر الشين في اللغة الفصيحة ( قوله: يلعب به استدبارا ) الاستدبار خلاف الاستقبال أي يعطى ظهره لرفيقه والرقعة ويلعب وهي مرتسمة في ذهنه ويقول له رفيقه لعبت كذا فيقول له وأنا أنقل من المربع كذا الى المربع كذا دون أن ينظر في الرقعة

ولا أن يلتفت اليها بوجهه ، وهذا دليل على حذقه ومهارته وكثرة مزاولته للعب .

وتقوم آلاتها على رقعة بها ثمانية مربعات طولا فى ثمانية عرضا مربع أبيض ومربع أسود يجعل على يمين كل من اللاعين الطرف الأيمن من الرقعة مربعا أبيض ثم يصف كل منهما فى الصف الأول فى الوسط الشاه أو الملك أو الملكة على حسب اختلاف التسمية فى البلاد والأقطار ثم يكون على يمين الشاه الوزير ثم الفيل ثم الفرس ثم القلعة وعلى يسار الملك الفيل ثم الفيل ثم الفرس ثم القلعة تم يبدآن الملك الفيل ثم الفرس ثم القلعة اليسرى وهكذا يفعل رفيقه ثم يبدآن المعب فيبدأ بالافتتاح أولا الأبيض ببيدق من البيادق أمام هذا الصف الذى ذكرناه قوله: « تكلم فى لعبه بما يسخف » هو الكلام المقذع الساقط ، وأصل السخف رقة العقل ، وقد سخف الرجل بالضم سخافة فهو سخيف ،

أما الدليل على كراهته ما روى عن الحسن البصرى عن جماعة من الصحابة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الشطرة ج وفيه نظر ، اذ لم يعرف الشطرنج على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وانما عرفه الصحابة واختلاطهم بالفرس والروم فى عصر الفتوح وروى أن عليا كرم الله وجهه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون »

وروى عنه قوله: اللاعب بالشطرنج أكذب الناس يقول: قتلت والله ما قتل و قال الشافعى: ولأنه ليس من أفعال المروءات والديانات وانما نفعله من لا ديانة له ، فكره ، ولأنه يأتى بألفاظ لا حقيقة لها ، كقوله مات الملك ، أكلت الفرس أكلت الفيل ، ولا يفست بذلك ولا ترد به الشهادة عندنا وعند مالك رحمه وقال أبو حنيفة: ترد به الشهادة و وكذلك أفتى ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى وقال الدكتور يوسف القرضاوى في كتاب الحلال والحرام:

ومن ألوان اللهو المعروفة الشطرنج وقد اختلف الفقهاء في حكمه بين الأياحة والكراهية ، واحتج المحرمون بأحاديث رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقاد الحديث وخبراءه ردوها وأبطلوها وبينوا أن الشطرنج لم يظهر الا في زمن الصحابة فكل ما ورد من أحاديث باطل ، أما الصحابة رضى الله عنهم فاختلفوا في شائه قال ابن عمر : هو شر من النرد ، وقال على : هو من الميسر ( ولعله يقصد : اذا اختلط به القمار ) وروى عن بعضهم كراهيته فحسب ، كما روى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم أماحوه ، من هؤلاء ابن عباس وأبو هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وهذا الذي ذهب اليه هؤلاء الأعلام هو الذي زاه ، فالأصل كما علمنا اللاباحة ، ولم يجيء فص على تحريمه ، على أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر وهو لذلك بخالف النرد ولذلك قالوا : ان المعول في النرد على الحظ فأشبه الأزلام ، والمعول في الشرط من أباحه شروطا ثلاثة ،

١ ــ ألا تؤخر به صلاة عن وقتها ، فإن أكبر خطورته فى سرقة
 الأوقات ٠

٢ \_ ألا يخالطه قمار ٠

٣ \_ أن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش والخنا وردىء الكلام فاذا أفرط في هذه الثلاثة أو بعضها اتجه القول الى التحريم •

فسيرع ذكر الشوكاني في شرحه على المنتقى للمجد بن تيمية مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فقال رحمه الله: واختلف في الشطرنج قال النووي: مدهنا أنه مكروه وليس بحرام وهو مروى عن جماعة من التابعين ، وقال مالك وأحمد: هو حرام ، قال مالك: هو شر من النرد وألهى » وروى ابن كثير في ارشاده: أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندى اسمه صصة قال وروى البيهقى من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال في الشطرنج «هو من الميسر » قال ابن كثير: وهو منقطع جيد، وروى عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعرى وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك ، وروى عن ابن عباس أنه عمر ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة وسعيد بن جبير وسعيد بن

المسيب أنهم أباحوه • وقد روى في تحريمه أحاديث أخرج الديلمي من حديث واثله مرفوعا « ان لله في كل يوم ثلاثمائة نظرة ، ولا ينظر فيها الى صاحب الشاه » وفي لفظ « يرحم بها عباده ليس الأهل الشاه فيها نصيب » يعنى الشطرنج · وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه : « ألا ان صاحب الشاه في النار الذين يقولون : قتلت والله شاهك » وأخرج الديلمي أيضا عن أنس يرفعه « ملعون من لعب بالشــطرنج . والناظر اليهم كالآكل لحم الخنزير » من حديث جميع بن مسلم وأخرج الديلمي عن على مرفوعا « يأتي على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها الا كل جبار والجبار فالنار» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن على رضى الله عنه أنه قال : « النرد والشطرنج من الميسر » وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال « الشطرنج ميسر العجم » وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال لا يسلم على أصحاب النردشير والشــطرنج • قال ابن كثير : والأحاديث المروية فيــه لا يصح منها شيء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في زمن الصحابة وأحسن ما تقدم ما هو عن على ثم قال : المجهوزون وقالوا : اذ فيه فأئدة وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشب السبق والرمى: قالوا: واذا كان على عوض فهو كمال الرهان الى قوله وعن على عليه السلام أنه

أمر بتحريق رقعة الشطرنج واقامة كل لاعب معقولا الى صلاة الظهر (أهر) وقال العمراني في البيان: الشطرنج موضوع على تعلم تدبير الحرب والقتال وربما يتعلم الانسان بذلك القتال ، وكل لعب يعلم به أمر الحرب والقتال كان مباحا قالت عائشة رضى الله عنها «مررت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم من الحبشة يلعبون بالحراب فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم ووقفت خلفه فكنت اذا أعييت جلست ، واذا قمت أتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم » .

والأن الشيطرنج أخف من يرى استباحة نكاح المتعة وبيع الدرهم بالدهمين واتيان النساء فى أدبارهن ، فاذا لم ترد الشهادة بهذه الأسباب فلأن لا ترد باللعب بالشطرنج أولى ، وإن لعب به ونسى الصلاة حتى خرج وقتها فال كان ذلك نادرا من أفعاله لم ترد به الشيهادة ، وإن أكثر ردت شهادته ، وأن لعب به على الطريق وتكلم فى لعبه ببذىء القول وسخيف اللفظ ونابى القول فان أكثر منه ردت شهادته بذلك ، وأن قل منه ذلك كان من الصغائر ولم ترد به شهادته ،

فسرع اذا لعب بالشطرنج على عوض فان أخرج كل واحد منهما عوضا على أن من غلب منهما أخذه فست بذلك وردت شهادته لأنه قمار ، والقمار محرم ، وان أخرج أحدهما العوض دون الآخر على أن من غلب منهما أخذه لم يصح لأنه ليس من آلات الحرب وحكم رد الشهادة حكم ما لو لم يخرج فيه عوضها على ما مضى الأنه ليس بقمار والله تعالى أعلم .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ﴿ ويحرم اللعب بالنرد وترد به الشهادة ، وقال أبو اسحق رحمه الله : هو كالشطرنج ، وهذا خطأ لما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله )) وروى بريدة رضى ألله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال (( من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه ، ولأن المول فيه على ما يخرجه الكعبان فشابه الأزلام ويخالف الشطرنج ، فان المول فيه على ما يخرجه الكعبان فيه على رأيه ويحرم اللعب بالأربعة عشر لأن المعول فيها على ما يخرجه الكعبان فحرم كالنرد » .

الشــرح حديث أبى موسى رضى الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك ورجاله ثقات وأخرجه أيضا الحاكم والدارقطنى والبيهقى • وحديث بريدة رواه أحمد ومسلم وأبو داود •

أما اللغات فالنرد ليس عربيا وصورته أن يكون ثلاثون قرصا مع كل واحد من اللاعبين خمسة عشر ويكون فيه ثلاثة كعاب مربعة تكون في أرباع كل واحدة في ربع ست نقط وفي المقابلة نقطة وفي الربع الثاني خمس نقط وفي المقابلة نقطة وفي المقابلة نقط وفي المقابلة فقط وفي المقابلة نقط وقال النووى: النرد شير عجمي معرب وشير معناه حلو ويقال هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها وقيل انما سمى بدلك الاسم الأن واضعه أردشير بن بابك والأربعة عشر هي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر فيجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعبون بها وهكذا أفاده في البيان قال في الطراز المذهب: ويسميها العامة شارده وهو أربعة عشر بالفارسية ، قال في الطراز المذهب: ويسميها العامة شارده وهو أربعة عشر بالفارسية ، قال في الطراز المذهب: ويسميها العامة شارده وهو معنار يلعبون بها وقال ابن الصباغ في الجانب الآخر » وتجعل في الحفر حصى صغار يلعبون بها وقال ابن الصباغ في الشامل: ثلاثة أسطر •

أما الأحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: «وأكره اللعب بالنرد للخبر » واختلف أصحابنا فيه قال أبو استحاق لا يحرم اللعب به الا أله يكره كراهة تنزيه أشد من الكراهة بالشطرنج ، والحكم في الفسق باللعب به ورد الشهادة حكم اللعب بالشطرنج على ما مضى ، وقال أكتر أصحابنا: يحرم اللعب به وهو المنصوص في الأم ، ويفسق به وترد شهادته لما روى يحرم اللعب به وهو المنصوص في الأم ، ويفسق به وترد شهادته لما روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه » وقد أورد

صاحب البيان حديثا لا أحفظه « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون بالنرد فقال : قلوب قاسية وألسن لاغية وأيد عاملة ، وأورد أيضا أثرا عن عائشة رضى الله عنها أنه كان لها دار فيه سكان فبلغها أن عندهم نردا فأنفذت اليهم ان أخرجتموه والا أخرجتكم فأخرجوه » والأن أصل النرد وضع على القمار والقمار محرم ، ويخالف الشطرنج فانه موضوع على الدير الحرب وترويض الذهن على التركيز في السيطرة العفلية على الأمور وذلك مباح والله تعالى أعلم •

قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ﴿ ويجوز اتخاذ الحمام لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه (( أن رجلا شكا الى النبى صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال : اتخذ زوجا من حمام )) ولأن فيه منفعة لأنه يأخذ بيضه وفرخه ويكره اللعب به ، لما روى (( أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسعى بحمامة فقال شيطان يتبع شيطانة )) وحكمه في رد الشهادة حكم الشطرنج وفد بيناه ﴾ .

الشمرح حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني في الكبير قال صاحب تنزيه الشريعة : ولا يصح قال ابن عدى : لا أعلم يرويه عن ثور الا الصلت بن الحجاج وعامة ما يرويه منكر كما أخرج ابن عدى عن على ونصه «شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحشة فقال : لو اتخذت زوجا من حمام فأنسك وأصبت من فراخه ، أو اتخذت ديكا فأنسك وأيقظك للصلاة ، وفي اسناده الحارث الأعور ويحيى بن ميسون التمار أما الحارث فقد قال في الميزان : وروى مغيرة عن الشعبى : حدثنى الحارث الأعور و وكان كذاب الله وقال ابن المديني : كذاب وقال جرير بن عبد الحميد : كان زيفا ، وقال ابن معين : ضعيف وعن ابن معين : ليس به عبد الحميد : كان زيفا ، وقال ابن معين : ضعيف وعن ابن معين : ليس به ضعيف ، وقال النسائي وعنه قال : ليس بالقوى ، وقال الدارة طني : ضعيف ، وقال بن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ ، وقال عثمان الدارمي : سالت يحيى على هدا ، وروى محمد بن شيبة الضبي عن أبي اسحاق اليس يتابع يحيى على هدا ، وروى محمد بن شيبة الضبي عن أبي اسحاق قال : زعم الحارث الأعور و وكان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث الأعور و وكان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال العارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال النادرث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال النادرث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، وقال ابن حبان : كان الحارث قال المارث الأعور و كان كذابا ، و وقال ابن حبان : كان الحارث الأعور و كان كذابا ، و وقال ابن حبان كان الحارث الأعور و كان كان الحا

غاليا فى التشيع واهيا فى الحديث • وأما يحيى التمار فقد قال الفلاس . كتبت عنه وكان كدابا • وقال أحمد : خرقنا حديثه • وقال النسائى : ليس بثقة • وقال الدارقطنى وغيره : متروك •

وأخرج الخطيب عن ابن عباس رواية أخرى بلفظ « جاء رجل فشكى الوحشة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتخذ زوج حمام يؤنسك بالليل » ولا يصح اذ فيه محمد بن زياد اليشكرى قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث وقال أبو زرعة: كان يكذب وقال الدارة طنى: كذاب م

أما الحديث الثانى فقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب ( باب اللعب الحمام ) عن أبى هريرة بلفظ المصنف وكذلك أحمد فى مسنده عنه ٢/٣٥ وأخرجه ابن ماجه فى الأدب عن عائشة ، وأبى هريرة ، وعثمان بن عفان ، وأنس بن مالك رضى الله عنهم أجمعين .

قال السندى فى شرحه على ابن ماجه: أى هو شيطان الاستغاله بما لا يعنيه يقفو أثر شيطان أورثه الغفلة عن ذكر الله تعالى وقيل اتخاذ الحمام للبيض والأنس ونحو ذلك جائز غير مكروه واللعب بها بالتطبير مكروه ومع القمار يصير مردود الشهادة ، ثم الحديث لا ينزل عن درجة الحسن كما حققه الحافظ ابن حجر فزعم أنه موضوع باطل وفى الزوائد فى حديث عائشة : هذا اسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبى أمامة عن أبى هريرة ، وأما رواية عشمان ففى مجمع الزوائد : رجال الاسناد ثقات غير أنه منقطع فان الحسن لم يسمع من عثمان ، قاله أبو زرعة وأما رواية أنس فقال فى الزوائد : فى اسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف ،

أما الأحكام فانه اذا اتخذ رجل الحمام للأنس به جاز ولم ترد شهادته لحديث عبادة بن الصامت الذي ساقه المصنف وهو على ضعفه فان له شواهد أو هو شاهد على الروايات الأخرى فيكون العمل به مقدما على الرأى والقياس وقد حسنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان واعتبره شاهدا

لغيره • وان اتخذ الحمام لحمل الكتب ونقل الرسائل والاستفراخ جاز ، لأن الحاجة مدعو الى ذلك • فان اتخذها للتطبير والمسابقة عليها كان حكمها فى القمار حكم الشطرنج على ما مضى آنفا • وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى : يفسق بذلك كله ، وترد به الشهادة ، وقد مضى الدليل عليهما لذلك كله فى الشطرنج •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فص\_\_\_ل ﴿ ومن شرب قليلا من النبيد لم يفسق ولم ترد شهادته،

ومن أصحابنا من قال: ان كان يعتقد تحريمه فسق ، وردت شهادته ، والمذهب الأول لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل أن من استحل الزنا كفر ، ولو فعله لم يكفر ، فاذا لم ترد شهادة من استحل القليل من النبيذ فلأن لا يرد شربه أولى ، ويجب عليه الحد ، وقال المزنى رحمه الله : لا يجب كما لا ترد شهادته ، وهذا خطأ لأن الحد للردع والنبيذ كالخمر في الحاجة الى المردع لأنه يشتهى كما يشتهى الخمر ، ورد الشهادة لارتكاب كبيرة لأنه اذا أقدم على كبيرة الزور ، وشرب النبيذ لبس بكبيرة لأنه مختلف في تحريمه ، وليس من أقدم على مختلف فيه أقدم على شهادة الزور وهى من الكبائر ،

الشمرح ومن شرب شيئا من الخمر (وهو عصير العنب) الذي قد اشتد وأسكر فست وردت شهادته الأنه محرم بالنص والاجماع ، ومن اشتراها أو باعها فست وردت به شهادته الأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بائعها ومشتريها ، وأما عاصرها وممسكها فقال الشميخ أبو حامد الاسفراييني : لا يفسق بذلك ولا ترد شهادته لجواز أن يرجع عن ارادته فيتخدها خلا \_ وقال ابن الصباغ في الشامل : ويحتمل أنه اذا اعترف أنه قصد بعصرها أنها تصير خمرا فيشربها كان محرما وترد به شهادته ، الأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصرها ومعتصرها .

وأما ما عدا الخمر من النبيد فعلى ضربين مسكر وغير مسكر ، فأما المسكر فانه يحرم شربه قليله وكثيره ، فان شرب تبيذا مسكرا وسكر

فست وردت شهادته على الأنه معصية بالاجماع • وأن لم يسكر لم يفست ولم ترد شهادته سواء اعتقد تحليله أو تحريمه • وحكى القاضى فى المجرد أنه ادا كان يعتقد تحريمه ردت شهادته ، والمذهب الأول • وقال مالك : ترد به الشهادة بكل حال ، دليلنا أنه مختلف فى اياحته ، ومن أقدم على مختلف فيه لم ترد شهادته ، كمن تزوج امرأة من ولى فاسق ، ولأن استحلاله أعظم من شربه بدليل من قال : انه من يحل شرب الخمر يحكم بكفره • ومن شربها معتقدا لتحريمها لم يكفر ، وقد ثبت أن من قال : يحل شرب النبيذ المسكر من غير أن يسكر لا ترد شهادته بذلك ، فلأن لا ترد شهادة من شرب منه ولم يسكر يه أولى ويجب به الحد • وقال المزنى : لا يجب به الحد • وقال المزنى : لا يجب به الحد • وقد مضى ذلك فى الحدود •

وقال الشافعي رضى الله عنه: والمستحل للأنبذة ويحضر مع أهل السفه الظاهر، ويترك لها حضور الصلوات وغيرها، وينادم عليها ترد شهادته بطرح المروءة واظهار السفه، وأما ما لا يسكر من عصير العنب ونبيذ التمر والزبيب فلا يحرم شربها الا أنه يكره شرب المنصف والخليطين، فالمنصف النبيذ من التمر والرطب والخليطين، والأن كل شرب اذا قارب الاسكار تنبين فيه مرارة يعلم بها مقاربة الاشتداد، فيجتنب، الا المنصف والخليطين فانهما يشتدان وهما حلوان، فلا يتميز للشارب هل هو مسكر والخليطين فانهما يشتدان وهما حلوان، فلا يتميز للشارب هل هو مسكر أم لا، فكره شربه لأنه لا يؤمن أن صار مسكرا والله تعالى أعلم،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

ويكره الفناء وسدماعه من غير آلة مطربة لما روى ابن مسعود (( أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المباء البقل )) ولا يحرم لمنا روى (( أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بجارية لحسان بن ثابت وهي تقول :

هـل عـلى ويحكما ان لهـوت من حرج فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ((لاحرج ان شاء الله)) وروت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: ((كان عندى جاريتان تغنيان فدخل أبو بكر رضى الله عنه فقال: مزمار الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فانها أيام عيد )) فان غنى لنفسه أو سمع غناء جاريته ولم يكثر منه لم ترد شهادته لأن عمر رضى الله عنه كان اذا دخل فى داره ترنم بالبيت والبيتين ، واستؤذن عليه لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وهو يترنم فقال أسمعتنى يا عبد الرحمن قال: نعم قال: أنا اذا خلونا فى مئازلنا نقول كما يقول الناس )) وروى عن أبى الدرداء رضى الله عنه وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال: أنى لأجم قلبى شيئا من الباطل عنه وهو من زهاد الصحابة وفقهائها أنه قال: انى لأجم قلبى شيئا من الباطل لأستعين به على الحق )) فأما أذا أكثر من الفناء أو اتخذه صنعة يغشاه الناس للسماع ، أو يدعى الى المواضع ليغنى ردت شهادتها لأنه سفه وترك للمروءة ودناءة » . •

الشمور حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أخرجه أبو داود بدون التسبيه والبيهقى وفيه شيخ لم يسم ورواه البيهقى أيضا موقوفا وفى الباب أيضا عن أبى هريرة رواه ابن عدى وقال ابن طاهر أصح الأسانيد فى ذلك أنه من قول ابراهيم • هكذا أفاده الحافظ بن حجر فى التلخيص قلت: وابراهيم يعنى النجعى أما خبر جارية حسان واسمها عن الميلاء فليس له ذكر الا فى سنن البيهقى • أما حديث عائشة رضى الله عنها فقد أخرجه الشيخان فى صحيحهما ولفظهما: « دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأفصار تغنياتنى بما تقاولت به الأفصار يوم عبد وهذا بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: مزامير الشيطان فى بيت رسول الله على الله عليه وسلم وذلك فى يوم عيد فقال يا أبا بكر لكل فوم عيد وهذا عيدنا » أما أثر عمر رضى الله عنه فقد رواه المبرد فى الكامل ( وهو من كنب عيدنا » أما أثر عمر رضى الله عنه فقد رواه المبرد فى الكامل ( وهو من كنب والبيتين • روى أن البيت الذى أنشده عمر رضى الله عنه •

وان ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وطرا فيها جميل بن معمر

قال في الطراز المذهب: أراد جميل بن معمر الجمحي لا العذري فانه متأخر .

أما اللغات فالآلة المطربة أى التى تكسب سامع ايقاعها طربا وهو خفة تصيب الانسان لشدة من حزن أو سرور وقيل: حلول الفرح وذهاب الحزن • وقال النابغة الجعدى:

واذا ما عى ذو اللب سأل شرب الدهر عليهم وأكل طرب الواله أو كالمختسل سالتنى أمتى عن جارتى سالتنى عن أناس هلكوا وأرانى طربا فى اثرهم أما بيت الجارية:

هــل عـلى ويحكمـا ان لهــوت من حــرج

فقال الجوهرى: ويح كلمة رحمة وويل كلمة عذاب وهما مرفوعتان بالابتداء بالابتداء بالابتداء يقال: ويح لزيد وويل لزيد، ولك أن تقول: ويحا وويلا ونحو ذلك ولك أن تقول ويحك وويح زيد وويلك وويل زيد بالاضافة فتنصبهما باضمار فعل وكانك قلت: الزمه الله ويحا وويلا ونحو ذلك وقد قال أكثر أهل اللغة: ان الويل كلمة تقال لكل من وقع في هلكة وعذاب، والفرق بين ويل وويح أن ويلا تقال لمن وقع في هلكة أو بلية لا يترحم عليه، وويح تقال لكل من وقع في بلية يرحم ويدعى له بالتخلص منها قال الين كيسان: اذا قالوا ويل له وويح له وويس له فالكلام فيهن الرفع على الابتداء واللام في موضع الخبر، فان حذفت اللام لم يكن الا النصب كفوله ويحة وويسه أما قوله صلى الله عليه وسلم « لا حرج » أى لا ضيق أو لا اثم ، وقوله « يرنم بالبيت والبيتين » الرنم بالتحريك الصوت وقد رنم بالكسر وترنم اذا رجع صوته والترنيم مثله ، وترنم الطائر في هديره قال ذو الرمة ،

كأن رجليه رجلا مقطف عجل اذا تجاوب من برديه ترنيم وقوله: ( انى الأجهم قلبى ) أى أربحه والجمام بالفتح الراحة •

أما الأخكام فان العناء وهو التغنى بالألحان ، فان لم يكن معه آلة مطربة فهو مكروه عندنا غير محرم ولا مباح • قال الشافعي رحمه الله :

هو مكروه لشبه الباطل وبه قال مالك وأبو حنيفة وذهب سعيد بن ابراهيم الزهرى وعبيد الله بن الحسن العنبرى الى أنه مباح وسنأتى على حجج كل فريق فيما ياتى :

أخرج البخاري عن أبي مالك الأشقري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقبول: « ليكونن من أمتى قبوم يستحلون الحر والحرير والحمر والمعازف » وفي لفظ لابن ماجه « ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمعونها بغير اسمها يعزف على رءوسهم بالمعازف ، والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير » وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجــه عن · نافع « أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : نعم فيمضى حتى قلت لا فرفع يده وعدل راحلته الى الطريق وقال : رأيت رسول الله سمع زمارة راع قصنع مثل هـ دا » وأخرج الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب عن أبي هريرة ( رضى الله عنه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا اتخــذ الفيء دولا ، والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أأياه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هــذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضا » وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود باسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث » قال : « هو والله العناء » وأخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه وأخرجه البيهقي أيضا عن ابن عباس بلفظه ( هو العناء وأشباهه ) وعن ابن مسعود عند أبي داود والبيهقي مرفوعا « العناء ينبت النفاق في القلب » وفيه مجهول .

وفى الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا « ثمن القينة سحت وغناؤها حرام » وأخرج القاسم بن سلام عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة » أما الفريق الآخر فقد قال أبن حزم: انه لا يصح فى الغناء حديث أبدا وكل ما فيه فموضوع • وزعم أن حديث أبى عامر وأبى مالك الأشعرى المذكور هنا منقطع فيما بين البخارى وهشام بن عروة •

وقد ذهب أهل المدينة وجماعة من أهل الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي(١) في مؤلف في السماع ولم يذكر في الطبقات أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسا ، ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أو تاره وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين على رضى الله عنه . وحكى مثل ذلك عن القاضى شريح وستعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري والشبعبي • وقال اماّم الحرمين في النهاية وابن أبي الدم: نقل الأتبات من المؤرخين أن عبد الله بن الزمير كان ل جوار عوادات وأن ابن عمر دخــل عليه والى جنبه عــود فقال: ما هـــذا يا صاحب رسول الله ؟ فناوله اياه فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي قال ابن الزبير: يوزن به العقول وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده الى ابن سيرين قال: أن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن سيئًا قال: أنطلق الى رجل هو أمثسل لك بيعا من هـــــذا ، وقال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جَــَــارية منهن فقيال : لها خيذي العود فأخيذته فغنت فبايعه ثم جياء الى ابن عمر . وروى صاحب العقد الفريد أبو عمر الأندلسي أن عبد الله بن عمر دخل على أبي جعفر فوجه عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر : هل ترى يدلك بأسا ؟ قال: لا يأس بهذا •

وحكى الماوردى عن معاوية وعمرو بن العاص أنهما سمعا العود عند ابن جعفر • وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء العناء بالمزهر بشعر من شعره • وذكر أبو العياس المبرد

<sup>(</sup>۱) عبد اثقادر بن طاهر بن محمد البقدادى الأصولى الشافعى الأديب تفقه على أبى اسحق الاسفراييني وخلفه في الحلقة .

نحو ذلك ، والمزهر عند أهل اللغة العدود ، وذكر الادفوى أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة ، ونقل ابن السمعانى الترخيص عن طاوس ونقله ابن قتيبة وصاحب الامتاع عن قاضى المدينة سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن الزهرى من التابعين ، ونقله أبو يعلى الخليلي فى الارشاد عن عبد العزيز بن سلمة للاجشون معنى المدينة وحكى الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس اباحة العناء بالمعازف ، وحكى الفوراني عن مالك جواز العدود ، وذكر أبو طالب المكى فى قوت وحكى الفوراني عن مالك جواز العدود ، وذكر أبو طالب المكى فى قوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورا فى بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور .

وحكى أبو الفضل بن طاهر فى مؤلفه فى السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة فى اباحة العود • قال ابن النحوى فى العمدة قال ابن طاهر : هو اجماع أهل المدينة • قال ابن طاهر ، واليه ذهبت الظاهرية قاطبة • قال الادفوى : يختلف النقله فى نسبة الضرب الى ابراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن أخرج له الجماعة • هكذا أفاده فى نيسل الأوطار ومنه نقلته •

وحكى المـــاوردي أباحة العود عن بعض الأصحاب من الشافعية .

وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبى اسحاق الشيرازى ، وحكاه الاستنوى فى المهمات عن الرويانى والمساوردى ، ورواه ابن النحوى عن الأستاذ أبى منصور الفورانى ، وحكاه ابن الملقن فى العمدة عن ابن طاهر ، وحكاه الادفوى عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الامتاع عن أبى بكر بن العربى ، وجزم بالاباحة الادفوى ، قال الشوكانى :

هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة • وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الادفوى فى الامتاع: ان الغزالى فى بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق عليه ونقل ابن طاهر اجماع الصحابة والتابعين عليه • ونقل التاج الفزارى وابن قتيبة اجماع أهل الحرمين عليه • وقال ابن طاهر وابن قتيبة أيضا اجماع أهل المدينة عليه • وقال

الماوردى • لم يزل أهمل الحجاز يرخصون فيمه فى أفضل أيام السمنة المامور فيه بالعبادة والذكر •

قال ابن النحوى فى العمدة: وقد روى الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين ، فمن الصحابة عمر كما رواه ابن عبد البر وغيره وعثمان كما نقله الماوردى والعمرانى فى البيان والرافعى وعبد الرحمن ابن عبوف كما رواه ابن أبى شيبة وأبو عبيدة بن الجراج ، كما أخرجه البيعقى ومسعد بن أبى وقاص كما أخرجه ابن قتيبة وأبو مسعود الأنصارى كما أخرجه البيهقى وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد كما أخرجه البيهقى أيضا وحمزة كما فى الصحيح وابن عمر كما رواه وأ خرجه ابن طاهر والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعيم ، وعبد الله بن وحمد كما رواه أبن عبد البر وعبد الله بن الزبير كما نقله أبو طالب الملكى وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهانى ، وعبد الله بن عمرو كما رواه الزبير بن بكار وقرظة بن كعب رواه ابن قتيبة وخوات بن جبر ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغانى والمعيرة بن شعبة كما حكاه أبو طالب المكى وعمرو بن العاص حكاه الماوردى وعائشة والربيع كما فى صحيح المخارى وغيره ،

وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عمرو بن حسان وخارجة ابن زيد وشريح القاضى وسعيد بن جبير وعامر الشعبى وعبد الله بن أبى رباح ومحمد بن شهاب الزهرى وغمر بن عبد العزيز وسعد بن ابراهيم الزهرى •

وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية انتهى كلام ابن النجدي ٠

واختلف عبر لاء المجوزون فمنهم من قال بكراهت ومنهم من قال بالسحابه ، قالوا : لكونه يرق القلب ويهيج الأحزان والشبوق الى الله قال المجوزون : إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضى تحريم مجرد سماع الأصوات الطبية الموزونة مع آلة من الآلات .

وأما المانعون من ذلك فقد ذكرنا أصبح ما ورد مما رووه قال ابن حرم وأبو بكر بن العربي: لم يصبح حديث في التحريم ، وخلص الشوكاني في آخر هذا الباب إلى ما يأتي:

واذا تقرر جميع ما حررنا من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محسل النزاع اذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاستباه والمؤمنون وقافون عند السبهات كما صرح به الحديث الصحيح ومن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فسه ولا سيما اذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار فان سامع ماكان كذلك لا يخلو عن بلية وان كان من الصلب فى ذات الله على حد يقصر عنه الوصف وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول نسأل الله السداد والثبات ومن أراد الاستيفاء للمحث فى هده المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها ابطال دعوى الاحماع على تحريم مطلبي السماع أه ه

(أما بعد) فإن الغناء وهو التغنى بالألحان \_ فإن لم يكن معه الله مطربة \_ قهو مكروه عندنا غير محرم ولا مباح و وقال الشافعي رضى الله عنه : هو مكروه لشبه الباطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وذهب سعيد بن ابراهيم الزهرى وعبد الله بن الحسن العنبرى الى أنه مباح لما روته عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « دخل على أبو بكر الصديق وعندى جاريتان تغنيان فقال : مزمور الشيطان ؟ وروى مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فانها أيام عيد » \_ فلولا أنه مباح لما أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم وعن فانها أيام عيد » \_ فلولا أنه مباح لما أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضى الله عنده أنه كان عنده جاريتان تغنيان فلما كان وقت السحر عثمان رضى الله عنده أنه كان عنده جاريتان تغنيان فلما كان وقت السحر قال : « أمسكا هذا وقت الاستغفار » حكى الأثرين العمراني في البيان ثم قال : « قال محمد بن الحنفية رضى الله عنده قبول الزور هو الغناء وقوله تعالى : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله »

قال ابن مسعود: «لهو الحديث هو الغناء» وقال ابن عباس: «لهو البحديث هو الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» ومن الأخبار التي سقناها يتضح أنها تفيد الكراهة على أقل ما تقتضيه من الأخبار التي سقناها يتضح أنها ابن عباس رضى الله عنهما عن الغناء أحلال هو ؟ قال: لا قال: فما هو ؟ قال اذا كان يوم القيامة وجمع الله الحتق والباطل أيكون الغناء مع الحق ؟ قال: لا قال: فاذا لم يكن مع الحق يكون مع الباطل ؟ قال: لا قال: أفتيت نفسك وهذا تصريح منه أنه ليس بمباح قال القاضي العمراني: وأما الأخبار التي استدلوا بها على اباحت الها لا تدل على أنه مباح يدليل ما ذكرنا بل تدل على أنه غير محرم ، وعلى أنا نحسلها على نشسيد الأعراب دون التغني بالألحان التي تطرب و

اذا تبت هذا فان اتخف الغناء صناعة يغشاه الناس الى منزله ليسمعوا وليدعوه الى منازلهم يسمعهم ذلك ردت شهادته لأن ذلك ترك مروءة • فان كان لا يسعى اليه وأنما يترنم لنفسه ولا يغنى للناس لم ترد شهادته بذلك لأن مروءة لا تذهب بذلك •

وان اتخد غلاما مغنيا أو جارية مغنية \_ فان كان يدعو الناس الى سسماعها \_ ردت شهادته بذلك لأن ذلك سفه وترك مروءة والجارية أشد كراهة من الغلام لأنه دناءة • وأما سامع الغناء فان كان يغشى بيسوت المغنين أو يستدعيهم الى بيته ليغنوا له فان كان فى خفية لم ترد شهادته لذلك ، لأن مروءته لا تسقط بذلك • وان أكثر من ذلك ردت شهادته بذلك لأن ذلك سفه • قال ابن الصباغ فى الشامل : ولم يفرق أصحابنا بين سماع الغناء من الرجل والمرأة قال : وينبغى أن يكون سماع الغناء من الرجل والمرأة قال : وينبغى أن يكون سماع الغناء ووجته المرأة الأجنبية أشد كراهة من سماعه من الرجال • ومن جاريته وزوجته أو ذات رحم محرم لأنه لا يؤمن الافتتان بصوتها وان كان صوتها ليس بعورة كما أن وجهها ليس بعورة ، ولا يجوز له النظر اليه •

اذا ثبت هذا فالغناء من التغنى ممدودة مكسور الغين ، وأما الغنى بالمال قال كسر الغين كان مقصورا وان فتحها كان ممدودا والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة على كل حال •

### قال المسنف رحمه الله تعالى

والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ، والدليل عليه قوله تعالى (( ومن الناس والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار ، والدليل عليه قوله تعالى (( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله )) قال ابن عباس انها الملاهى وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حرم على أمتى الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين )) فالكوبة الطبل والقنين المربط وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( تمسخ أمة من أمتى بشربهم الخمر وضربهم بالكوبة والمعازف) ولانها طرب وتدعو الى الصد عن بشربهم الخمر وغن السلاة ، والى اللف المال ، فحرم كالخمر ويجوز ضرب الدف في العرس والختان دون غيرهما لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (( اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف )) ويكره القضيب الذي يزيد الفناء طربا ولا يطرب أذا أنفرد ، لأنه تابع للفناء ، فكان حكمه حكم الفناء وأما رد الشهادة فما حكمنا بتحريمه من ذلك فهو من الصغائر فلا ترد الشهادة بما قل منه ، وترد بما كثر منه كما قلنا في الصغائر وما حكمنا بكراهيته واباحته فهو كالشطرنج في رد الشهادة وقد بيناه » .

الشمرح اثر ابن عباس رواه البيهتى بلفظ «هو الغناء وأشباهه» وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود وزاد ( والغبيراء ) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقى من حديث ابن عباس وزاد فيه (وهو الطبل) وقال : (كل مسكر حرام) وبين فى رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه على بن بديمه ، ورواه أحمد من حديث قيس بن سمعد بن عبادة • وأما حديث « تمسخ أمة من أمتى » فان لفظه عند الترمذى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فى هذه الأمة ضمف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين : يا رسول الله ومتى ذلك ؟ : قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور » وقال : هذا حديث غريب وأخرج أحمد عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« تبیت طائف من أمتی علی أكل وشرب ولهو ولعب ثم یصبحون قردة وخسازیر » وتبعث علی أحیاء من أحیائهم ربح فتنسفهم كدا نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخعر وظریهم بالدفوف واتخادهم القینات » رواه أحمد و فی اسناده فرقد السنجی قال أحمد: لیس بالقوی ، وقال ابن معین : هو ثقة وقال الترمذی : تكلم فیه یحیی بن سعید وقد روی عنه الناس • أما حدیث أعلنوا النكاح الخ فقد أخرجه الترمذی وابن ماجه والبیهقی عن عائشة بلفظ « أعلنوا النكاح واضربوا علیه نالغربال » أی الدف وفی استناده خالد بن الیاس وهو متكر الحدیث قاله أحمد • وفی روایه الترمذی عیسی بن میمون وهو یضعف قاله الترمذی ، أحمد • وفی روایه الترمذی عیسی بن میمون وهو یضعف قاله الترمذی ، والحاكم من حدیث عبد الله بن الزبیر : « أعلنوا النكاح » وروی أحمد وابن حبان والحاكم من حدیث عبد الله بن الزبیر : « أعلنوا النكاح » وروی أحمد وابن ما بین الحلال والحرام ضرب الدف » •

أما اللغات فقد قال ابن بطال الركبى: المعزفة بكسر الميم من الات الملاهى والمعازف الملاهى ، والعزيف صوت الجن يعزف عزيفا ، قوله ( لهو الحديث ) فسر بالغساء وسمى لهوا لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى ، يقال : لهوت عن الشيء اذا أعرضت عنه ، قوله : « ان الله حرم على أمتى الخصر والميسر والمزر والكوبة والقنين » الخسر يكون من العنب ويقال لميا سواها محازا واتساعا ، والميسر القمار وقد ذكر ، والمزرة خمرة الذرة ، وأما الكوبة والقنين فقد فسرها الشيخ في الكتاب وفسر القنين بالبريط وهو عود العناء ، قال الزمخشرى : القنين بوزن السكيت الطنبور عن ابن الأعرابي ، وقن اذا ضرب به يقال قننته بالمصاا قنا اذا ضربته قال : وقيب لعبة للروم يتقامرون بها وهو قول ابن قتيبة قال ابن الأعرابي : وهو الطنبور بالحبشة والكوبة لنرد ويقال : الطبل وقال في الوسيط : هو طبيل المخشين دقين الوسيط غليظ الطرفين ، وقال الجوهرى : الكوبة هو طبيل المخشين دقين الوسيط غليظ الطرفين ، وقال الجوهرى : الكوبة قصات يجمعن قطعة من أديم ويخرز عليهن ثم ينفخ فيها اثنان يزمران فيها قصات يجمعن قطعة من أديم ويخرز عليهن ثم ينفخ فيها اثنان يزمران فيها

وسميت كوبة لآن بعضها كوب على بعض أى ألزم • قوله : (تمسخ) المسخ من تحويل صوره الى ما هو أقبح منها يقال : مسخه الله قردا والمسخ من الرجال الذى لا ملاحة له ومن اللحم الذى لا طعم له • قوله : «أعلنوا النكاح واضربوا بالدف » الاعلان والعلائية ضد الاسرار وهو اظهار الشىء وترك اخفائه ليخالف الزنا الذى عادته أن يستسر به ويخفى والدف بالضم وحكى أبو عبيد أن الفتح فيه لغة •

أما الأحكام فان الأصوات المكتسبة بالآلات على ثلاثة أضرب . ١ - ضرب محرم ٢ - ضرب مكروه ٢ - ضرب مساح ٠ فأما الضرب المحرم فهي الآلة الني تضرب من غير غناء كالعيدان والطنابير والطبول والمزامير والمعازف والنايات والأكبار والرباب لقوله تعمالي : « ومن النَّاس من يشتري لهو الحديث » قال ابن عباس : هي الغناء وشراء المعازف وما أشبهها وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « تمسيخ أمة من الأمم بشربهم الخمر وضربهم الكوبة والمعازف » وعن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا ظهر في أمتى خمس عشرة خصلة جـل بهم البلاء: اذا كانت الغنيمة دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجــل زوجتــه وعق أمه ، وأطاع صــديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أردلهم وأكرم الرجل محافة شره ولبســوا الحرير وشربوا الخمور ، واتخذوا القينات والمعازف ولعن آخــر الأمة أولها فليرنقب وا عند ذلك ربحا حمراء وخسفا أو مسخا » وحكينا آنفا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسمير راكبا في الطريق ومعه نافسع فسمع مزمارا فأدخل أصبعه في أذنيه وعدل عن الطريق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ، ثم جعل يقول لنافع : أتسمع ؟ حتى قال : لا أسمع فرجع ابن عمر الى الطريق » •

والمستحب لمن سمع ذلك أن يفعل كما فعل ابن عمر ، فان سمع ذلك من غير أن يقصل الى سماعه لم يأثم بذلك ، الأن ابن عمر لم ينكر على نافع سماعه لذلك • وأما رد الشهادة بذلك فان كثر منه ذلك ردت شهادته ، وان كان نادرا من أفعاله لم ترد شهادته الأنه من الصغائر ، ففرق فيه بين القليل والكثير •

وأما الصرب المكروه فهو القضيب الذي يزيد الغناء طربا ولا يطرب بانفراده ولا يحرم الأنه تابع للعناء فلما كان العناء مكروها غير محرم فكذلك ما يتبعه وحكمه في رد الشهادة حكم الشطرنج على ما مضى •

وأما الضرب المباح فهو الدف ويجهوز ضربه في العرس والختان ، ولا يجوز ضربه في غيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال » يريد به الدف لما روى عنه صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف » وروى أن عمر رضى الله عنه كان : اذا سمع صوت الدف سأل عنه فان كان لعرس أو ختان أمسك ، وان كان في غيرهما عمد اليهم بالدرة ، ومن أصحابنا من قال : ان صح ما روى «أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : يا رسول الله انى نذرت أن أضرب بين يديك ان رجعت سالما فقال لها :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

وكانت جاريه لحفصة رضى الله عنها وكان معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلى ولما دخلوا بيت حفصة دخل عمر فى اثرهم فلما رأته الجارية وضعت الدف تحت استها فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وقال: ان الشيطان ليهابك يا عمر » أخرجه أحمه والترمدى وصححه ابن حبان والبيهقى فان الضرب بالدف لا يكره فى جميع الأحوال والمشهور هو الأول والله تعالى أعلم •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل واما الحداء فهو مباح لما روى ابن مسعود رضى الله عنه قال (( كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة نام بالوادى حاديان )) وروت عائشة رضى الله عنها قالت (( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمر وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداء وكان مع الرجال ، وكان أنجشه

مع النساء فقال النبى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة فأعنقت الأبل في السير فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير )) ويجوز استماع نشيد الآعراب لما روى عمرو أبن الشريد عن أبيه قال : أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه ثم قال : أمعك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت ؟ فقلت نعم فأنشدته بيتا أخر فقال : هيه فأنشدته إلى أن بلغ مائة بيتا ) ﴾ .

الشرح حديث عبد الله بن مسعود قال ابن القيم فى فصل عقده فى زاد المعاد فى أسماء حداته صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن رواحة وأنجشت وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع وفى صحيح مسلم «كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت فقال صلى الله عليه وسلم دويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير » يعنى ضعفة الساء أ ه .

وقد أورده العمراني فى البيان معزوا الى عبد الله بن عباس • وقد ثبت فى رواية ابن عبد البر أن من حداته صلى الله عليه وسلم البراء ابن مالك •

أما حديث عمرو بن الشريد عن ابنه فقد أخرجه مسلم قال: « ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هــل معك من شــعر أميه بن أبي الصلت شيء ؟ قلت: نعم قال: هيه ، فأنشدته مائة بيت » •

وأخرجه أحمد فى مسند شريد بن سويد الثقفى قال « استنشدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبى الصلت وأنشدته فكلما أنشدته بيتا قال : هى ، حتى أنشدته مائة قافية فقال ، ان كاد ليسلم » وفى رواية أخرى له فيها « فلم أنشده شيئا الا قال : ايه ايه حتى اذا استفرغت من مائة قافية قال : كاد أن يسلم » .

وأخرى له أيضا قال لى : « أنشدنى فأتشدته بيتا فقال : هيه فلم يزل يقول : هيه حتى أنشدته مائة بيت » •

وأخرجه أبن ماجه فى أبواب الأدب عن الشريد قال : « انشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة قافية من شمعر أمية بن أبى الصلت يقول بين كل قافية : هيه وقال : كاد أن يسلم » •

أما اللقات فالحداء من حدا الابل وحدا بها يحد وحدو أو حداء ممدود زجرها خلفها ، وتحادت هي حدا بعضها بعضا ، ورجل حداد وحداء قال:

#### وكان حــداء قراقريا

والحدا والحدو سوق الابل والغناء لها ، قوله: « أعنقت الابل » أى أسرعت والعنق بالتحريك ضرب من السبير سريع كأن الابل ترفع أعناقها فيه ، قوله « روبدك » تصغير رود وقد أرود به أى رفق به وقد وضع موضع الأمر أى أرود بمعنى أرفق قيسل أصله من رادت الربح ترود اذا تحركت خفيفة قال تعالى: « أمهلهم رويدا » أى امهالا رويدا ، وقوله: « رفقا بالقوارير » شبههن بها لضبعفهن ورقتهن والقوارير يسرع اليها الكسر ، وكان ينشد من الرجز ما فيه نصيب فلم يأمن أن يصيبهن أو يوقع فى قلوبهن حلاوة ، أمر بالكف عن ذلك ، يقال: الغناء رقية الزنا ، ويقال: ان سليمان بن عبد الملك سمع فى معسكره مغنيا فدعا به فخصاه فقال: ان العناء رقية الزنا وكان شديد الغيرة ، قال ابن بطال الركبى: وأنشد بعض أهل العصر:

يًا حادى العيس رفقا بالقوارير فقد أذاب سراها بالقواريري وشفها السير حتى ما بها رمق في مهمه ليس فيه للقواريري

جمع قاريه وهى الفاتحة ، قوله : (فأنشدته بيتا فقال : هيه ) معناه زد وهو اسم فعل يؤمر به أى زد فى انشادك ينون فمن نون فمعناه زدنى حديثا الأن التنوين للتكثير ومن لم ينون فمعناه زدنى من الحديث المعروف منك وأصله ايه والهاء مبدلة من الهمزة تقوله للرجل اذا استزدته من حديث أو عمل قال ذو الرمة :

وقفنا فقلنا ايه عن أم سالم وما بال تكليم الديار البلاقع وأما ايها فمعناه كف ولم يجيء الا منكرا قال النابغة: ايها فدالك الأقدوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولد

هكذا أفاده ابن بطال الركبي في غريب المهذب •

أما الأحكام فان الحداء الذي يقوله الحمالوان ليحشوا الابل على السير حكمه الاباحة ، لما روى عن ابن عباس وابن مسعود ـ ولم يتحقق عندنا الى الآن استاده \_ أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي نام فيها عن الصلاة حاديان : ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان عبد الله بن رواحــة جيــد الحداء ، وكان مع الرجال ، وكان أنجشــة مع النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لآبن رواحــة : حرك بالقوم ، فاندفع يرتجز ، فتبعه أنجشة فأعنقت الابل يعنى أسرعت قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجسة رفقا بالقوارير ــ يعنى النساء » وروى ابن عبد البر قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا سلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: كان أنجشت يحدو بالنساء وكان البراء بن مالك يحدو بالرجال وكان اذا حدا أعنقت الابل فقال صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير » وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سهر فلقي ركبا من تميم فقال لهم : مرو أحاديكم أن يحدو أول الليل فان حادينا ينام أوله ويحدو آخره فقالوا : فنحن أول العرب حــداء فقــال : ولم ذلك ؟ قالوا : كان معضنا يغير على بعض فأغار رجل منا على قوم فاستاق ابلهم فندت الابل عليه فضرب غلامه على يده فصاح وأيداه وأيداه ، فاجتمعت الابل لصوته ، فاتخذ الحداء من ذلك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ، وقال ممن أتنم ؟ قالوا : من مضر • قــال : وأنا من مضر » رواه الشافعي في الأم في شهادة اللقاذف •

فسسرع ويجوز استماع نشسيد الأعراب وهو الشعر اذا لم يكن فيه لحن ولا كذب ولا مدح مفرط علما روى عمرو بن الشريد فى حديث روايته مائة بيت من شسعر أمية بن أبى الصلت الذى مر آنفا . وروى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: «حضرت عند النبى صلى

الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة وأصحابه ينشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية والنبى صلى الله عليه وسلم ربما سكت وربما أنشد » وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا لطرفة بن العبد:

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهـــلا ويأتيــك من لم تزود بالأخبــــــار

فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ما هــو هكذا يا رســول الله وانما هو :

ويأتيك بالأخبار من لم تزود

فقال: يا أبا بكر مالي وللشعر وأين الشعر مني .

وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل دار الهجرة قادما من مكة استقبله شهابها منشدين •

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمسر المضاع

والذي ينتهى اليه التحقيق أنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المدينة من تنية الوداع ، وانما دخلها من ثنية بنى النجار وفد مر بك أن هـذا من قول جارية حفصة بنت عمر حين نذرت أن تضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم والنبى صلى الله عليه وسلم يسمعه والا ينكره فدل ذلك على جوازه .

ويجوز قول الشعر اذا لم يكن فيه فحش ولا هجو ولا مدح مفرط ولا كذب لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الشعر منزلته كمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام » وكان صلى الله عليه وسلم يقول فى غزوة حنين:

أنا النبي لا كــذب أنا ابن عبد المطلب

فس الناس من قال : ليس هــذا شــعرا وانما هو كلام موزون ، ومنهم من قال : انه شــعر • والأن النبي صلى الله عليه وسلم وفد عليه الشعراء ومدحوه ، وأعطاهم ، وأعطى كعب بن زهير بردة كان قد ابتاعها منه معاوية رضى الله عنه بعشرة آلاف درهم • قال الشيخ أبو اسحق الشيرازي هنه في المهذب : وهي التي مع الخلفاء الى اليوم •

فان هجا انسانا فى شعر ـ فان هجا مسلما ـ فستى بذلك وردت شهادته ، لأن هجوهم محرم ، وان هجا مشركا فلا بأس به ، لما ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لحسان : « اهج وجبريل معك » أو « ان روح القدس يؤيدك » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحسان أبضا : « اهج قريشا فان الهجو أشد عليهم من رشق النبل » .

فسسوع اذا شبب بامرأة \_ فان ذكى ما بفحش \_ فسسق بذلك وكان قاذفا وان لم يذكرها بفحش ولكن وصفها \_ فان كانت امرأة معينة وكانت غير زوجته وجاريته \_ فسسق بذلك لأنه ليس له تعريفها ، وان ذكر امرأة مطلقا لم ترد شهاذته الأنه يحتمل أنه أراد زوجته أو جاريته وان مدح انسانا وأفرط فى ذلك ردت شهادته الأنه كذب و قال الشافعى فى الأم فى شهادة الشعراء : من شبب بامرأة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين شبب فأكثم فيها وشهرها وشهر مثلها بما يشبب وان لم يكن زنا ردت شهادته وان شبب فلم يسم أحدا لم ترد شهادته و أ و ه

فـــرع في تنزهه صلى الله عليه وسلم عن قرض الشعر لقوله تعالى : « وما علمناه الشــعر وما ينبغي له » وفيه أربع مسائل .

(الأولى) أحبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم ورد قول من قال من الكفار انه شاعر وان القرآن شعر بقوله: « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه ، وكان اذا حاول انشاء بيت قديم متمثلا كسر وزنه وانما يحرز المعانى فقط صلى الله عليه وسلم ، من ذلك ما أنشده يوما من قول طرقه للذى صححه له أبو بكر وقد ذكرناه آنها وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذى يقول:

ألهم تريانى كلما جئت طارقا وجدت بها وان تطيب طيب والصواب : وجدت بها طيبا وان لم تطيب • وأنشد يوما :

أتجعل نهبى ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة . والصواب:

أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع •

وربما أنشد صلى الله عليه وسلم البيت المستقيم في النادر ، وروى أنه أنشد بيت عبد الله بن رواجة :

يبيت يجافى جنب عن فراشب اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي صلى الله عليه وسلم:

كفى بالاسلام والشبيب للمرء فاهيا

فقال أبو يكر رضي الله عنه : يا رسول الله انما قال الشاعر :

هـريرة ودع أن تجهـزت غـاديا كفي الشيب والاســــلام للمرء فاهيا

فقال أبو بكر أو عمر: أشهد أنك رسول الله يقول الله عز وجل: « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثير من الكلام ولكن لا يتأتى له •

(الثانية) اصابته الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشعر ، وكذلك ما يأتى أحيانا من نثر كلامه ما يدخل فى وزن كقوله يوم حنين وغيره :

هل أنت الا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت وقيوله :

أنا البنى لا كذب أنا ابن عبد المطلب

فقد يأتى مشل ذلك فى آيات القرآان ، وفى كل كلام ، وليس ذلك شعرا ولا فى معناه كقوله تعالى: « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » وقوله: « وجفان ما تحبون » وقوله: « وجفان كالجواب وقدور راسيات » الى غير ذلك من الآيات وقد ذكر ابن العربي

منها آيات وتكلم عليها وأخرجها عن الوزن على أمر أن الحسن الأخفش قال في قوله: «أنا النبي لا كذب » ليس بشعر • وقال الخليل في كتاب العين: ان ما جاء من السبجع على جزءين لا يكون شعرا • وروى علم أنه منهوك الرجز الا بان وقف على الباء من قوله (لا كذب) ومن قوله: (عبد المطلب) ولم يعلم كيف قاله صلى الله عليه وسلم قال ابن العربي : والأظهر من حاله أنه قال ألا كذب) بالباء المرفوعة ويخفض الباء من عبد المطلب على الأضافة : وقال النحاس قال بعضهم : انما الرواية بالاعراب واذا كانت بالاعراب لم يكن شعرا ، لأنه اذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمها أو نونها ، يكن شعرا ، لأنه اذا فتح عن وزن السعر • وقال بعضهم : ليس هذا الوزن من الشعر • وهذا مكابرة للعيان ، الأن أشعاد ليس هذا الوزن من الشعر • وهذا مكابرة للعيان ، الأن أشعاد العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره • وأما قوله •

### هل أنت الا اصبع دميت

فقيل: أنه من بحر السريع ، وذلك لا يكون الا أذا كسرت الناء من دميت فأن سبكن لا يكون شعرا بحال ، لأن هاتين الكلمتين على هذه الصفة تكون فعول ، ولا ملخل لفعول فى بحر السريع ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله سباكنة التباء أو متحركة من غير اشباع ، والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعره ويسقط الاعتراض ، ولا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالما بالشمو ولا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه القافيتين من الرجز وغيره ، ولا شاعرا أن التمثيل بالبيت النزر واصابة القافيتين من الرجز وغيره ، لا يوجب أن يكون قائلها عالما بالشعر ، ولا يسمى شاعرا باتفاق العلماء كما أن من خاط خيطا لا يكون خياطا .

قال أبو اسحاق الزجاج: معنى « وما علمناه الشعر » وما علمناه أنّ يشعر أى ما جعلناه شاعرا ، وهذا لا يمنع أن ينشد شيئا من الشعر . قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا • وقد قيل: انما أخبر

الله عز وجل أنه ما علمه الله السمعر ولم يخبر أنه لا ينشد شعرا • وهمنذا ظاهر الكلام •

.. وقيل فيه قول بين • زعم صاحبه أله اجماع من أهل اللغة ، وذلك أنهم قالوا: كل من قال قولا موزونا لا يقصل به الى شعر فليس بشسعر وإنما وافق الشسعر . وهذا قول بين . قالوا : وانما الذي نفاه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه والانصاف بفوله ، ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق . ألا ترى أن قريشنا تراوضت فيما يقولون للعرب فينه آذا قدموا عليهم الموسم فقال بعضهم: نقول: انه شاعر فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبنكم العرب . غانهم يعلمون أصناف الشعر ، فوالله ما يشب شيئًا منها ، وما قوله بشعر • وقال أنيس أخــو أبي در : « لقد وضعت قوله على أقراء (١) الشعر فلم يلتئم أنه شمعر » أخرجه مسلم ، وكان أنيس من أشعر العرب . وكذلك عتب بن أبي ربيعة لما كلمه قال : والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سيحر ، وكذلك قال غيرهميا من فصحاء العرب العرباء واللسين البلغاء ، ثم ان ما يجرى على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعرا وانما يعبد منه ما يجرى على وزن الشعر مع القصيد اليه • فقد يقول القائل : حدثنا شيخ لنا وينادى يا صاحب الكسائي ولا يعد هذا شمعراً • وقد كان رجل بنادي في مرضه وهو من عرض العامة العقلاء :

#### ادهبوا بي الى الطبيب وقولوا: قد اكتوى

(الثالثة) روى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن انشاد الشعر فقال: لا تكثرون منه فمن عيبه أن الله يقول: « وما علمناه الشعر وما ينبغى له » قال: ولقد بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى أبى موسى الأشعرى ، وأحضر لبيدا ذلك ، قال: فجمعهم فسألهم فقالوا افا لنعرفه ونقوله ، وسأل لبيدا فقال: ما قلت شعرا منذ سعت الله

<sup>(</sup>١) أقراء الشيفر أنواعه وطرقه وبحوره ومقاصده .

عز وجل يقول: « الم ، ذلك الكتاب لا ريب فيه » قال ابن العربى ؛ هذه الآية ليست من عيب الشعر ، كما لم يكن قوله: « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » من عيب الكتابة ، فلما لم تكن الأمية من من عيب الحط ، كذلك لا يكون نفى النظم عن النبى صلى الله عليه وسلم من عيب الشعر .

روى أن المائمون قال الأبي على المنقرى: بلغنى أنك أمى ، وأنك الا تقيم ، وأنك تلحن فقال: يا أمير المؤمنين ، أما اللحن فربما سبق لسانى منه بشىء ، وأما الأمية وكسر الشعر فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقيم الشعر ، فقال له: سألتك عن ثلاثة عيون فيك فردتنى رابعا وهو الجهل ، يا جاهل ان ذلك كان للنبى صلى الله عليه وسلم فضيلة وهو فيك وفي أمثالك نقيصة وانما منع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك لنفى الظنة عنه ،

(الرابعة) قوله تعالى: «وما ينبغى له » أى وما ينبغى له أن يقوله، وجعل الله جل وعز ذلك علما من أعلام نبيه عليه السلام لئلا تدخل الشبهة على من أرسل اليه ، فيظن أنه قوى على القرآن بما فى طبعه من القوة على الشبعر ، ولا اعتراض لملحد على هذا بما يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول ، لأن ما وافق وزنه وزن الشبعر ، ولم يقصد به الى الشبعر ليس بشعر ، ولو كان شبعرا لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لا يعرفون الوزن شاعرا على ما تقدم بيانه ، وقال الزجاج : معنى « وما ينبغى له » أى ما يتسبهل له قول الشعر لا الانشاء هكذا أفاده القرطبي فى الجامع لأحكام القرآن ومنه نقلته والله تبارك وتعالى أعلم وله الحمد والمنة وبه الثقة سبحانه ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ويستحب تحسين الصوت بالقرآن لما روى الشافعي رحمه الله باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال (( ما أذن الله بشيء كاذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن )) وروى ((حسن الصوت بالقرآن)) وروى

البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((حسننوا القرآن بأصواتكم) وقال عليه السلام ((ليس منا من لم يتفن بالقرآن) وحمله الشافعي على تحسين الصوت وقال: لو كان المراد به الاستفناء بالقرآن لقال من لم يتفان بالقرآن ، وأما القراءة بالألحان فقد قال في موضع: أكرهه وقال في موضع آخر: لا أكرهه: وليست على قولين وأنما هي على اختلاف حالين ، في موضع آخر: لا أكرهه أراد أذا جاوز الحد في التطويل ، وادغام بعضه في بعض والذي قال: لا أكرهه أذا لم يجاوز الحد في التطويل ، وادغام بعضه في بعض والذي قال: لا أكرهه أذا لم يجاوز الحد في .

الشمرح حديث: « ما أذن الله بشيء كاذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن » ساقة الشافعي في الأم في شهادة القاذف بقوله: « فالحداء مثل الكلام والحديث المحسن باللفظ ، وإذا كان هذا هكذا في الشعر كان تحسين الصوت بذكر الله والقرآن أولي أن يكون محبوبا فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن و وأنه سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود ) ثم قال الشافعي ) رحمه الله: ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي ما كان ، وأحب ما يقرأ الي حدرا وتحزينا أه على أن هدا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة من طريق عمرو النافد وزهير بن حرب وحرملة بن يحيي صاحب الشافعي وبشر بن الحكم وابشر بن الحكم والمحكم بن موسى ويحيى بن أيوب ،

وأما حديث البراء بن عازب فقد أخرجه الدارمي حدثنا محمد بن بكن أنا صدقة عن ابن أبي عمران عن علقمة بن مرثد عن زادان أبي عمر ، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسبول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » ورواه عنه أيضا بلفظ « زينوا القرآن بأصواتكم » •

وأما حديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن » فقد رواه أحسد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارمي وسند الدارمي . حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا ليث بن سعد ثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص أن رسدول الله صلى الله عليه

وسلم قال : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » قال ابن عيينه : يستغنى ، قال أبو محمد : الناس يقولون عبيد الله بن أبي نهيك أ هـ .

اما اللغات قال ابن بطال الركبى: « فى الحديث ما أذن الله لشىء أذنه لنبى يتعنى بالقرآن » يريد ما استمع الله لشىء والله تعالى لا يشغله سلمع عن سمع يقال: أذن يأذن أذنا اذا سلمع • ومنه قوله تعالى: « وأذنت لربها وحقت » أى استمعت قال عدى :

أيها القلب تمتع بددن ان همى في سسماع وأذن

ومن ذلك سميت الأذن • قوله : « من لم يتغن بالقرآن » مفسر في الكتاب ، والأولى الجمع بين التفسيرين الاستغناء به والتأدب بآدابة وتحسين الصوت به وترقيقه ليتعظ به من يسمعه ، ويتعظ هو • قوله : « وأما القراءة بالألحان » الألحان واللحون وأحدها اللحن وهو الغناء والتطريب ، وقد لحسن في قراءته اذا طرب بها وغرد • وفي الحديث : « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها » •

أما الأحكام فقد قال السيوطى فى كتابه الاتقان: يسسن تحسين الصور بالقراءة وتزيينها لحديث ابن جبان وغيره « زينوا القرآن بأصوائكم ، فان بأصوائكم » وفى لفظ عند الدرامى « حسنوا القرآن بأصوائكم ، فان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » وأخرج البزار وغيره حديث «حسن الصوت زينة القرآن » وفيه أحاديث صحيحة كثيرة فان لم بكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج الى حد التعطيط ، وأما القراءة بالألحان فنص الشافعى فى المختصر أنه لا بأس بها ، وعن رواية الربيع الجيزى أنها مكروهة قال الرافعى: فقال الجمهور: ليست على قولين ، بل المكروه أن يفرط فى المد وفى اشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء يدغم فى غير موضع من الفتحة ألف ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء يدغم فى غير موضع أن الاخام فان لم ينته الا هذا الحد فلا كرامة وفى زوائد الروضة: والصحيح أن الافراط على الوجه المذكور حرام يفست به القارىء ويأثم المستمع

لأنه عدل به عن نهجه القريم قال: وهذا مراد الشافعي بالكراهة قلت: وفيه حديث « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فانه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم » أخرجه الطبراني والبيهقي وقال النووي: ويستحطلك القراءة أولا من حسن الصوت والاصغاء اليها للحديث الصحيح ولا بأس باجتماع الجماعة في القراءة ولا بادارتها وهي أن يقرأ بعض الحماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدها و

#### وقال العمراني في البيان:

ویستحب تحسین الصوت فی القرآن لقوله صلی الله علیه وسلم : « زینوا القرآن بأصواتكم » وعن أبی هریرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : « ما أذن الله لشیء كأذنه لنبی حسن الترنم بالقرآن » ومعنی قوله : أذن أی استمع كقوله تعالی : « وأذنت لربها وحقت » أی استمعت من ربها قال الساعر وهو عدی بن زید :

أيها القلب تعلل بددن ان همى فى سماع وأذن

وروى عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس مسا من لم يتعن بالقرآن » قال أبو عبيد : أراد به الاستغناء بالقرآن ، وقال الشسافعي رحمه الله : « أراد به تحسين الصوت بالقرآن ولو أراد به الاستغناء لقال : من لم يتغان ، والمستحب لمن يقرأ القرآن يقرأ ترتيلا وحدرا وتحزينا من غير تطريب لقوله تعالى : « ورتل القرآن ترتيلا » قال ابن الصباغ : وينبغى ألا يشبع الحركات حتى تصبر القراء وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله : أكره ذلك ، وقال في موضع : أكرهه ، قال أصحابنا : ليست على قولين وانما هي على اختلاف حالين ، فحيث قال : لا يكره اذا لم يمطط ويفرط في المد وأدخل على اختلاف حرفا في حرف ، وحيث قال : أكرهه أراد اذا أفرط في المد وأدخل حرفا في حرف وأسقط بعض الحروف ،

# كلام العلامة ابن القيم في الهدى

فصلل في هديه صلى الله عليه وسلم ) في قراءة القرآن واستماعه وخسوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك ، كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرؤه ولا يخل به وكانت قراءته ترتيلا هنا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا وكان يقطع قراءته آية آية ، وكان يمد عند حروف الله فيمد الرحمن ويمد الرحيم وكان يسستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته فيقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربما كان يقول : اللهم انى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونهثه ، وكان تعوذه قبل القراءة وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره ، وأمر عبد الله بن مسعود فقرا وهو يسمع وخشع صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الله بن مسعود فقرا وهو يسمع وخشع صلى الله عليه وسلم ومضطجعا ومتوضئا ومحدثا ولم يكن يمنعه من قراءته الا الجنابة ، وكان يقنى به ويرجع صوته به أحيانا كما رجع يوم الفتح في قراءته : انا فتحنا لك فتحا مبينا وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه أ أ أ ثلاث مرات ، ذكره البخارى ،

واذا جمعت هـــده الأحاديث الى قوله: « زينسوا القرآن » وقوله: « ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن » علمت أن هــذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له ، فان هــذا لو كان الأجل هز الناقة ، لما كان داخلا تحت الاختيار ، فلم يكن عبد الله بن معفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى به الاختيار ، فلم يكن عبد الله بن معفل يحكيه ويفعله اختيارا ليتأسى به قواءته فنسب الترجيع الى فعله ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل قراءته فنسب الترجيع الى فعله ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل أخيره بذلك قال : لو كنت أعلم أنك تسمعنى لحبرته لك تحييرا ، أي سمى ترجيعا ، وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعرى فلما أخيره بذلك قال : لو كنت أعلم أنك تسمعنى لحبرته لك تحييرا ، أي لحسنته وزينته بصوتى تزيينا ، وروى أبو داود في سننه عن عبد الجبار الورد قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : قال عبد الله بن أبي يزيد : «مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رجل رث الهيئة فسمعته مقول : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : ليس منا من لم يتغن مقول : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : ليس منا من لم يتغن

والقرآن قال: فقلت لابن أبي مليكة با أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت ؟ » قال: « يحسنه ما استطاع » •

واحتجاج كل فريق ومالهم وعليهم في احتجاجهم وذكر الصـــواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته فقالت طائفة : قكره قراءة الألحان وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما فقال أحمد في رواية على بن سعيد في قراءة الألحان : ما تعجبني وهو محدث ، وقال في رواية المروزي : القراءة بالألحان بدعة لا تسمع • وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب : قراءة الألحان بدعة . وقال في رواية ابنه عبـــد الله ويوســف بن موسى ويعقوب بن لحيان والأثرم وابراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني الا أن يكون ذلك حزنا فيقرأ بحزن مثل صــوت أبي موسى وقال في رواية صالح : زينوا القرآن بأصواتكم ، معناه أن يحسنه وقال في رواية المروزي : ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن ، وفي رواية قوله : ليس منا من لم يتغن بالقرآن فقال : كان ابن عيينــة يقول : يســتغنى به وقال الشــافعي : يرفع صــوته وذكر له حديث معاوية بن قرة فى قصـة قراءة ســورة الفتح والترجيع فيها فأفكر أبو عبد الله أان يكون على معنى الألحان وأفكر الأحاديث التي عن الألحان في الصلاة فقال : لا تعجبني وقال : انما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم ، وممن رويت عنه الكراهة أأنس بن مالك وسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن البصرى وابن سيرين وابراهيم النخعي وقال عبد الله بن يزيد العكبرى: سمعت رجلا يسال أحمد ما تقول في القراءة بالألحان ؟ فقال : ما اسمك ؟ قال محمد : قال : يسرك ما يقول لك يا مو حمد ممدودا ؟ قال القاضي أبو يعلى : هــذه مبالغــة في الكراهة • وقال الحســين بن عبد العزيز الحولى : أوصى الى رجـل بوصية وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان

وكانت أكثر تركت أو عامتها فسألت أحمد بن حبيل والحرث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها ؟ فقالوا: بعها ساذجه فأخبرتهم بما فى بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة قال القاضى: وائما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء .

قال ابن بطال: وقالت طائفة: التغنى بالقرآن هو تحسين الصوت به والترجيع بقراءته والتغنى بما شاء من الأصوات واللحون، قال: فهو قول ابن المبارك والنضر بن شميل قال: وممن أجاز الألحان فى القرآن ذكر الطبرى عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول الأبى موسى: ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبى موسى فليفعل وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر: اعرض على سورة كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال: ما كنت أظن أنها نزلت قال: وأجازه ابن عباس وابن مسعود وروى عن عطاء بن أبى رباح قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع عن عطاء بن أبى رباح قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن فى المساجد فى شهر رمضان وذكر الطحاوى رحمه الله عن أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان و

وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبى والشافعى ويوسف بن عمر ويستمعون القرآن بالألحان وهذا اختيار ابن جرير الطبرى قال المجوزون واللفظ لابن جرير: الدليل على أن معنى الحديث تحسين الصوت والغناء المعقول الذى هو تحزين القارىء سامع قراءته كما أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذى يطرب سامعه ما روى سفيان عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الترنم بالقرآن » ومعقول عند ذوى الحجى أن الترنم لا يكون الا بالصوت اذا حسنه الترنم وطرب به وروى فى هذا الحديث « ما أذن الله لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » هذا الحديث « ما أذن الله لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » قال الطبرى: وهذا: وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا ،

قال: ولو كان كما قال ابن عيينة يعنى يستغنى به عن غيره لم يكن لذكر حسن الصوت والجهر به معنى ، والمعروف فى كلام العرب أن التغنى انما هو الغناء الذى هو حسن الصوت بالترجيع قال الشاعر:

تغن بالشعر أن ما كنت قائله ان الغناء لهذا الشعر مضمان

قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنيت بمعنى استغنيت فاش فى كلام العرب فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى:

وكنت أمرءا زمنسا بالعراق معفيف المنساخ طويل التغنى

وزعم أنه طويل التغنى طويل الاستغناء ، فانه غلط ، وانما عنى الأعشى بالتغنى فى هذا الموضع الاقامة من قول العرب غنى فلان بمكان كذا اذا أقام به ، ومنه قوله تعالى : « كأن لم يغنرا فيها » واستشهاده بقول الآخر .

كلافًا غنى عن أخيه حياته ونحن اذا متنا أشد تغانيا

فانه اغفال منه ، وذلك الأن التغانى تفاعل من تغنى اذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه ، كما يقال : تضارب الرجلان اذا ضرب كل واحد منهما صاحبه وتشاتما وتقاتلا ومن قال هذا في فعل اثنين لم يجز أن يقول مثله فى فعل الواحد فيقول تغانى زيد وتضارب عمرو وذلك غير حائز أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى الا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء وهو غير مستغن كما يقال : تجلد فلان اذا أظهر جلدا من نفسه وهو جليد ، وتشجع وتكرم ، فان وجه موجه التغنى بالقرآن الى هذا المعنى على بعده من مفهوم كلام العرب كانت المصيبة فى خطئه فى ذلك أعظم الأنه يوجب من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن لنبيه أن يستغنى بالقرآن وانما أذن له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو من الحال وهذا لا يخفى فساده وقال :

ومما يبين فساد تأويل ابن عيينة أيضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه ، أو لا يؤذن الا أن يكون الاذن عند ابن عيينة بمعنى الاذن الذى هو اطلاق واباحة ، وان كان كذلك فهو غلط من وجهين (أحدهما) من اللغة (الثانى) من احالة المعنى عن وجهه ، (أما اللغة ) فإن الاذن مصدر قوله أذن فلان فهو يأذن له اذا استمع له وأنصت ، كما قال تعالى : « وأذنت لربها وحقت » بمعنى سمعت لربها وحق لها ذلك كما قال عدى بن زيد ،

#### ان همي في سماع وأذن

بمعنى فى سماع واستماع • فمعنى قوله : « ما أذن الله لشيء » انما هو ما استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن •

وأما الاحالة فى المعنى فلأن الاستغناء بالقرآن عن الناس غير وصفه يأنه مسموع ومأذون له اتتهى كلام الطبرى .

فروع الاشكال في هذه المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبه حدثنا زيد بن الحباب حدثنى المسألة أيضا بما رواه ابن أبي شيبه حدثنا زيد بن الحباب حدثنى موسى بن أبي رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه ، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل » قال: وذكر عمر بن أبي شيبة قال: ذكر الأبي عاصم النبيل تأويل ابن عبينة في قوله: يتغنى بالقرآن يستغنى به فقال: لم يصنع ابن عبينة شيئا ، حدثنا ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير قال: كانت لداود عليه السلام معزفة يتغنى عليها يبكي ويبكي وقال ابن عباس: انه كان يقرأ الزبور لسبعين لحنا يكون فيهن ، ويقرأ قراءة يطرب منها الجموح و

وسئل الشافعي عن تأويل أبو عيينة فقال: نحن أعلم بهذا لو أراد به الاستغناء فقال: من لم يستغن بالقرآن ، ولكن لما قال: يتغنى بالقرآن ، علمنا أنه أراد به التغنى •

قالوا : ولأن تزيينه وتحسين الصوت به والتطريب بقراءته أوقع في النفوس وادعى الى الاستماع والاصغاء اليه ففيه تنفيذ للفظه الى الأسماع ومعانيه الى القلوب، وذلك عون على المقصود وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل في الدواء لتنفذه الى موضيع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطيب الذي يجعل في الطعام لتكون الطبيعة أدعى له قب ولا ، وبمنزلة الطيب والتحلى وتجمل المرأة لبعلها ليكون أدعى الى مقاصد النكاح قانوا: ولابد للنفس من طرب واشتياق الى الغناء فعوضت عن طرب الغناء بطرب القرآن ، كما عوضت عن كل محرم ومكروه بما هــو خير لها منه ، كما عوضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيـــ والتوكل ، وعن السفاح بالنكاح ، وعن القمار بالمراهنة بالقصال وسباق الخيل وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القرآني ونظائره كثير جدا قالوا: والمحرم لابد أن يشتمل على مفسدة راجعة أو خالصة ، وقراءة التطريب والألحان لا تنضمن شيئا من ذلك فأنها لا تخرج الكلام عن وضعه • ولا تحول بين السيامع وبين فهمية ولو كانت متضمنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها الأخرجت الكلمه عن موضعها ، وحالت بين الســـامع وبين فهمها ولم يدر معناها والواقــــع بخلاف ذلك ، قالوا : وهـ ذا التطريب والتلحين أمر راجع الى كيفية الأداء وتارة يكون سليقة وطبيعة وتارة يكون تكلفا وتعملا ، وكيفيات الأداء لاتخرج الكلام عن وضع مفرداته بل هي صفات لصوت المؤدى جارية مجرى ترقيقة وتفخيمه وامالته ، وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة ، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف وكيفيات الألحان والتطريب متعلقة بالأصوات والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها بخلاف كيفيات أداء الحروف فلهذا نقلت تلك بألفاظها ولم يمكن نقل هذه بألفاظها بل نقل منها ما أمكن نقله كترجيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمد صـوته بالقراءة يمد الرحمن ويمد الرحيم وثبت عنه الترجيع كما تقدم • قال المانعون من ذلك : الحجة لنا من وجوه ( أحدها ) ما رواه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرءوا القرآن،

بلحون العرب وأصواتها ، واياكم ولحون أهل الكتاب والفسق ، فانه سيجىء من بعدى أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شائهم ، رواه أبو الحسن ورزين فى تجويد الصحاح رواه أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ، واحتج به القاضى أبو يعلى فى الجامع ، واحتج معه يحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائط الساعة وذكر أشياء منها أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم الا ليغنيهم غناء قالوا:

وقد جاء زياد النهدي الى أنس رضى الله عنه مع القراء فقيل له : افرأ فرفع صدوته وطرب وكان رفيدع الصدوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة ســوداء وقال : يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون ، وكان إذا رأى شــيئًا ينكره رفع الخرقة عن وجهه قالوا : وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المؤدن المطرب في أذانه من التطريب كما روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الأذان سهل سمح ، فان كان أذانك سمهلا سمحا والا فلا تؤذن ، رواه الدارقطني وروى عبد الغنى بن سعيد الحافظ من حديث قتادة عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه قال : « كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم المد ليس فيها ترجيع » قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همز ما ليس يمهموز ومد ما ليس بممدود ، وترجيع الألف الواحد ألفات والواق واوات والساء ياءات . فيؤدى الى زيادة في القرآن وذلك غير جائز ، قالوا: ولا حــد لمـــا يجوز من ذلك وما لا يجوز منـــه ، فان حـــد بحد معين كان تحكما في كتـــاب الله ودينه ، وأن لم يحد بحـــد أفضى الى أن يطلق لفاعله ترديد الأصــوات وكثرة الترجيعات والتنـــوع فى أصـــناف الايقاعات والألحان المشبهة الغناء كما يفعسل أهل الغنساء بالأبيات وكما يفعله كثير من القراء أمام الجنائز • ويفعله كثير من قراء الأصوات مما يتضمن تغيير كتاب الله والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء و ويوقعون الايقاعات عليه مثل الغناء سيواء اجتراء على الله وكتابه وتلعبا بالقرآن وركونا الى تزيين الشيطان ، ولا يجيز ذلك أحد من علماء الاسلام و ومعلوم أن التطريب والتلحين ذريعة مفضية الى هذا افضاء قريبا فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصلة الى الحرام ، فهذا فهاية أقدام الفريقين ومنتهى احتجاج الطائفتين و

# فـــرع قصل النزاع أن يقال:

التطريب والتغنى على وجهين (أحدهما) ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين وتعليم بل اذا خلى وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز ، وان أعان طبيعته فضل تزين وتحسين كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم : « لو علمت أنك تسمعنى لحبرته لك تحبيرا » والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفسع التحزين والتطريب في القراءة ، ولكن النفوس وتستميله لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فهو مطبوع لا منطبع ، وهو وكلف لا متكلف ، فهذا هو الذي يتأثر به السامع والتالي وعلى هذا التغنى الممدوح المحمود ، وهو الذي يتأثر به السامع والتالي وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها ،

(الوجه الثانى) ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس فى الطبع السماحة به ، بل لا يحمل الا بتكلف وتصنع وتمرن كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على ايقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل الا بالتعليم والتكلف فهذه هى التى كرهها السلف وعابوها ودموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها وأدلة أرباب هذا القول انها تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاستباه ويتبين الصواب من غيره ، وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أهم برآء من القراءة بالألحان الموسيقية المتكلفة التى هى ايقاع وحركات

موزونة معدودة محدودة ، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها ، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرأون بالتجزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرأونه بشبجى تارة وبطرب تارة وبسبوق تارة وهذا أمر فى الطباع تقاضيه ولم ينه عنه الشبارع مع شدة تقاضى الطباع له ، بل أرشد اليه وندب اليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به وقال : «ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وفيه وجهان (أحدهما) أنه اخبار بالواقع الذي كنا نفعله (والثاني) أنه نفى لهدى من لم يفعله عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم أه والله تعالى أعلم بالصواب .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصيل ويجوز قول الشيور لأنه كان للنبى صلى الله عليه وسلم شيوراء منهم حسيان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولأنه وفيد عليه الشيوراء ومدحوه وجاءه كعب بن زهير وانشده .

بانت سعادة فقلبى اليوم متبول متيم عندما لم يفد مكبول فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه فابتاعها منه معاوية بعشرة آلاف درهم وهى التى مع الخلفاء الى اليوم ، وحكمه حكم الكلام في حظره واباحته وكراهيته واستحبابه ورد الشهادة به والدليل ، عليه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( الشهر بمنزله الكلام حسينه كحسن الكلام وقبيه كقبيح الكلام ) ﴾ •

الشرح فى صحيح البخارى وأبى داود والترمذى من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا فى المسجد يقول عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينافح ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما فافح أو فاخر عن رسول الله » •

وفى سنن الترمذى والنسائى من حديث أنس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة يبشى بين يديه ويقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله اليه على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر: يابن رواحه بين يدى رسول لله صلى الله عليه وسلم وفى حرم الله تقول الشعر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهى أسرع فيهم من نضج النبل •

قال الترمذى: وقد روى فى غير هذا الحديث « أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة فى عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه » وهذا أصح عند بعض أهل الحديث ، الأن عبد الله بن رواحه قتل يوم مؤتة وانما كان عمرة القضاء بعد ذلك من جامع الأصول لابن الأثير الجزرى •

قال محمد نجيب المطيعي غفر الله له ولآبائه ودريته: ان عمرة القضاء كانت في السنة السابعة في ذي القعدة وانما كانت غزوة مؤتة في جمادي الآخرة من السنة الثامنة أي بعد عمرة القضاء بآكثر من ستة أشسهر فكيف يقال ان عمرة القضاء بعد مؤتة ؟ وانما الذي كان بعد مؤتة غزوة الفتح فقد وقعت في رمضان من السنة الثامنة وعلى هذا فان عبد الله ابن رواحة كان بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قبل استشهاده في مؤتة ، وليس ثمة مانع أن يكون كل منهما سار بين يديه طوفة أو طوفات ، فمن رأى ابن رواحة قال عنه الله الذي كان بين يديه وسلم ومن رأى كعب بن مالك قال: انه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ومن رأى كعب بن مالك قال: انه الذي كان بين يديه صلى الله عليه وسلم و

فی صحیح البخاری من حدیث الهیثم بن أبی سنان أنه سسمع أما هریرة قصصه یذكر النبی صلی الله علیه وسلم یقول : « ان أخا لكم لا یقول الرفث ـ یعنی بذاك ابن الرواحة ـ قال :

آمانا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر طالع أرامًا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجانى جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وفى الصحيحين « استأذن حسان بن ثابت فى هجاء المشركين فقال صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبى ؟ فقال الأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين » وفى رواية « قال حسان : يا رسول الله ائذن لى فى أبى سفيان قال : كيف بقرابتى منه ؟ قال : والذى أكرمك الأسلنك كما تسل الشعرة من الخمير ، فقال حسان :

وان سنام المجد من آل هاشم بنو بيت مخزوم ووالدك العيد

قصيدته هــذه وفى رواية لمسلم أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اهجوا قریشــا فانه أشــد علیها من رشق النبل ، فأرسل الى ابن رواحة فقال : اهجم فهاجم فلم يرض ، فأرسل الى كعب بن مالك ثم أرسل الى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا الى هـــذا الأسد الضــارب بذنبه ، ثم ادلع لســانه فجعل يحركه فقال : والذي بعثك بالحق الأفرينهم بلساني فرى الأديم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فان أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وان لى فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبى فأتاه حسان ثم رجع فقال: والذي بعثك بالحق الأسلنك منهم كما تسل الشمعرة من العجين قالت عائشمة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان : إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله « وقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى قال حسان قصيدته : هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجيزاء رسول الله شبيمته الوفاء هجوت محمدا برا تقيا

وفى آخرهـا :

فإن أبي ووالــده وعرضي

وجبريال رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وفي الصحيحين وجامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر لبيد • وكاد ابن أبي الصلت يسلم ، وفي رواية

العرض محمد منكم وقاء

قال « أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » •

وقد أخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم ورد قول من قال من الكفار: انه شاعر، وأن القرآن شعر بقوله: ( وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ولا يزنه، وكان أذا حاول انشاد بيت قديم متمثلا كسر وزنه وأنما كان بحرز المعانى فقط ، من ذلك أنه أنشاد يوما قول طرفه:

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتينك من لم تزوده بالأخبار وانما هـو: ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وأنشد يوما وقد قيل له: من أشعر الناس فقال الذي يقول: ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها وان لم تطيب طيبا وانما هـو: وجدت بها طيبا وان لم تطيب

وأنشب يوما:

أتجعل نهبى ونهب العبيد بين الأفرع وعيينة والأفرع والما هو: بين عيينة والأفرع

وقد كان صلى الله عليه وسلم ربما أنشد البيت المستقيم في النادر • روى أنه أنشد بيت عبد الله بن رواحة :

يبيت يجافى جنب عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع وقال الحسن بن أبى الحسن أنشد النبى عليه السلام:

كفى بالاسلام وشيب للمرء ناهيا

فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله انما قال الشاعر : هريرة ودع ان تجهزت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا فقال أبو بكر أو عمر : أشهد أنك رسول الله يقول الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغى له ، ويقول القرطبي في جامعه : اصابته

الوزن أحيانا لا يوجب أنه يعلم الشعر ، وكذلك ما يأتى أحيانا من نش كلامه ما يدخل فى وزن كقوله يوم حنين :

هل أنت الا اصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت أنا النبى لا كنذب أنا ابن عبد المطلب

فقد یأتی مثل ذلك فی آیات القرآن وفی كل كلام ، ولیس ذلك شعرا ولا فی معناه كقوله تعالی ﴿ لن تنالوا البر حتی تنفقو مما تحبوان وقوله ﴿ وجفان كالجوارب وقدور راسیات ﴾ الی غیر ذلك من الآیات وقد ذكر ابن العربی منها آیات وتكلم علیها وأخرجها عن الوزن ، علی أن أبا الحسن الأخفش قال فی قوله « أقا النبی لا كذب » لیس بشعر وقال الخلیل فی كتاب العین : ان ما جاء من السجع علی جزءین لا یكون شعرا وروی عنه أنه من منهوك الرجز وقد قیل : لا یكون من منهوك الرجز الا الوقف علی الباء من قوله « لا كذب » ومن قوله « عبد المطلب » ولم یعلم كیف قاله النبی صلی الله علیه وسلم قال ابن العربی : والأظهر من حاله أنه قال « لا كذب » الله علیه و یخفض الباء من عبد المطلب علی الاضافة أ ه .

فسرع والخلاصة أن كل من قال قولا موزونا لا يقصد به الى شعر فليس بشعر وانما وافق الشعر و وهذا قول بين وانما الذى نفاه الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيه والاتصاف بقوله ولم يكن موصوفا بذلك بالاتفاق ولقد تراوضت قريش فيما يقولون للعرب فيه اذا قدموا عليهم الموسم فقال بعضهم نقول: انه شاعر فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذبنكم العرب فاهم يعرفون أصاف الشعر فوالله ما يشبه شيئا منها وما قوله بشعر وقال أنيس الغفارى أخو أمى ذر الغفارى: « لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعر ، أخرجه مسلم ، وكان أنيس من أشعر العرب وكذلك عتبة أبن أمى ربيعة لما كلمه: والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر » .

أما قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمي فقد كان كعب قال:

ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة فبين لنا ان كنت لست بفاعل على خلق لم تلف أما ولا أبا فان أنت لم تفعل فلست بآسف سقاك بها المأمون كأساروية

فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا على أى شىء غير ذلك ذلكا عليه ولا تلفى عليه أخا لكا ولا قائل اما عشرت لعلكا فأنهلك المامون منها وعلكا

وبعث بها الى بجير فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم هأنشده اياها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سقاك بها المأمون» صدق والله انه لكذوب وأنا المأمون • ولما سمع : على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه • فقال : أجل قال : لم يلف عليه أباه ولا أمه ثم قال بجير لكعب :

تلوم عليها باطلا وهي أحزم فتنجو اذا كان النجاء وتسلم من الناس الاطاهر القلب مسلم ودين أبي سلمي على محسرم من مبلغ كمبا فهل لك فى التى الله الله لا العزى ولا اللات وحده لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت فدين زهير وهدو لا شيء دينه

ولما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان حاضره من عدوه فقال: هو مقتول فلما لم يجد من شىء بدا قال قصيدته هذه التى يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر خوفة وايجاف الوشاة به من عدوه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينه فغدا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقم اليه واستأمنه فقام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حتى جلس اليه فوضع يده فى يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس اليه فوضع يده فى يده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فقال: يا رسول الله ان كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك عليه وسلم فهل أنت قابل منه ان أنا جئتك به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن اسحق فحدثنى عليه وسلم نعم قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير قال ابن اسحق فحدثنى

عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله دعنى وعدو الله أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد حاء تائبا نازعا ، فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين الا بخير فقال هذه اللامية التى يصف فيها محبوبته وئاقته قال :

بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول تمشى الغواة جنابيها وقولهم وقال كل صــديق كنت آمله فقلت خلوا طريقي الا أبا لكم كـــل ابن أثى وان طالت سلامته نبئت أن رسول الله أوعدني مهلا هداك الذي أعطاك نافلة لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم لقـــد أقوم مقاما لو يقـــوم به اظل ترعد من خــوف بوادره حتى وضعت يميني ما أنازعها لذلك أخوف عندى اذ أكلمه من ضيغم من ليوث الأسد مسكنه يغدو فيلحم ضرغامين عيشمهما اذا يسور قرنا لا يحل له منه تظل ســـباع الجو نافرة ولا يزال بواديه أخو ثقة ان الرسيول لنبور يستضاء به فى عصبة من قريش قال قائلهم زالوا فما زال أفكاس ولا كشف يمشنون مشى الجمال الزهر يعصمهم

متيم اثرها لم يف د مكبول انك يا ابن أبى سلمى لمقتول لا ألهنيك انى عنك مشفول فكل ما قدر الرحمن مفعول يوما على آله حدباء محسول والعفو عند رسيول الله مأمول القرآن فيها مواعيظ وتفصيل أذنب ولو كثرت الأقاويل أرى وأسمع ما لو يسمع الغيل ان لم يكن من رســول الله تنويل في كف ذي نقسات قوله القيل وقيل : الك منسوب ومسئول في عشر غيل دونه غيل لحم من الناس معقول خراديل أن يترك القرن الا وهــو مفلول ولا تمشى بواديه الأراجيل مطرح البز والدرسان مأكول مهند من سيوف الله مسلول ببطن مكة لما أسلموا زولوا عند اللقاء ولا ميل معازيل ضرب اذا عرد السرود التناسل

شم العرانين أبطال لبوسمهم بيض سوابغ قد شكت لها حلق ليسوا معاريج ان نالت رماحهم لا يقطع المطعن الافي نحورهم

لا يقطع المطعن الا فى نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل وقد خص الأنصار بقوله: اذا عرد السود التنابيل ومدح المهاجرين فغضب عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار:

من نســج داود في الهيجا سراييل

كأنها حلق القفعاء مجدول

قوما وليسسوا مجازيعها اذا نيلوا

من سره كرم الحياة فلا يزل فى منقب من صالحى الأنصار ورثوا المكارم كابرا عن كابر ان الخيارهم بنو الأخيار وكان كعب شاعرا وكذلك أبوه زهير وابنه عقبة وابن ابنه العوام ٠

# قال الصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ومن شهد بالزور فسـق وردت شــهادته لانها من الكبائر ، والدليل عليه ما روى خريم بن فاتك قال : (( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ولما انصرف قام قائما قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا قوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور » وروى محارب بن دثار عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار » ويشبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه ﴿ أحدها ) أن يقرآنه شاهد زور ( والثاني ) أن تقوم البينة أنه شاهد زور ( والثالث ) أن يشهد بما يقطع بكذبه بان شهد على رجل أنه قتل أو زني في وقت معين في موضع معين والمسهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخي . وأما اذا شهد بشيء أخطأ فيه لم يكن شهاهد زور لأنه لم يقصد الكذب وان شهد ارجل بشيء وشهد به آخر انه لغيره لم يكن شهاهد زور ، لأنه ليس تكذيب أحسدهما بأولى من تكذيب الآخر فلم يقسدح ذلك في عدالته واذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الامام تعزيزه بالضرب أو الحبس أو الزجر فعل وأن رأى أن يشلهر أمره في سلوقه ومصلاه وقبيلته وينادى عليه أنه شهاهد زور فاعرفوه فعل لها روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( اذكروا الفاسدق بِمَا فيه ليحذره الناس )) ولأن في ذلك زجرا له ولفيره عن فعهل مثله وحكى عن أبي على بن أبي هريرة أنه قال : أن كان من أهل الصيانة لم يناد عليه لقوله عليه السلام: (( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم )) وهذا غير صحيح لأن بشسهادة الزور يخرج عن أن يكون من أهل الصيانة ﴾ • الشمرح حديث خريم بن فاتك الأسمدى أخرجه الترمذي في الشهادات وقال : وهنا عندى أصح ، وخريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو مشهور وابن ماجه في باب شهادة الزور من كتاب الأحكام وأخرجه أحمد في مسند أيس بن خريم ولهم يستنده الى أبيه وفيه « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيب فقال الحديث » ثم ساقه أحمد في مسند خريم بن فاتك واسناده حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عبيد حدثني سفيال العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدى ثم أحد بني عمرو بن أسد عن خريم ابنَ فاتك الحديث • وأخرجه أبو داود حدثنا يحيى بن موسى البلخي ثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان ـ يعني العصفري ـ عن أبيه عن حبيب ابنَ النعمان الأسدى عن خريم بن فاتك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديث وأخرجه الترمذي أيضا من حديث أيمن ابن خريم بن فاتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انما نعرفه من حديث سفيان بن زياد خريم بن فاتك ولا نعـرف الأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم • هــذا آخر كلامه • قال في عون المعبود وذكر غيره أن له صحبة وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين اختلف في أحدهما ورجح يحيى بن معين حـــديث خريم بن فاتك كما ذكره الترمذي ٠

وقال صاحب تحفة الأحوذى: قوله: عن سفيان بن زياد الأسدى ويقال: ابن دينار العصفرى ويكنى أبا الورقاء الأحمرى أو الأسدى كوفى ثقة من السادسة عن فاتك بن فضالة بن شريك الأسدى الكوفى مجهول الحال من السادسة عن أيمن بن خزيم بالمعجمة مصغرا ابن الأخرم الأسدى هو ابن عطية الشامى الشاعر مختلف فى صحبته وقال العجلى: تابعى ثقة وقال فى تهذيب التهذب: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فى شهادة الزور عن أبيه وعمه وعنه فاتك بن فضالة ثم قال بعد نقل كلام الترمذى المار آنها: هذا لفظه وقد رواه جماعة عن سفيان بن زياد عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معين

وقال : أن مروان بن معاوية لم يقم استناده اله وخريم صحابي شهد الحديبية ولم يصح أنه شهد بدرا مات في الرقة في خلافة معاوية .

أما حديث محارب بن دثار عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقد اخرجه ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن الفرات عن محارب ابن دثار عن ابن عمر الحديث وقد تبين أن المصنف ساقه مسئدا الى عمر ولم يسنده روايه الا عن ابن عمر كما وضح أن فى استناده محمد بن الفرات متفق على ضعفه وأبو على الكوفى متفق على ضعفه وقد كذبه أحمد بن جنبل و أما حديث «أقيلوا ذوى الهيئات عبراتهم » فأخرجه أحمد وأبو داود والبخارى فى الأدب بزيادة (الا فى الحدود) وكل أسانيده ضعيفة لم يصح منها واحد وأما حديث بهز بن حكيم فقد أخرجه باسناد ضعيف بلفظ «أترعون الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا الخ » ابن عدى والهيهقى والخطيب والطبراني فى الكبير و

أما اللغات فقوله: عدلت بالبناء للمجهول أو ساوته وما ثلته . وقوله: يشهر أمره أى يكشفه للناس ويوضحه والشهرة وضوح الأمر بقال شهرت الأمر أشهره شهرا وشهر فلان فاشتهر وكذلك شهرته تشهيرا .

أما الأحكام فانه اذا شهد بالزور فسق وردت شهادته ، الأنه من أكبى الكبائر ، والدليل عليه حديث خريم بن فاتك وروى بن عمر حديث « لا تزول قدما شاهد الزور حتى يتبوأ مقعده من النار » وانما يثبت أنه شاهد زور باقراره أنه شاهد زور ، أو يشهد بما يتقن الحاكم كذبه فيه مثل أن يشهد على رجل أنه قتل فلانا في وقت كذا والمشهود عليه في ذلك الوقت عند الحاكم فأما اذا شهد لرجل بشيء ثم قال : أخطأت في الشهادة لم يكن شاهد زور ، الأنه يحتمل أنه أخطأ ، وكذلك اذا شهد لرجل بملك عين وشهد آخر بملكها الآخر لم يكن أحدهما شاهد زور الأن كل واحد منهما يقول : أنا صادق فاذا ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « شاهد الزور عليه أربعون سوطا »

ولأنه فعل كبيرة لا حد فيها فشرع فيها التعزير وتعزيره الى اجتهاد الحاكم فان رأى أن يضربه ضربه دون الأربعبون الأن التعزير عند فادون أقل الحسدود ، وان كان كبير أو ضعيفا ورأى أن يحبسب فعل ، الأن الردع يحصل بذلك ويشهر أمره ، وتشهير أمره هو أن يعرف الناس حالة ، قال الشافعي رحمه الله : فان كان من قبيلة ففي قبيلته والقبيل هم الجماعة من آماء مفترقين ، وان كان من أهل العلم والحديث شهره بين أهل العلم والحديث وان كان من أهل العلم والحديث شهره أن يأمر معه الحاكم رجلا ثقة الى الجماعة الذين يذكر تشهيره فيهم فيقول : السلام معه الحاكم رجلا ثقة الى الجماعة الذين يذكر تشهيره فيهم فيقول : السلام عليكم ان القاضي فلانا يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : ان هذا شاهد زور فاعرفوه ، قال أبو على بن أبي هريرة : ان كان من أهل الصيانة لم ناد عليه لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « أقيلوا ذوى الهيئات غراتهم في الحدود » وليس بشيء • وقال أبو حنيفة : لا يعزر ولا يشهر أمسره •

دلیلنا ما روی بهز بن حکیم عن آبیه عن جده آن النبی صلی الله علیه وسلم قال « أترعون الفاجر متی یعرفه الناس اذکروا الفاجر فیه یحده الناس » والأنه اذا أشهر أمره تجنبه الناس فی الاشهاد » واذا لم یشهره اغتر الناس به فأشهدوه ، وما ذکره أبو علی غیر صحیح الأنه قد خرج شهادة الزور عن أن یکون من أهل الصیانة ، هذا مذهبنا ، وقال شریح : یرکب علی حصار وینادی علی نفسه : هدا جزاء من شهد بالزور » یرکب علی حصار وینادی علی قاضی البصرة أنه أمر بحلق نصف رؤوسهم وحکی عن عبد الملك بن یعلی قاضی البصرة أنه أمر بحلق نصف رؤوسهم و وشعم و جهه ویطاف به ویطال حبسه ، دلیلنا أن النبی صلی الله علیه وسلم « نهی عن المثلة » کسائر المعاصی ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ولا تقبل شهادة جار الى نفسـه نفعا ولا دافع عن نفسـه ضررا لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تقبسل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى احنة » والظنين المتهم

والجار الى نفسه نفعا والدافع عنها ضررا متهمان فان شهد الولى الكاتب بتعلق به مال لم تقبل شهادته لانه يثبت لنفسه حقا لأن مال المكاتب يتعلق به حق المولى وان شهد الوصى لليتيم والوكيل للموكل فيما فوض النظر فيله اليله لم تقبل لانهما يثبتان لانفسهما حق المطالبة والتصرف وان وكله في شيء ثم عزله لم يشهد فيما كان النظر فيله اليله فان كان قد خاصم فيله لم تقبل شهادته وان لم يكن قد خاصم فيله ففيه وجهان خاصم فيله الم تقبل لأنه لا يلحقه تهمة (والآناني) أنه لا تقبل لأنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيله وان شهد الغريم لمن لله علته دين وهدو محجور عليله بالفلس لم تقبل شهادته لأنه يتعلق حقله بها يثبت لله محجور عليله بالفلس لم تقبل شهادته لأنه يتعلق حقله بها يثبت لله بشسهادته . وان شهد به وان شهد له وهدو معسر قبل الحجر بشمهادته . وان شهد به وان شهد له وهدو معسر قبل الحجر ففيله وجهان (احدهما) أنه لا يقبل لأنه يثبت له حق الطالبة (الثاني) أنه يقبل لأنه لا يقبل له يقبل له يقبل له يقبل له يقبل لله يقبل لأنه لا يقبل لأنه لا يقبل له يقبل

الشهرح حديث عبد الله بن عمر أخرجه الدارقطني حدثنا محمد ابن اسماعيل الفارسي فاالحسن بن على بن خلف الدمشقى فاسليمان بن عبد الرحمن نا عبد الأعلى بن محمد نا يحيى بن سعيد نا الزهري عن سمعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر أن رسمول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال : « ألا لا تجوز شــهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد » ثم قال : يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك وعبد الأعلى ضعيف أ هـ قلت : وأخرجه الترمــذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جهده وهو عبد الله بن عمرو « أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم رد شــهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيــه ورد شهادة القانع الأهل البيت وأجازها لغيرهم » ثم أردفه برواية أخرى عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شمعيب عن أبيه عن جده قال : قال رســول الله صلى الله عليه وسلم « لا تجوز شــهادة خائن ولا خائنــة ولا زان ولا زانية ولا ذي غير على أخيه » وأخرجه الترمذي بسنده عن الزهرى عن عائشية قالت قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر ولا حنة ولا مجرب شهادة ولا القامع أهمل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » ثم قال الترمذي : هــذا حديث غريب لا تعرفه الا من

حديث يزيد بن زياد الدمشقى ويزيد بضعف فى الحديث ، ولا يعرف هــدا الحديث من حديث الزهرى الا من حديثه وفى الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هــدا الحديث ولا يصبح عندنا من قبل اسناده والعمل عند أهل العلم فى هــذا أن شهادة القريب جائزة لقرابت الخ أه من سنن الترمذى •

وقال في تحفة الأحوذي : يزيد بن أبي زياد القرشي متروك ثم قال وأخرجــه الدارقطني والبيهقي الى أن قال : قال أبو زرعة في العلل : هو حديث منكر وضعفه عبد الجـق وابن حزم وابن الجوزي قلت : ورأيت في علل أبي حاتم الرازي حدثنا ابراهيم بن موسى عن مراوز بن معاوية عن يزيد بن أبي زياد الدمشقى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حــد ولا ذي غمر لأخيــه ولا مجرب عليــه شهادة زور ولا القانع من أهل البيت ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » قال أبو زرعة : هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا أ هـ • ورواه ابن ماجــه في اسناده الحجاج ابن أرطأة وهو مدلس ، قال شمس الحق في التعليق المغنى على الدارقطني : ورواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشـــة وفيـــه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف وقال الترمدي : لا يعرف هـــذا من الزهري الا من هـــذا الوجه ولا يصح عنـــدنا اســناده الى أن قال : ورواه البيهقي وقال : لا يصح من هـــذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : وفي الرواية الأخرى لعمرو بن شــعيب عنــد المؤلف ــ يعني الدارقطني ـــ آدم بن قائد وهو ضعیف صرح به الزیلعی قال ابن القطان : ومحمد بن راشــد الراوي عن سليمان بن موسى وثقه أحمــد بن حنبل ويحيي بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة وقد تابعه غيره عن سليمان أ هـ •

وقال امام الحرمين فى النهاية : اعتمد الشافعى خبرا صحيحا هو أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقبل شهادة خصم على خصمه » قال الحافظ فى التلخيص : قلت : ليس له استناد صحيح لكن له طرق يقوى

بعضها ببعض ثم ساق بعضا مما أوردناه هنا والحمد لله وله المنة سيحانه .

أما اللغات وله: «شهادة خصم ولا ظنين » الظنين المتهم ومنه قوله تعالى: « وما هـو على الغيب بظنين » أى بمتهم فى قراءة من قرأ بالطاء ، والظنة التهمة ، قال ابن سيرين : لم يكن على بظن فى قتل عثمان : أى يتهم ، وأما من قرأ بالضاد فقد أراد ببخبل

قوله: « ذى احنة » يقال فى صدره على احنة أى حقد ولا تقل حنة والجمع احن وقد أحنت عليه بالكسر قال:

اذا كان في صدر ابن عمك احنة فلا يستثرها سوف يبدو دفينها

أما الأحكام فانه لا تقبل شهادة من يجر الى نفسه نفعا بشهادته ولا شهادة من يدفع عن نفسه ضررا بشهادته لحديث ابن عمرو وابن عمرو وعائشة وقد مضت طرقها وعللها القادحة آنفا • والظنين المتهم • ومن جي الى نفسه نفعا بشهادته أو دفع عنه ضررا فمتهم فلم يقبل •

اذا ثبت هذا فالجار الى نفسه نفعا هو أن يشهد السيد لعامله المأذون له فى التجارة بماله فلا يقبل الأن المال اذا ثبت استحقه السيد فكذلك اذا شهد الموكل لوكيله فيما وكله فيه لم يقبل الآنه شهادة لنفسه وان شهد الوكيل لموكله فيما وكله فيه أو شهد الوحى لليتيم بشىء لم تقبل شهادته الآنه يجر بذلك الى نفسه نفعا ، الآنه اذا ثبت ما شهد به الوكيل به استحق التصرف فيه ، وان وكله فى شىء ثم عزله ثم شهد به الوكيل الى موكله فان كان الوكيل قد خاصم فيه قبل العزل لم تقبل شهادته وان كان لم يخاصم ففيه وجهان (أحدهما) يقبل الأنه الا يلحقه تهمة (والثاني) لا تقبل الأن بعقد الوكالة ملك الخصومة فيه و

فسيرع وان حجر على رجيل الفلس فشهد بعض غرمائه الله بدين على رجيل لم تقيل شهادته ، وكذلك اذا مات وعليه ديون

تحيط بتركته فشسهد بعض غرمائه له بدين لم تقبل شهادته ، لأن الدين اذا ثبت تعلق به حتى الشاهد ، فان شهد لمن له عليه دين قبل أن يحجر عليه وكان من عليه الدين موسرا قبلت شهادته له لأن دين الشهاهد لا يتعلق به .

فـــوع وان كان من عليه الدين معسرا ففيه وجهان (أحدهما) لا يقبل لأنه ثبت له حـق فى المطالبة (والثانى) يقبــل الأنه لا يتعلق بما شــهد به حقــه .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصــل ان شهد دجلان على دجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبيل الاندمال لم تقبيل ، لأنه قيد يسرى الى نفسيه فيجب الدم به لهما وان شبهدا له بمال وهبو مريض ففينه وجهان ( احدهما ) وهبو قول أبو استحاق أنه لا تقسل لأنهما متهمان لأنه قسد يموت فيكون السال لهما فلم تقسل ، كما لو شهد بالجراحة ( والثاني ) وهو قول أبي الطيب ابن سلمة أنه تقسل لأن الحق يثبت للمريض ثم ينتقل بالوت أليهما وفي الجناية اذا وجبت الدية لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل وان شهدا له بالجراحة وهناك ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين ، وأن مأت الابن وصار الأخوان وارثين نظرت فان مات الابن بعد الحكم بشهادتهما لم تسقط الشهادة لأنه حكم بها ، وان مات قسل الحكم بشهادتهما سقطت الشهادة كما لو فسقا الحكم ، وان شهد المولى على غريم مكاتبه والوصى على غريم الصبى أو الوكيال على غريم الموكل بالابراء من الذين ، أو بفساق شهود الدين لم تقبيل الشهادة ، لأنه دفيع بالشهادة عن نفسيه ضررا وهو حسق المطالبة وان شهد شهاهد ان من عاقلة القاتل بفسسق شهود القتل فان كانا موسرين لم تقبل شهادتهما لأنهما يدفعان بهذه الشب هادة عن أنفس هما ضررا وهو الدية ، وأن كانا فقرين فقد قال الشافعي رضي الله عنه ردت شهادتهما وقال في موضع آخر اذا كاناً من اباعـد العصبات بحيث لا يصل العقـل اليهما حتى يموت من قبلهمـا قيلت شهادتهما فمن أصحابنا من نقل جواب احداهما الى الأخرى وجعلهما على قولين ( أحدهما ) أنه تقبل لأنهما في الحال لا يحملان العقل ( والثاني ) انه لا تقبل لأنه قد يموت القريب قبسل الحول ويوسر الفقي فيصيران من العاقلة ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال : تقسل شهادة الأباعــــ ولا تقبيل شهادة القريب الفقي ، لأن القريب معدود في العاقلة ، واليسار يعتبر عنيد الحول وربما يصير موسرا عنيد الحول ، والبعيد غير معدود في العاقلة وانما يصير من العاقلة اذا مات الأقرب » .

الشرح الأحكام: اذا ادعى على رجل أنه جرحه فأنكر فشهد له بذلك رجلان من ورثته من غير الوالدين والمولودين ، فان كانت الجراحة قد اندملت قبلت شهادتهما ، لأنهما لا يجران الى أنفسهما نفعا بشهادتهما ، وان كانت لم تندمل لم تقبل شهادتهما لجواز أن تسرى الجراحة الى نفسه فيجب الدية لهما .

فرع اذا ادعى المريض مالا على رجل فأنكره فشهد له بذلك رجلان من ورثته من غير الوالدين والمولودين ففيه وجهان (أحدهما) لا تقبل شهادتهما كما قلنا في الجراحة (والثاني) تقبل لأن المال يثبت للمريض بخلاف الدية فانها تثبت للورثة ، فان شهد رجلان الأخيهما بجراحة لم تندمل وللمجروح وارث يحجبهما قبلت شهادتهما فان مات من يحجبهما قبل موت المشهود له نظرت فان مات من يحجبهما فيل موت المشهود له نظرت فان مات من يحجبهما قبل موت المشهود له نظرت فان مات من يحجبهما قبل الميراث ، فلم يجز الحكم بشهادتهما كما لو فسقا بعد الحكم بشهادتهما ، للميراث ، فلم يجز الحكم بشهادتهما كما لو فسقا بعد الحكم بشهادتهما .

فسرع وأما الشاهد الذي يدفع عن نفسه ضررا بشهادته فمثل أن يشهد الضامن على المضمون له ان اقتضى الدين ضمن به من رجل لرجل باستحقاق عين في يده فشهد وكيل المشهود عليه بجرح المضمون عنه أو أبرأه منه فانه لا يقبل لأنه يدفع بهذه الشهادة ضررا عن نفسه وهو مطالبة المضمون له وكذلك اذا شهد شاهدان على الشاهدين عليه ، أو شهد الوصى بجرح الشهود على الصبى باستحقاق عن في يده فلا تقبل شهادتهما لأن العين اذا استحقت انقطع تصرف الوكيل والوصى بها ، وكذلك اذا شهدا بابراء الغريم لم تقبل شهادتهما لما ذكرناه

فسسرع وان ادعى على رجل أنه جرحه فأنكره فأقام عليه شاهدى المدين بجرح شاهدى

الجراحه عليه فان كانت الدعوى فى جناية العسد قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بهذه الشهادة الى أنفسهما نفعا ولا يدفعان بها ضررا و وان كانت فى الخطأ أو عمد الخطأ فان كان الشاهدان بالجرح موسرين لم تقبل شهادتهما عن أنفسهما ضررا وهو تحمل لم تقبل شهادتهما عن أنفسهما ضررا وهو تحمل الدية و وان كانا فقيرين فقد قال الشافعى رحمه الله فى موضع: لا تقبل شهادتهما وقال فى موضع آخر: ان كان فى عاقلته من هو أقرب منهما بحيث لا يحملان الا بعد عدم من هو أقرب منهما قبلت شهادتهما و

واختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من نقل جوابه في كل واحدة منهما الي الأخرى وخرجهما على قدولين (أحدهما) تقبل شهادتهما الأنهما لا يحملان العقد في هذه الحال فلم يلحقهما تهمة في الشهادة (والثاني) لا تقبل شهادتهما الأنه يجوز أن يكونا عند الحول ممن يحمل الدية، والتهمة تلحقهما في الشهادة فلم يقبلا ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال : تقبل شهادتهما اذا كان هناك من العاقلة من هو أقرب منهما الأنهما غير معدودين في العاقلة فلم تقبل شهادتهما اذا لم يكن هناك أقرب منهما الأنهما معدودان في العاقلة ولا اعتبار بفقرهما الأن المال غاد ورائح ويجوز أن يكونا غنيين عند الحول .

فسرع وان شهد شاهدان على رجل بحق فسمعهما الحاكم فقذف المشهود عليه الشاهدين بعد الشهادة وقبل الحكم بها لم يجز الحكم بشادتهما ، والفرق بينهما أن الفسق بعد الشهادة يورث تهمة في الشهادة وقبل الحكم لا تورث تهمة في الشهادة وقبل الحكم لا تورث تهمة في الشهادة و

فسرع قال الشافعي رحمه الله: ولا خصم لأن الخصومة موضع عداوة • وقال أصحابنا: والعداوة على ضربين عداوة دينية وعداوة دينوية فأما العداوة الدينية فمثل عداوة المسلمين للكفار وعداوة أهل الحق لأهل الباطل فهذه لا تمنع قبول الشهادة • وأما العداوة الدينوية فالها تمنع قبول الشهادة و وأما العداوة الدينوية فالها تمنع قبول الشهادة وذلك مثل أن يقذف رجل فيشهد القاذف على المقذوف فلا تقبل شهادته ، وكذلك اذا قطع رجل على رجل الطريق

فشهد المقطوع عليه على القاطع فلا تقبل شهادته وبه قال مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة : العداوة لا تمنع قبول الشهادة .

دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: « تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى غمر على أخيبه ولا القانع الأهل البيت » والعدو خصم والظنين المتهم ودو الغمر أى الحقد والقانع الأهل البيت فقيل : هو السائل وقيل : هو الوكيل للموكل ، فأما اذا كانت بينهما خصومة على مال أو ميراث فشهد أحدهما على الآخر بحق قبلت شهادته عليه ، الأفا و قلنا : لا تقبل شهادته عليه لكان من عليه حتى شهادة شهود ندهب فيدعى الشهود بمال الأن لا تقبل شهادتهم عليه فيؤدى ذلك الى ابطال فائدة الشهود ،

فسسرع قال الشافعي ومن ثبت عليه أنه يغشي الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ولا يستحل صاحب الطعام ويتابع ذلك منه رددت شهادته لأنه يأكل طعاما حراما ، اذا كانت الدعوة لرجل بعينه ، فأما ان كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فيدعو الناس اليه فهذا طعام عام مباح ولا بأس به أه .

( قلت ) فاذا تكرر ذلك منه صـار دناءة منه وسقوط مهروءة ٠

فسسرع قال فى الأم: وان تثر على الناس فى الفرح وأخذ منه انسان لم ترد شهادته بذلك ، لأن من الناس من يحل ذلك ، قال النافعي: وأنا أكرهه ،

فسيوع اذا أصابت ماله جائحة أو لزمه غرم فسأل الناس حلت له المسيألة ولم ترد به شهادته ، وان كان سؤاله أكثر عسره لأنه يجوز له السؤال ، وان كان سأل بخير حاجة وبشكوى ردت شهادته لأنه يكذب ويأخذ مالا حراما ، وان أعطى من غير السؤال فأخذ وكان غيا فان كان تطوعا لم ترد شهادته ، وان كان فرضا فان كان جاهلا لم ترد شهادته ، وان كان علما ردت شهادته ،

ف حدلاً ، واذا تاب المحدود في الزنا والقذف أو الشرب ويشهد به أو بغيره قبلت شهادته .

وقال مالك رحمه الله: لا أقبل شهادة المحدود في الزنا والقذف والشرب فيما حد فيه ولا أقبل شهادة ولد الزنا .

دليلنا قوله تعالى: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإجلدوهم » الآية ولم يفرق بين أن يشهد به ولد الزئا أو غيره، ولأن كل من قبلت شهادته في سائر الحقوق كولد الحلال ، ولأن من عصب ثم تاب من العصب قبلت شهادته في العصب وكذلك القاذف والزاني والشارب .

وتقبل شهادة الهدوى على القروى على القروى والبدوى بلا خلاف وتقبل شهادة الهدوى على القروى والبدوى عندنا وقال مالك رحمه الله : لا تقبل شهادة البدوى على القروى الأفى القتبل والجراح • دليلنا أن أعرابيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادى بالصوم ، وذلك قبول شهادة على أهل الحضر ، ولأن من قبلت شهادته فى القتل والجراح قبلت شهادته على غيره كالقروى •

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وان سفلوا ولا شهادة والأولاد للوالدين وان علوا وقال المزنى رحمه الله وابو ثور: تقبل ، ووجهه قوله تعالى: ((واستشهدوا شهيدين من رجائكم)) فعم ولم يخص ، ولأنهم كغيرهم في الفسهادة وهنا خطا لما روى ابن عمن رضى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احنه )) والظنين المتهم وهنا متهم لانه يميل اليه ميل الطبع ولأن الولد بضعة من الوالد ولهذا قال عليه السلام: ((يا عائشة أن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها )) ولأن نفسه كنفسه وماله كماله ولهذا قال عليه السلام! لأبيك )) وقال

صلى الله عليه وسلم: (( أن أطيب ما أكل الرجل من كسسبه ، وأن ولده من كسببه » ولهنا يعتق عليه اذا ملكه ويستحق عليه النفقة اذا احتاج ، والآية تخصيها بما ذكرناه ، والاستدلال بأنهم كغيرهم في العيدالة يبطل بنفسمه فانه كغيره في العسدالة ثم لا تقبسل شهادته لنفسه ، وتقبسل شهادة احدهما على الآخر في جميع الحقوق ، ومن اصحابنا من قال لا تقبل شهادة الولد على الوالد في ايجاب القصاص وحد القذف لأنه لا يلزمه القصاص بقتله ولاحد القذف بقذفه فلا يلزم بقوله والمذهب الآول لأنه انما ردت شهادته له للتهمة ولا تهمة في شهادته عليه ، ومن عهدا الوالدين والأولاد من الأقارب كالأخ والعم وغيرهما تقبسل شهادة بعضهم لبعض لأنه لم يجعل نفس أحسدهما كنفس الآخر في العتسق ولا ماله كماله في النفقة وان شهد شهدان على رجل أنه قلف ضرة أمهما ففيله قولان قال في القديم لا تقبسل لأنهما يجران الى امهما نفعا لأنه يجب عليه بقدفها الحد فيحتاج أن يلاعن وتقع الفرقة بينه وبين ضرة امهما ، وقال في الجديد تقبل وهو الصحيح لأن حتى أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة وان شهدا أنه طلق ضرة أمهما ففيله قولان (أحدهما) أنه تقبل (والثاني) انه لا تقبل و تعلیلهما ما ذکرناه که .

الشرح قوله تعالى: « واستشهدوا شهيدين من رحالكم » مضى الكلام عليه فى غير موضع أما حديث ابن عمر فقد مضى الكلام عليه فافاضة فى الفصل السابق ، أما حديث « يا عائشة » فقد أخرجه وليس عن عائشة بهذا اللفظ والبخارى ومسلم والترمذى وأبو داود عن محمد بن شهاب الزهرى أن على بن الحسين بن على حدثهم أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن على لقيه المسور فقال له: هل لك الى حاجة تأمرنى بها المان قال: ان على بن أبى طالب خطب بنت أبى جهل على فاطمة فسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم وقال: ان فاطمة منى وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليه فى مصاهرته قال: ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أمدا ولى وفى رواية وان فاطمة بضعة منى وأنا أكره أن يسوءوها وأن يفتنوها وفى رواية وان فاطمة بضعة منى وأنا أكره أن يسوءوها وأن يفتنوها

وفى أخرى – أن بنى هشام بن المعيرة استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم الا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فانما من بضعة منى يريبنى مارا بها ويؤذينى ما آذاها » وعند الترمذى « وينصبنى ما أنصبها » وأخرجه أحمد فى مسنده من حديث المسور بنحو ما مضى .

أما حديث « أنت ومالك الأبيك » • فان سبيه أن رجلا قال : « يا رسول الله ان لى مالا وولدا وان أبى يريد أن يجتاح مالى » فذكره حملا له على بر أبيه وعدم عقوقه رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله والطبراني عن سسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود •

أما حديث « ان أطيب كسبكم » فقد أخرجه الترمذي واللسائي وابن ماجه عن عائشة واسناده صحيح .

أما اللغات فالبضعة بفتح الباء هي القطعة من اللحم هذه وحدها بالفتح وأخواتها بالكسر كالغلة والقدرة والخرقة والكسفة وقوله: « يريبني ما يربها » أي يدخل على الشك كما أدخل عليها الشك والتهمة . يقال: رأبني فلان اذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه والريبة الشك . قال الهروي يقال: أرابني الشيء أي شككني وأوهمني الريبة ، واذا استيقنته قلت: رابني بغير همزة وقال الفراء: راب وأراب بمعنى واحد استيقنته قلت: رابني بغير همزة وقال الفراء: راب وأراب بمعنى واحد ( والضرة ) هي احدى الزوجتين سميت بذلك لادخال الضرر عليها .

أما الأحكام فانه لا تقبل شهادة الوالدين وان علوا \_ للمولودين ، ولا شهادة المولودين \_ وان سلفوا \_ للوالدين ، وبه قال شريح والحسن والشعبى والثورى ومالك وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله ، وقال عمر بن العزيز رضى الله عنه : وقال عمر بن العزيز رضى الله عنه : تقبل شهادة بعضهم لبعض ، وبه قال داود وأبو ثور والمزنى وابن المنذر وحكاه ابن القاص عن الشافعى رحمه الله فى القديم ، وعن أحمد وكلاث روايات ( احداهن ) لا تقبل كمذهبنا ( والثانية ) تقبل شهادة الولد للوالد ولا تقبل شهادة الولد ( والثالثة ) تقبل شهادة بعضهم

ليعض اذا لهم تكن فيها تهمة كشهادة له بالنكاح والكلا والمال اذا كان الشاهد مستغنيا عنه ، ولا تقبل شهادته له بالمال اذا كان فقيرا .

دليلنا ما روى الساجى باسناده عن عائشة أم المؤمنين عليها السلام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « لا تقبل شهادة الوالد لوالده ولا لوالده » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذى غمرة على أخيه ولا ظنين فى عداء ولأولاء ، والظنين المتهم وكل واحد منهما متهم فى الشهادة للآخر فلم تقبل •

وتقبل شهادة الوالد على ولده فى كل شيء الأنه لا يتهم فى ذلك ، وتقبل شهادة الولد على الموالد فى غير الحدود والقصاص ، وهل تقبل شهادته عليه فى الحدود والقصاص ؟ فيه وجهان و ومن أصحابنا من حكاهما قولين (أحدهما) لا يقبل الأن الأب لا يلزمه الحد بقذف الولد ولا القصاص بحناية عليه فلم يلزم ذلك بقوله (والثاني) يلزمه وهو الأصح الأن التهمة الا تلحقه بذلك والا تمنع ألا يلزمه ذلك بفعله به ويلزمه بقوله ، ألا ترى ان الانسان لو قذف نفسه أو قطع عضوا من نفسه لم يلزمه بذلك حد والا قصاص ولو أقر على نفسه بسا يوجب الحد والقصاص لزمه ، فان شهد رجلان على زوج أمهما أنه يجران بذلك نفعا الى أمهما الأنه يلزمه بذلك حد القذف فيحتاج أن يلاعن يجران بذلك نفعا الى أمهما الأنه يلزمه بذلك حد القذف فيحتاج أن يلاعن يجران بذلك نفعا الى أمهما الأنه يلزمه بذلك حد القذف فيحتاج أن يلاعن تقبل شهادتهما ، الأن حتى أمهما الا يزداد بمفارقة ضرتها و وان شهدا علميه أنه طلق ضرة أمهما فهل تقبل شهادتهما ؟ على القبولين ووجهما ما ذكرناه و

فسرع فسن عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخ والعم وابن الم ومن أشبهم تقبل شهادة بعضهم لبعض ، وبه قال أبو حنيفة • وقال الشورى : لا تقبل شهادة كل ذى رحم محرم من النسب ، وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ لأخيه فى النسب وتقبل فى غر النسب ، دليلنا قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية» وقوله تعالى «أشهدوا ذوى عدل منكم » والم يفرق ،

وروى عن عمر وابن عمر رضى الله عنهما أنهما قالا: تقبل شهادة. الأخ لأخيه فى النسب ولا مخالف لهما ، ولأنه لو ملكه لم يعتق عليه فقبلت شهادته له كابن العم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك فلم يمنع من شهادة أحدهما الآخر كقرابة ابن العم ، ولا تقبل شهادة الزوج على الزوجة في الزنا لأن شهادته دعوى خيانة في حقه ، فلم تقبل كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة ، ولأنه خصم لها فيما يشهد به فلم تقبل كما لو شهد عليها أنها جنت عليه .

فصسل ولا تقبل شهادة العدو على عدوه لقوله عليه السلام ( ولا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى أحنة )) وذو الاحنة هو العدو ولانه متهم في شهادته ﴾

الشرح الأحكام وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وبه قال الحسن وأبو ثور وقال مالك وأبو حنيفة : لا تقبل شهادة أحدهما للآخر وحكاهما المسعودي قرولا للشافعي وليس بمشهور وقال النخعي وابن أبي ليلي والثوري : تقبل شهادة الزوج للزوجة ولا تقبل شهادة الزوجة للزوج دليلنا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » وقوله : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولم يفرق •

وروى سويد بن غفلة « أن يهوديا كان يسوق امرأة على حساره فنخسما فرمت بها فوقعت عليها فشمه عليه أخوها وزوجها فقتله عمر وصلبه ، وقال سويد وهو أول مصلوب صلب بالشمام ، ولأن كل واحد منهما لو ملك الآخر لم يعتق عليه فقبلت شهادته كابنى العم •

فرع ونقبل شهادة الصديق لصديقه سواء كان بينهما مهاداة وملاطفة أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة وبه يقول أبو حنيفة وأكثر أهل العلم • وقال مالك رحمه الله : اذا كائت بينهما مهاداة وملاطفة لم تقسل شهادته له • دليلنا قوله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية » وقوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولم يفرق ولأنه لا يعتق أحدهما على الآخر اذا ملكه فقبلت شهادته له كما لو لم تكن بينهما مهاداة وملاطفة •

فــــوع ان كان الرجل يحب عشيرته وقومه وأهل مذهب وأهل بلده فليس بمكروه بل هو مندوب اليه لقوله صلى الله عليه وسلم « لا تحاســـدوا ولا تباغضــوا ولا تدابروا وكونوا عبـــاد الله اخوانا » وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم » رواه ابن عساكر عن أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري • وآخي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة وانما العصبية المذمومة أن يبغض الرجل قوما الأسهم بنو فلان من غير اساءة منهم اليه ، فان أبغضهم بقلبه دون أن يظهر ذلك على لسانه لم يؤثر ذلك في شهادته عليهم لأن ما في القلب لا يمكن الاحتراز منه ، وان ظهر ذلك على لسانه بأن يؤلب عليهم ويدعو الى عداوتهم من غير أن يظهو منه فيهم فحش ولا شتم • وقال ابن الصباغ: وإن كان في أمر الدين لم ترد شهادته مذلك ، وإن كان في أمر الدنيا فهو عدو لهم ولا تقبل شهادتهم عليه خاصة لأجل العــداوة • وقال الشــيخ أبو حامد : اذا تكرر ذلك منه فست وردت شهادته وأن كالن يشتمهم ويفحش عليهم بالقول فهو فاست لا تقبيل شهادته على أحد .

### قال الصنف رحمه الله تعالى

فصسل ومن جمع في الشهدة بين امرين فردت شهادته في احدهما نظرت فان ردت للعداوة بينه وبين المشهود عليه مثل ان يشهد على

رجل أنه قذفه وأجنبيا ردت شهادته في حقه وفي حق الأجنبي لأن هذه الشهادة تضمنت الأخبار عن عداوة بينهما وشهادة العدو عن عدوه لا تقبل فأن ردت شهادته في أحدهما لتهمة غير الصداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي مالا ردت شهادته في حق أبيه وهل ترد في الأجنبي ؟ فيه قولان (أحدهما) أنها ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنبيا (والشاني) أنها لا ترد لأنها ردت في حق أبيه للتهمة ولا تهمة في حق الأجنبي فقبلت ﴾ .

الشرح الأحكام: ادا جمع فى شهادته بين أمرين فردت شهادته فى أحدهما فهل ترد فى الآخر ؟ ينظر فيه فان ردت للعداوة مشل أن يشهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا أو قطع عليه وعلى غيره ردت نسهادته عليه ، لأن هذه الشهادة يتضمن الاخبار عن عداوة ، وان ردت لغير العداوة بأن شهد على رجل أنه غصب من أبيه ومن أحنبى عينا فان شهادته ترد فى حق أبيه » وهل ترد فى حق الأجنبى ؟ فسه قولان (أحدهما) ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنبيا (والثانى) لا ترد فى حق الأجنبى ولا تهمة عليه فى شهادته للأجنبى .

### قال الصنف رحمه الله تعالى

فصلل ومن ردت شهادته بمعصية فتاب قبلت شهادته لقوله تعالى : (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شلمهاء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شلهادة أبدا أولئك هم الفاسلةون الا الذين تابوا )) والتوية توبتان توبة فى الباطن وتوبة فى الظاهر فاما التوبة فى الباطن فهى ما بينه وبين الله عز وجل فينتظر فى المعصية فان لم يتعلق بها مظلمة الآدمى ولا حد لله تعالى كالاستمتاع بالأجنبية فيما دون الفرج فالتوبة منها أن يقلع منها ويندم على ما فعل ) ويعزم على أن لا يعلود الى مثلها ، والدليل عليه قوله تعالى : (( والذين اذا فعلوا فاحشلة أو ظلموا انفسهم والدليل عليه قوله تعالى : (( والذين اذا فعلوا فاحشلة أو ظلموا انفسهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهاد خالدين فيها ونعم اجر العاملين ))

وان تعلق بها حق آدمي فالتوبة منها أن يقلع عنها ويندم على ما فعـل ويعزم على أن لا يعود الى أمثلها وأن يبرأ من حـق الآدمي أما أن يؤديه

او يسسأله حتى يبرئه منه لما روى ابراهيم النخمي (( ان عمر بن الخطاب رضي الله عنمه دأى دجهلا يصلى مع النسمة فضربه بالدوة فقال الرجه ل والله لئن كنت أحسنت فقه ظلمتني وأن كنت أسهات فما علمتني م فقال عمر اقتص قال: لا أقتص قال: فاعف قال لا أعفو فافترقا على ذلك ، ثم لقيه عمر من الغد فتفير لون عمر فقال له الرجل: يا امير المؤمنين ارى ما كان منى قد اسرع فيك قال : اجل قال : فاشهد أنى قد عفوت، عثيك ، وان لم يقيد على صياحب الحق نوى انه ان قيدر اوفاه حقيه وان تعلق بالمصية حد لله تعالى كحد الزنا والشرب فان لم يظهر ذلك فالأولى أن يستره على نفسه لقوله عليه السلام (( من أتى من هده القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تصالى ، فان من ابدى لنا صفحته اقمتًا عليه حدد الله )) وانَّ طهره لم يأثم (( لأن ما عزا والفامدية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما » واما التوبة في الظاهر وهي التي تعود بها العسدالة والولاية وقبسول الشسهادة فينظر في المصية فان كانت فعسلا كاازنا والسرقة لم يحكم بصحة التوبة حتى يصلح عمله مدة لقوله تفالى: (( الا الذين تابوا من بعيد ذلك واصلحوا )) قيدر أصحابنا الله بسسنة لأنه لا تظهر صبحة التوبة في مدة قريبة فكانت اولي المد بالتقدير سئة لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتتغير فيها الأحسوال ، وإن كانت المصية بالقسول فإن كانت ردة فالتوبة. منها أن يظهر الشهادتين وأن كانت قذفا فقعد قال الشافعي رحمه الله « التوبة منه اكذابه نفسه » واختلف اصحابنا فيه فقال ابو سعيد الاصطخري رحمه الله: هو أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعسود الى مشله ووجهه ما روى عن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( توبة القاذف اكذابه نفسه )) وقال أبو استحق وأبو على ابن أبع هريرة هو أن يقول: قذفي له كان باطلا ، ولا يقول: أنى كنت كاذبا لجهواز أن يكون صادقا فيض بتكذيبه نفست عاصيا كما كان بقذفه عاصيا .

ولا تصح التوبة منه الا باصلاح العمل على ما ذكرناه في الزنا والسرقة فاما اذا شهد عليه بالزنا ولم يتم العدد فلنا انه لا يجب عليه الحد فهو على عدالته ولا يحتاج الى التوبة ، وان قلنا انه يجب عليه الحد وحبت التوبة ، وهو ان يقول ندمت على ما فعلت ولا اعتود الى ما أتهم يه ، فاذا قال هذا عادت عدالته ، ولا يشترط فيه اصلاح العمل لان عمر رضى الله عنه قال لأبى بكرة : (( تب أقبل شهادتك )) وأن لم يتب لم تقبل شهادته وقبلت أخباره، لم تقبل شهادته وقبلت أخباره، وان كانت معصية بشهادة زور فالتوبة منها أن يقول : كذبت فيما قلت ولا أعدود الى مثله ولا يشترط في صححة توبته اصلاح العمل على ما ذكرناه ،

الشمرح قوله تعالى: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا » مضى كلام مستفيض فى تفسير هذه الآية فى كتاب الحدود من باب حد القذف وجملة المقصود من سياق الفصل وأحكامه:

(أولا) هذه الآية نزلت في القاذفين وكان سببها ما قيل في عائشــة رضى الله عنها •

(ثانیا ) قوله : « یرمون » أی یسبون واستعیر اسم الرمی لأنه اذایة بالقــول كما قال النابغة .

#### وجرح اللسان كجرح اليد

(ثالثا) ذكر النساء فى الآية هن حيث أذاهن ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس ويلخل الرجال بالمعنى والاجماع وحكى الزهراوى أن المعنى « والأنفس المحصنات » ويدل على ذلك قوله تعالى : «والمحصنات من النساء » فكأن المحصنات يكن فى النساء والرجال بدلالة مفهوم القيد بقوله « من النساء » فكأنه اذا أطلق شمل النوعين •

(رابعا) للقذف شروط تسمعة شرطان فى القاذف العقل والبلوغ وشرطان فى القذف المقذوف به وهمو القذف بوطء يلزمه فيمه الحد لو صح كالزنا واللواط أو بنفيه من أبيه وخسسة فى المقذوف وهى العقل والبلوغ والاسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التى رمى بها •

(خامسا) اذا صرح بالزناكان قذفا ورميا موجب اللحد، فان عرض ولم يصرح لم يكن قذفا الا مفسرا منه بارادته قذفا وبه قال أبو حنيفة ، وقال مالك : هـو قذف أراد أو لم يرد ودليل مالك قوله تعالى حكاية عن مريم : «يا أخت هارون ماكان أبوك امرأ سـوء وماكانت أمك بغيا » فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء وعرضوا لها بذلك حتى قال تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما » فاعتبر التعريض بهتانا عظيما ،

ونجيب بأن التعريض الذي يكون قذفا هو التعريض الذي أراد صاحبه به القذف وفسر ذلك بقوله » والدليل على أنهم فسروا هذا التعريض قوله تعالى : « وقولهم على مريم بهتانا عظيما » •

- (سادسا) لا حد على من قذف كتابيا أو كتابية وهو مذهب الجمهور حاشا الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى فانهم قالوا: عليه الحد اذا كان لها ولد من مسلم .
  - ( سابعا ) يجلد العبد اذا قذف أربعين .
- (ثامناً) لا يجلد الحر اذا قذف عبدا أو أمه وفى الصحيحين مرفوعا « من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدد يوم القيامة » لارتفاع الملك يوم القيامة واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد .
- ( تاسعا ) من قذف من يظنه عبدا فكان حرا فعليه الحد وبه قال مالك والحسن البصري واختاره ابن المنذر ومن قذف أم الولد حد وهو قياس المذهب وهو قول مالك وروى عن ابن عمر وقال الحسن البصرى : لا حد عليه •
- (عاشرا) لا حد على من قال: يا من وطىء بين الفخذين وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: عليه الحد الأنه تعريض وخالفه أشهب الأنه نسبه الى فعل لا حد فيه .
- (حادى عشر) لا يحد من رمى صبية وانما يعزر وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور اذ لا حد عليها وقال مالك: يحد لأنه قذف والفرق بين المذهبين أن مالكا طلب حماية عرض المقذوف وغيره راعى حماية ظهر القاذف قال القرطبى: وحماية عرض المقذوف أولى الأن القاذف كشف ستره يطرف لسانه فازمه الحد وقال أحمد فى بنت تسع يجلد قاذفها ، والصبى اذا بلغ عشرا ضرب قاذفه •
- ( ثانى عشر ) قوله تعالى : « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الذى يفتقر الى أربعة شـهداء دون سـائر الحقوق هو الزنا رحمة بعباده وسترا لهم.

(ثالث عشر) قوله تعالى: « الا الذين تابوا » فى موضع نصب على الاستثناء ويجوز أن يكون فى موضع خفض على البدل والمعنى: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا الا الذين تابوا وأصلحوا من بعد القذف ، فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى القاذف: جلده ورد شهادته وفسيقه ، فالاستثناء غير عامل فى جلده باجماع الا ما روى عن الشعبى ، وعامل فى نسقه باجماع . في مذاهب العلماء فى رد الشهادة .

مذهبنا أنه اذا قذف الرجل محصنة أو محصنا وجب عليه الحد ولم يسقطه عن نفسه بينة ولا لعان ، فقد ذكرنا أنه يفسق بذلك وترد شهادته ، واذا تاب فانه لا يسقط عنه الحد ويزول عنه الفسق بلا خــ لاف • ثم تقبل شــهادته عنــدنا وبه قال عمر رضي الله عنــه في الصحابة ، وفي التابعين عطاء وطاوس والشعبي رحمهم الله ومن الفقهاء ربيعة الرأى ومالك والأوزاعي وأحمد واســحق بن راهوية رحمهم الله . وقال شريح والنخعي والثوري وأبو حنيفة : لا تقبــل شـــهادته أبدا ، الا أن أبا حنيفة يقول : لا ترد شهادة القاذف حتى يجلد ، فان جلد ثمانين حلدة كانت شهادته مقبولة ، والدليل على أن شهادته ترد بنفس القذف قــوله تعالى : « والذين يرمون المحصــنات ثم لم يأتوا بأربعــة شــهداء » الآية • فذكر القذف وعلق عليه حكمين : الجلد ورد الشهادة • والظاهر أنهما متعلقان به وحده كما لو قال قائل من دخــل الدار فأعطه دبنار أو أكرمه فالظاهر أنه يلزمه أن يعطيه الدينار ، ويلزمه بنفس الدخول فمن علق رد الشهادة بمعنى غير القذف فقد خالف ظاهر الآية ، ولأن الحد كفارة وتطهير لقوله صلى الله عليه وسلم : « الحدود كفارات الأهلها » أخرجه أحمد عن خزيمة بن ثابت وأخرجه الطبراني بمعناه في الأوسط وفيه ياسين الزيات وفيه مقال ولمها أمر صلى الله عليه وسلم برجم الغامدية فرجمت فسسبها رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تسبها فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه » واذا كان الحد كفارة لم يكن سببا لرد الشهادة كاستيفاء الديون منه ، والدلسل على أن شنهادة القاذف تقبل اذا تاب قوله تعالى : « ولا تقبلوا لهم شهادة

أيدا وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا » فذكر الله عز وجل الاستثناء عقيب رد الشهادة والتفسيق فاقتضى الظاهر رجوعه الى كل واحد منهما لأنه يصلح لكل واحد منهما كما لو قال رجل امرأته طالق وعبده حر ان شاء الله فان الاستثناء يرجع اليهما ٤ وعود الاستثناء الى رد الشهادة أقوى لأنه حكم ، والتفسيق خرج مخرج الخبر ، والاستثناء المنا يرجع الى الحكم دون الخبر ، كما قال رجل : أعط زيدا درهما وقد قدم عمرو ، الا أن يدخل الدار فان الاستثناء يرجع الى الحكم دون الخبر ، وقال عمر رضى الله عنه : « توبة القاذف اكذابه نفسه فاذا دون الخبر ، وقال عمر رضى الله عنه : « توبة القاذف اكذابه نفسه فاذا تأب قبلت شهادته » وهذا نص وقد قال بهذا الشعبى ، وحكى هذا القول النحاس عن أهل المدينة وقال الشعبى : الاستثناء من الأحكام الثلاثة اذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق ، الثلاثة اذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق ، لائه قد صار ممن يرضى من الشهداء ، وقد قال تعالى : « وانى لغفار لن تاب » الآية .

فسوع فى اختلاف علماء المالكية: متى تسقط شهادة القادف ؟ فقال ابن الماجشون بنفس قذفه وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا تسقط حتى يجلد فان منع من جلده مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: شهادته فى مدة الأجل موقوفة ورجح القول الذى ذهب اليه أصحابنا الشافعية رحمهم الله بأن التوبة تكون بالتكذيب فى القذف ، ولكنه لا يقبل شهادة من حد ، ويقول: وأى رجوع لعدل ان قذف وحد وبقى على عدالته،

التوبة فى أى شىء تجوز فقال مالك: تجوز فى كل شىء مطلقا وكذلك كل من حد فى شىء من الأشياء حكاه عنه نافع وابن عبد الحكم وهو قول ابن كنانة، وذكر زكريا بن يحيى الوقار (١) عن مالك أنه لا تقبل شهادته فما حد فيه خاصة وتقبل فيما سوى ذلك وهو قول مطوف

<sup>(</sup>١) الوقار كسحاب هو لقب زكريا بن يحيى الفقيه المصرى المالكي .

وابن الماجشون ، وروى العتبى عن أصبغ وسحنون مثله واتفقوا على أن ولد الزنا لا تجوز شهادته في الزنا .

فسرع في أقوال العلماء في الاستثناء • فتقول : مذهبنا أن الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفة عداد الى جميعها وبهذا قال مالك وأصحابه ، وقال أبو حنيفة وأكثر أصحابه : يرجع الاستثناء الى أقرب مذكور وهو الفسق ، ولهذا لا تقبل شهادته ، فإن الاستثناء الى الفسق خاصة لا الى قبول الشهادة .

وسبب الخلاف سببان (أحدهما) هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعظف الذي فيها أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال وحرف العظف محسن لا مشرك وهو الصحيح في عظف الجمل لجواز عظف الجمل المختلفة بعضها على بعض •

(السبب الثانى) يشبه الاستناء بالشروط فى عدده الى الجمل المتقدمة ، فانه يعود الى جميعها عند الفقهاء أو لا يشبه به ، الأنه من باب القياس فى اللعبة وهو فاسد على ما يعرف فى أصول الفقه ، والأصل أن كل ذلك محتمل ولا ترجيح فتعين ما قاله القاضى أبو بكر ابن العربى من الوقف ، ويتأيد الاشكال بأنه قد جاء فى كتاب الله عز وجل كلا الأمرين ، فان آية المحاربة فيها عود الضمير الى الجميع باتفاق ، وآية قتل المؤمن خطأ فيها رد الاستثناء الى الأخيرة باتفاق ، وآية القذف محتملة للوجهين ، فتعين الوقف من غيرمين ، قال القرطبى : قال علماؤنا : وهذا نظر كلى أصولى .

ويترجح قول الشافعي ومالك رحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئي يأن يقال: الاستثناء راجع الى الفسق والنهي عن قبول الشهادة جميعا الا أن يفرق بين ذلك بخبر يجب التسليم له • وأجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الكفر فيجب أن يكون ما دون ذلك أولى والله أعلم •

قال أبو عبيد: الاستثناء يرجع الى الجمل السابقة قال: وليس من نسب الى الزنا بأعظم حرما من مرتكب الزنا ، ثم الزاني اذا تاب قبلت

نسهادته ، لأن « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » واذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله تعالى : « المما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله – الى قوله – الا الذين تابوا » ولا شك أن هذا الاستثناء الى الجميع • وقال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرما من الكافر فحقه اذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته •

وقال الشعبى للمخالفين فيها: يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ؟؟
ثم ان كان الاستثناء يرجع الى الجملة الأخيرة عند أقوام من
الأصوليين فقوله: « وأولئك هم الفاسقون » تعليل لا جملة مستقلة
ينفسها • أى لا تقبلوا شهادتهم لفسقهم ، فادا زال الفسق فلم لا تقبل
شهادتهم ؟ ثم توبة القاذف اكذابه نفسه كما قال عمر لقذفة المغيرة
بحضرة الصحابة من غير نكير ، مع اشاعة القضية وشهرتها من البصرة الى
الحجاز وغير ذلك من الأقطار • ولو كان تأويل الآية ما تأوله الكوفيون
لم يكن يجوز أن يذهب علم ذلك عن الصحابة ولقالوا لعمر: لا يجوز
فسول توبة القاذف أبدا ولم يسعهم السكوت عن القضاء بتحريف تأويل
الكتاب فسقط قولهم والله المستعان • أفاده في الجامع الأحكام القرآن •

فسرع اذا لم يجلد القاذف بأن مات المقدوف قبل أن يطالب القاذف بالحد أو لم يرفع الى السلطان أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة لأن عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة معطوف على الحد ، قال تعالى : « فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » وعند هذا قال الشافعي : هو قبل أن يحد شر منه حنين حد الأن الحدود كفارات ، فكيف ترد شهادته في أحسن حالية دون أخسهما .

قال القرطبى: ولا خلاف وقال ابن الماحشون بنفس القذف ترد شهادته ، وبه قال الليث والأوزاعى والشهافعى: ترد شهادته وان لم يحد، الأنه بالقذف يفسق لأنه من الكبائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته باقرار المقذوف له بالزنا أو بقيام البينة عليه . هسسسالة كل من فعل معصية فانه يلزمه التوبة منها لقوله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: «يا أيها الناس توبوا الى ربكم من قبل أن تموتوا » فاذا تاب قبل الله توبته لقوله تعالى: «والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ولقوله صلى الله علمه وسلم: «التوبة تجب ما قبلها » •

اذا ثبت هذا فالتوبة توبتان ، توبة في الباطن وتوبة في الظاهر ، فأما التوبة في الباطن وهي التوبة فيما بينه وبين الله تعالى فينظر في المعصية التي فعلها ، فأن لم يجب بها حتى آدمي بأن قبل امرأة أجنبية أو مسها مسهوة وما أشبه ذلك فالتوبة من ذلك أن يندم على ما فعل ويعزم على الا يعود الى مثل ذلك في المستقبل فاذا أتى بذلك فقد أتى بما يجب عليه ، ثم القبول الى الله تعالى ، والدليل عليه قوله تعالى : « والذين اذا فعلوا فاحسة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » فجعل التوبة من ذلك الاستغفار وألا يصروا على ما فعلوا .

وان وجب بها حتى فلا يخلو اما أن يكون لآدمى أو الله ، فان كان لآدمى فالتوبة من ذلك أن يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود الى مثل ذلك فى المستقبل ، ويؤدى حتى الآدمى ، فان كان مالا باقيا رده ، وان كان تالفا وجب عليه ضمانه ، وان لم يقدر عليه سأل صاحبه أن يبرئه منه وان لم يبرئه منه أو لو وجد المال ولم يقدر على صاحبه نوى أنه اذا لقيه وفاة أياه .

فسرع اذا كان الحق على البدن كحد القذف والقصاص اشترط مع الندم والعزم على ألا يعود الى مثله أن يمكن صاحب الحق من استيفاء الحق منه ، وعرض ذلك عليه لما روى النخعى « أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه رأى رجالا يصلى مع النساء فضربه بالدرة فقال له الرجل: الن كنت أحسنت فقد ظلمتنى ، وان كنت أسات فما علمتنى ، فقال له عمر رضى الله عنه : اقتص قال : لا قال : اعف قال :

لا ، فافترقا على ذلك ، ثم لقيه عمر من الغد فتغير لون عمر فقال له الرجل : يا أمير المؤمنين ما كان منى قد أسرع فيك قال أجل قال : فأشهد أنى قد عفوت عنك » .

فان لم يقدر على صاحب الحق نوى أنه اذا قدر عليه سلمه نفسه لحقه ، وان وجب بالمعصية حق لله تعالى كحد الزنا واللواط والشرب والسرقة فان لم يظهر ذلك فالأولى أن يسره فى نفسه ولا يظهره لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستنر بستر الله ، فان أبان لنا صفحته أقمنا عليه المحد » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « هلا سترته بثوبك يا هزال » فان لم يستر ذلك بل أظهره على نفسه لم يكن محرما لأن ماعزا والعامدية أقرا عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزنا ولم ينكر عليهما فاذا ظهر ذلك عليه الحداج أن يظهر نفسه ، ويحضر الى الامام ويعرف به حتى يستوفى منه الحداد الذي الم معنى استره مع ظهوره عليه ،

فَـــو في التوبة الظاهرة التي يتعلق بها قبـول الشهادة وعود الولاية:

قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني: فلا تخلو المصية اما أن تكون فعلا أو قولا ، فان كانت فعلا كالزنا واللواط وشرب الخمسر والعصب والتوبة من ذلك بالفعل ، لأن فسقه لمنا كان بالفعل كانت التوبة من بالفعل فتمضى مدة يصلح بها عمله فيأتي بضد تلك المحصية من العمل الصالح وقدر أصحابنا هذه المدة بسنة ومن الناس من قدرها سنة أسهر ، وما ذكرناه أولى ، لأن السنة قد تعلق بها أحكام الشرع ، وهي انزكاة والدية والجزية ومدة العنة .

وان كانت المعصية قولا خطرت ، فإن كانت كفرا فالتوبة منها أن يأتي بالشهادتين ، فإذا فعل ذلك حكم بتوبته يوعاد الى حالة عدالته ، الأنه انها حكم بفسيقه بالقول ، فإذا أتى بما يضاد ذلك فقيد أتى التوبة ، وإن كانت المعصية قذفا صريحا قال الشهافعي رحمه الله فالتوبة منه

اكذابه لنفسه و واختلف أصحابنا فيما يحصل به تكذيب نفسه فقال أيو سعيد الاصطخرى: يحتاج أنه يقول: كذبت فيما قلت ولا أعود لمشله ، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « توبة القاذف اكذابه لنفسه » ولأنه قد تقدم منه القذف فاحتاج أن يرجع عنه بأن يكذب نفسه فيه و وقال أبو اسحق وأبو على ابن أبي هريرة يقول: « القذف محرم ولا أعود اليه » لأنه قد تقدم منه القذف وفاذا قال: هو محرم كان مضادا له ولا يقول: وكذبت فيما قلت ، الأنه قد يكون صادقا فلا يؤمر بالبطلان ، فانه نوع اكذاب أيضا ، بالكذب ، والخبر محمول على الأمر بالبطلان ، فانه نوع اكذاب أيضا ، وهل يحتاج الى اصلاح العمل مع ذلك سنة ؟ فيه قولان (أحدهما) لا يفتقر الى ذلك وبه قال أحمد لحديث عمر ، والأن المعصية قول فكفي والتوبة منها بالقول كالردة (والثاني) يفتقر مع ذلك الى اصلاح العمل سنة ، ولم يذكر الشيخان أبو حامد وأبو اسحاق غيره ، لقوله تعالى : عفور رحيم » وهذا نص ،

في عليه الحد فهو على عدالته ، وإن قلنا : يجب عليه الحد فان قلنا الله يجب عليه الحد فهو على عدالته ، وإن قلنا : يجب عليه الحد فالتوبة منه بالقول وهو أن يقول : ندمت على ما كان منى ولا أعنود الى ما أتهم فيه ، فإذا قال ذلك قبلت شهادته ولا يشترط فيه اصلاح العمل الأن عمر رضى الله عنه قال الأبى بكرة حين شهد على المغيرة بالزنا ولم يتم العدد : تب أقبل شهادتك ولم يشترط عليه اصلاح العمل ، ولم ينكر عليه أحد ، والفرق بينه وبين القذف الصريح أن بالقذف الصريح علم نصا ، والفسق ها هنا بالشهادة علم بالاجتهاد ، بالقذف الصريح علم نصا ، والفسق ها هنا بالشهادة علم بالاجتهاد ، ولأن أخباره قبل أخباره مقبولة ، والن أبا بكرة كانت أخباره مقبولة ، والن الخبر أوسع من الشهادة بدليل أن الخبر يقبل من الرقيق ولا تقبل منه الشهادة ، وان كانت المعصية بشهادة الزور ، فالتوبة منه أن منه الشهادة ، وان كانت المعصية بشهادة الزور ، فالتوبة منه أن يقول : كذبت فيما قلت ولا أعود الى مثله ، قال المصنف هنا : ويشترط

اصلاح العمل على ما ذكرناه ولم يذكر الشييخ أبو حامد وابن الصباغ الاصلاح .

، و فصلل في تخريج أحاديث الفصل « حديث : من أتى من هذه ﴿ القادورات شيئا فليستني بستر الله الخ » رواه مالك في الموطأ من حديث وظويل عن زيد بن أسلم « أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد وسيول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسيول الله صلى الله عليه وسلم بسروط مكسور فقال: فوق هذا ، فأتى بسوط جديد لم تقطع المرته . فقال : دون هــذا فأتى بســوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله » وأخرج رزين من حديث ابن مسعود « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب فقال : أيها الناس ، قد آن لكم أن تنتهموا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله فانه من يبدله صفحته نقم عليم كتاب الله • وقرأ رسول الله صلى الله عليمه وسلم: والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حسرم الله الا بالحق ولا يزنون ، وقال : قرن الله الزنا مع الشرك وقال : لا يزني الزاني حِينَ يَزِنَى وَهِو مُؤْمَنِ » وخبر رجم ما عز والعامدية أخرجه مسلم وأبو داود عن بريدة والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن عباس وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود من حديث جابر • وأما خبر العامدية فقد أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمران بن الحصين وعند أبي داود أيضا من حديث أبي بكرة وخالد بن اللجاج وحديث عمر مرفوعا « توبة القادف اكذابه نفسيه » ضمن خبر شيهادة أبى بكرة واخوته على المعيرة بن شبعبة وإقامته الحد على أبي بكرة وطلب منب التوبة باكذابه نفسيه فأبي وقد مضى في الحدود من الجزء الثامن عشر • وَأَمَا أَثْرُ عَمْرٌ فِي ضَرِّبُهُ مَخَالَطَ النَّسَاءُ فَقَدَ أَخْرَجُهُ البيهقي • والله ثُعَالَى أعلم وله الحمد والمنة سبحانه •

قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان شهد صبى أو عبد أو كافر لم تقبل شهادته ، فان بلغ الصبى أو اعتسق العبد أو أسلم الكافر واعاد تلك الشهادة قبلت ، وان شهد فاسق فردت شهادته ثم تاب وأعاد تلك الشهادة لم تقبل . وقال المزنى وأبو ثور رحمهما الله : تقبيل كما تقبيل من الصبى اذا بلغ ، والعبيد اذا أعتيق ، والكافر اذا أسيلم وهيذا خطأ لأن هؤلاء لا عار عليهم عليهم في رد شهادتهم فلا يلحقهم تهمية في اعادة الشهادة بعيد الكمال والفاســق عليه عار في رد شــهادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة لازالة العــار فلا تنفك شهادته من التهمة ، وان شهد المولى لمكاتبه بمال فردت شهادته ثم أدى المكاتب مال الكتابة وعتق وأعاد المولى الشهادة له بالمال فقيد قال أبو العباس فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تقبل لأن شهادته لم ترد بمعرة وانما ردت لأنه ينسب لنفسمه حقا بشمهادته ، وقد زال همذا المعنى بالعتق ( والثاني ) أنها لا تقبيل وهو الصحيح لأنه ردت شيهادته للتهمة فلم تقبيل اذا أعادها كالفاسيق اذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة ، وان شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الشهادة للزوجة لم تقبل شــهادته ، لأنها شــهادة ردت للتهمة فلم تقبـل ، وأن زالت التهمـة ، كالفاسيق اذا ردت شيهادته ثم تاب وأعاد الشيهاد، وأن شيهد لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارثأن له فردت شهادتهما ثم اندمات الجراحة فأعاد الشهادة ففيه وجهان (أحدهما) انه تقبل لأنها ردت التهمة وقد زالت التهمة ( والثاني ) وهو قول أبي اسحاق وظاهر المذهب انها لا تقبسل لأنها شسهادة ردت للتهمة فلم تقبسل كالفاسق اذا ردت شهادته ثم تاب وإعاد ﴾ و و المراجع الم

الشرح الأحكام: اذا شهد صبى أو عبد أو ذمى بشهادة لم يسمعها الحاكم، فإن سمعها ثم بان حالهم ردها ، فإن بلغ الصبى وأعتق العبد وأسلم الكافر ثم أعادوا تلك الشهادة قبلت ، وبذلك قال أبو حنيفة ، وقال مالك : لا تقبل ، دليلنا أن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم ، فإذا زال نقصهم وأعادوا تلك الشهادة لم تلحقهم التهمة في اعادتها فقبلت ،

الشرح اذا شهد فاسق بشهادة فردت شهادته ثم تاب وأعاد تلك الشهادة فان كان فسقه غير ظاهر عنول تقبل شهادته اذا

أعادها بعبد التوبة ؟ ... فيه (وبجهان) أحدهما لا تقبل كما لو كان فسقه غير ظاهر (والثانى) تقبل لأنه كان يظهر فقبلت شهادته بعد زواله كالعبد اذا أعاد شهادته بعبد العتق ، وقال داود: تقبيل شهادته بعد التوبة بكل حيال م دليله أن الفاسق لمحقه العبار والتقص برد شهادته ، فاذا تاب وأعاد تلك الشهادة كان متهما أنه ائما تاب لتقبيل شهادته ليزول عنه للعبار الذي لحقه ، وكل شههادة فيها تهمة لم تقبل كشهادة الوالد للولد .

فسيع فان شهد المولى لمكاتبه فردت شهادته ثم أدى المكاتب مال المكاتبة فعتى ثم أعاد تلك الشهادة فهل تقبل ؟ فيمه وجهان (أحدهما) لا تقبل الأنها انما ردت للتهمة ، فأذا أعادها لم تقبل كالفاسق أذا أعاد شهادته بعد التوبة (والثاني) أنها تقبل لأنها انما ردت الأنه لنما يجر بها الى نفسه نفعا وقد زال هذا المبنى ، فأذا أعادها قبلت ، والأول أصح .

فسوع قال المصنف عنا : فإن شهد رجل على رجل أنه قذف زوجت فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم ادعى تلك الشهادة للزوجة لم تقبل لأنها شهادة ردت لتهمة فلم تقبل ، وإن زالت التهمة كالفاسق اذا ردت شهادته ثم قاب وأعاد الشهادة ، وقال المسعودى اذا رد شهادته لعداوة ظاهرة فزالت تلك العداوة وأعاد تلك الشهادة فهل تقبيل ؟ فيه وجهان كالفسق الظاهر ، وأن شهد لرجل أخوان له بجراحة لم تنعمل وهما وارثاه فردت شهادتهما ثم المعملت الجراحة وأعادا تلك الشهادة فهيه وجهان (أحدهما) تقبل الأنها ردت للتهمة وقدد زائت التهمة (والثاني) لا تقبيل وهو ظاهر المذهب الأنها ردت للتهمة فلم تقبيل كالفاسق اذا أعاد الشهادة بعد التوبة والله تعالى أعلم ،

حكم المصورين وأحكام النصوير والنحت

كثر الكلام حبول الصور والمصورين فغيالي بعض المبانعين حتى

حرم الصورة الفوتوغرافية التي أصبحت من ضرورات الحياة ، فلا يستطيع أحد أن يتعامل مع الهيئات الا اذا تحلت هويته بصورته ، ولا يستطيع طالب علم أن يحضر مجالس الامتحانات الا اذا كانت صورته تسم أوراقه وأفرط بعض المجيزين حتى أباح التماثيل العارية والمسخ الكريه الذي أشاعه في أذواق الشباب المراهق فنان متحل فاسد الفطرة مختل العقل يدعى (بيكاسو) بما أسماه بالسبير يالزم أو الفن التشكيلي المختلط .

ولكى نصل الى القول الفصل فى هذا نقول: الله الشارع أجاز لنا النظر فى المرآة لحكم كثيرة لا تخفى ، وما المرآة الاظهور صورة الماثل أمامها بشكله ورسمه وحركاته وسكناته ، وما الصورة الا تثبيت هذا الشكل المتحرك على ورقة ، أو بحركته على شريط ، فهمو كالمرآة مع تثبيته ، اذ المرأة تنماع منها الصورة بمجرد الميل عنها .

وقد عرفت المجتمعات الاسلامية التصوير منذ كان موسوما على خاتم عمر صورة طائر وقد زعم بعضهم أن تحريم التصوير في الاسلام أثر تأثيرا مباشرا على هذا الفن ، فجعله متأخرا عنه في بلاد غير السلامية ، وسنأتى بعد استيعاب هذا البحث في التصوير والنحت على من نبغ من المسلمين في هذا الفن وما تركوه من آثار ،

قال تعالى: « يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسبات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور » •

فقوله تعالى: « تماثيل » هو جمع تمثال ( بكسر التاء ) وهو كل ما صدور على مثل صورة حيوان أو غيره قال القرطبى: وذكر أنها صورا الأنبياء والعلماء وكانت تصور فى المساجد ليراها الناس فيزدادوا عادة واجتهادا قال صلى الله عليه وسلم: « ان أولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » الرجل الصالح بنوا على قبره العبادة • هذا يدل على أن التصوير أى ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا فى العبادة • هذا يدل على أن التصوير

كان مباحا فى ذلك الزمان ، ونسبخ ذلك بشرع محمد صلى الله عليه وسلم أه وقال تعالى فى سورة فوح: « وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وقالوا لا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا » قال عروة بن الزبير وغيره: السبكى آدم عليه السلام وعنده بنوه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكان ود أكبرهم وأبرهم به قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السبلام خمس بنين ( وذكر هؤلاء ) وكانوا عبادا فمات واحد منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله اذا نظرتم اليه ذكرتموه قالوا: افعل فصوره فى المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر فصوره حتى ماتوا كلهم فصوره فى المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر فصوره تركوا عبادة الله تعالى بعد حين و فقال لهم الشيطان: مالكم لا تعبدون شيئا ؟ قالوا: وما نعبد عين و فقال لهم الشيطان: مالكم ألا ترون فى مصلاكم فعبدوها من دون الله حتى بعث الله نوحا فقالوا: « لا تذرن مملاكم فعبدوها من دون الله حتى بعث الله نوحا فقالوا: « لا تذرن

وقال محمد بن كعب: بل كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح ، وكان لهم تبع يقتدون بهم فلما ماتوا زين لهم ابليس أن يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلوا بالنظر اليها فصورهم فلما ماتوا وجاء آخرون قالوا: ليت شعرنا هذه الصور ما كان آلماؤنا يصنعون بها فحياءهم الشيطان فأوحى اليهم أن آآباءكم كانوا يعبدونها فترحمهم والسيقيهم المطر فعبدوها وقال القرطبى: وبهذا المعنى فسر ما جاء فى صحيح مسلم من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة تسمى مارية فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فقال على قبره مستجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » أه .

وأما تماثيل سلمان فقيل الهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ولسرين قوقه ، فاذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما واذا قعد أطلق السران أجنعهما •

وحكى مكى أن فرقة تجوز التصدوير وتحتج بهذه الآية قال ابن عطية: وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه قال القرطبى: ما حكاه مكى ذكره النحاس قبله قال النحاس: قال قوم: عمل الصور جائز لهذه الآية ولما أخبر الله عز وجل عن المسيح وقال قوم قد صح النهى عن النبى صلى الله عليه وسلم عنها والتوعد لمن عملها أو اتخذها فنسمخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحا قبله وكانت الحكمة في ذلك لأنه بعث عليمه السلام والصور تعبد فكان الأصلح ازالتها الى أن قال وعن أبى العالية: لم يكن اتخاذ الصور اذ ذاك محرما أه.

ومقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة سواء أكانت ماثيل أو تصاوير لحديث: « ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير » متفق عليه وفى لفظ لمسلم « تماثيل » وقال الدكتور يوسف القرضاوى فى كتاب ( الحلال والحرام ) •

« وحرم الاسلام على المسلم أن يشتغل بصناعة التماثيل والن كان يعملها لغير مسلمين قال عليه السلام « ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور » وفي رواية « الذين يضاهون بخلق الله » متفق عليه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن « من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس ينافخ فيها أليدا » رواه البخارى وغيره ، ومعنى هذا أنه يطلب اليه أن يجعل فيها حياة حقيقية ، وهذا التكليف انما هو للتعجيز والتقريع » ، ثم تكلم عن صلة صناعة النماثيل بالوثنية وأن الاسلام شديد الحساسية فسارع الى سد ذريعة الوثنية بالضرب على صناعة التماثيل فحرمها وجعل تخليد العظماء بما هو أسمى وأعظم من تحت الحجارة الى أن قال : الرخصة في لعب البنات :

واذا كان هناك نوع من التماثيل لا يظهر فيه قصد التعظيم ولا الترف ولا يلزم منه شيء من المحظورات السابقة فالاسلام لا يضيق به صدرا ولا يرى به بأسا .

وذلك كلعب الأولاد الصعار التي تصنع على شبكل عرائس أو قطط

أو غير ذلك من السباع والحيوانات لأن هذه الصبور تمتهن باللعب وعبث الأولاد بها ، قالت أم المؤمنين عائشة : « كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينى صواحب لى فكن ينقمعن ( يختفين ) خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر لمجيئهن الى فيلعبن معى » متفق عليه وف رواية « قال لها يوما : ما هذا ؟ قالت : بناتى قال : ما هذا الذى وسطهن ؟ قالت : فرس قال : وما هذا الذى عليه قالت : جناحان قال : فرس له خناحان ؟ قالت : أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ خناحان ؟ قالت : أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت تواجده » رواه داود والبنات المذكورة في الحديث هي العرائس التي يلعب بها الجوارى والولدان واكانت السيدة عائشة حديثة السن في أول زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني :

فى هـذا الحديث دليـل على أنه يجـوز تمكين الصـغار باللعب بالتماثيل ، وقـد روى عن مالك أنه كره للرجل أن يشترى لبنته ذلك ، وقال القاضى عياض : ان اللعب بالبنات للبنات الصـغار رخصة ا هـ ومثل لعب الأطفال التماثيل التى تصنع من الحلوى وتباع فى الأعياد ونحوها ثم لا تلبث أن تؤكل •

#### التماثيل الناقصة والمسوهة

ورد فى الحديث أن جبريل عليه السلام امتنع عن دخول بيت الرسول صلى الله عليمه وسلم لوجود تمثال على باب بيته ولم يدخل فى اليوم التالى حتى قال له: « مر برأس التمثال فيقطع حتى يصير كهيئة الشجرة » ثم قال:

وقد استدل فريق من العلماء على أن المحرم من الصور هو ما كان كاملا أما ما فقد عضوا لا تمكنه الحياة بدونه فهو مباح ولكن النظر الصحيح الصادق فيما طلب جبريل من قطع رأس التمثال حتى يصير كهيئة شرجرة ، يدلنا على أن العبرة ليست بتأثير العضو الناقص في

حياة الصور أو موتها بدونه • وانما العبرة فى تشويهها بحيث لا يبقى منظرها موحيها بتعظيمها من نقص هذا الجزء منها •

ولا ريب أأتنا اذا تأملنا وأنصفنا نحكم بأن التماثيل النصفية التي تقام فى الميادين تخليدا لبعض الملوك والعظماء أشد فى الحرمة من التماثيل الصغيرة الكاملة التي تتخذ للزينة فى البيوت أ هـ •

وقال القرطبى الجزء ١٤ ص ٢٧٣ مقتضى الأحاديث يدل على أن الصور ممنوعة ثم جاء « الا ما كان رقما فى ثوب » مخص من جملة الصور ثم ثبت الكراهية فيه بقوله عليه السلام لعائشة فى الثوب « أخريه عنى فانى كلما رأيته ذكرت الدئيا » ثم بهتكه الثوب المصور على عائشة منع منه ثم بقطعها له وسادتين تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها ، فان جواز ذلك اذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها فى النمرقة المصورة : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فمنع وتوعد عليه ، وتبين بحديث الصلاة الى الصور أن ذلك جائنى فى الثوب ثم نسخه المنع منه ، فهكذا استقر الأمر فصه والله أعلم قاله ابن العربى •

وروى مسلم عن عائشة قالت: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل اذا دخيل استقبله فقال رسيول الله صلى الله عليه وسلم حولى هذا فائى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » قالت: وكائت لنا قطيفة تقول عليها حرير فكنا نلبسها ، وعنها قالت: « دخل على رسيول الله صلى الله عليه وسلم وأقا مستترة بقرام فيه صيورة فتلون وجهه ثم تناول السير فهتكه ثم قال: ان من أشيد الناس عذابا يوم القيامة الذين شيبهون بخلق الله عز وجل » وعنها: «أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود الى سيهوة فكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى اليه فقال: أخريه منى قالت: فأخرته فجعلته وسادتين » قال بعض العلماء ويسكن تقتيكه عليه السلام الثوب وأمره بتأخيره ورعا الأن محل النبوة والرسالة الكمال • فتأمله •

وقال الشافعى فى الأم: ان دعى رجل الى عرس فرأى صورة ذات روح أو صورا ذات أرواح لم يدخل ان كانت منصوبة ، وان كانت توطأ فلا بأس ، وان كانت صورا لشجر ، ولم يختلفوا أن الصور فى الستور المعلقة مكروهة غير محرمة ، وكذلك عندهم ما كان خرطا أو نقشا فى البناء ، واستثنى بعضهم « ما كان رقما فى ثوب » لحديث سهل بن حنيف ، وقد عقد البخارى فى صحيحه بابا ترجمه ( باب عذاب المصورين ) يوم القيامة عن أبى الضحى مسلم بن صبيح قال : كنا عند مسروق فى دار يسار بن نمير فرأى فى صفته تماثيل فقال : سمعت عند الله قال : سمت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أشد الناس عذابا عند الله قال : سمت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أشد الناس عذابا عند الله قال : سمت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أشد الناس عندا عند الله قال المصورون » ،

وقد نقل القسطلاني كلام القاضي أبي بكر بن العربي في شرح حديث عبد الله ربيب ميمونة أم المؤمنين: «ألم تسمعه حين قال: الا رقبا في ثوب» قال: وحاصل ما في اتخاذ الصور أنها ان كانت ذات أجسام حرم بالاجماع وان كانت رقما فأربعة أقوال(۱): الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب، والمتع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فان كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وان قطعت الرأس وتفرقت الأجزاء جاز، قال: وهذا هو الأصح والرابع ان كان سما يمتهن جاز وان كان معلقا فلا والدكتور يوسف القرضاوي بحث في التصاوير في كتابه (الحلال والحرام) نفيس قال:

أما الصور التي ترسم في لوحات أو تنقش على الثياب والبسط والجدران ونحوها فليس هناك نص صحيح صريح سليم من المعارضة يدل على حرمتها • نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي صلى الله الله عليه وسلم كراهيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة

<sup>(</sup>۱) الأقوال هنا عند ابن العربى المالكي أي مذاهب يعنى أقوالا منسوبة لأربابها كل قول قاله فقيه وهذا طبعا يختلف عن مذهبنا حيث أن الأقوال لا تضاف الا إلى الشافعي رحمه الله واختلاف أصحابه يسمى أوجها ( راجع مقدمة المجموع للامام النووي رحمه الله تعالى ) .

المترفين وعشـــاق المتاع الأدنى • روى مسلم عن زيد بن خالد الجهنى عن أبي طلحة الأنصاري: سمعت رسيول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل فأتيت عائشة فقلت : ان هــذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تلخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ؟ فقالت : لا ولكن ســـأحدثكم ما رأيته فعل : رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهيــة في وجهه فجذبه حتى هنكه أو قطعه وقال : أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، قالت : فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك على » •

ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهية التنزيهيه لكسوة الحيطان ونجوها بالستنائر ذات التصاوير • قال النووى : وليس في الحديث ما يقتضي التحريمُ الأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك ، وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ، ولا يقتضي السَّحريم • ومثل هـــذا ما رواه مسئلم أيضا عن عائشة قالت : « كان لنا ستر فيه تشال طائر وكان الداخل اذا دخل استقبله فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هــذا فاني كلســا دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » أخرجه مسلم • فلم يأمرها عليه السلام بقطعه وانما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهــة الداخل الى البيت وذلك كراهية منه صلى الله عليه وسلم أن يرى في عليه السلام كان يصلى السنن والنوافل كلها في البيت ، ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شــأنها أن تشغل القلب عن التزام الخشموع والاقبال الكامل على مناجاة الله سمجانه وقد روى البخاري عن أنس: « كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطيه عنى فانه لا تزال تصاويره تعرض لى the first of the stage of the stage of the في صيلاتي » •

وَبَهَّذَا يَتَبَيِّنَ أَنَّهُ صَلَّى الله عليه وسلم أقر في بيته وجمود ستر فيسه

تمثال طائر ووجود قرام فيسه تصاوير • ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف: انما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لهسا ظل » •

وقد اعترض النووى فى شرحه لمسلم على هذا قائلا انه مذهب باطل ، وتعقب الحافظ فى الفتح بأنه مروى بسند صحيح عن القاسم ابن محمد أحد فقهاء المدينة ومن أفضل أهل زمانه .

ونقل الشيخ بخيت المطيعي عن الخطابي قسوله: « الذي يصسور أشكال السجر ونحوها فاني أرجو ألا يدخلا في همذا الوعيد وان كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا فيما يشنغل القلب بمالا يحرم •

وقد على الشيخ بخيت: على هذا بقوله: وما ذلك الا لأن مصور شكل الحيوان لا يوجد صورة الحيوان ، بل انعا يرسم شكله وصورته ، والصورة التى على هدذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش بدونها ، بل هى فاقدة للجرم فليست هى صورة الحيوان التى يكلف مصورها يوم القيامة نفخ الروح فيها وليس بنافخ الأن الظاهر أن الصورة التى يقال فيها ما ذكر هى الصورة المجسمة ذات الظل التى لم تفقد عضوا لا تعيش بدونه ، حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها فيكون عجز المصورة عن النفخ راجعا اليه لا لعدم قابلية الصورة للحاة أهده

ومما يؤيد هذا الرأى ما جاء فى الحديث عن الله تعالى: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة » فان خلق الله تعالى \_ كما هو مشاهد \_ ليس رسما على سطح بل هو خلق صور مجسمة ذات جرم كما قال تعالى: « هو الذى يصوراكم فى الأرحام كيف شاء » ولا يعكر على هذا المذهب الا حديث عائشة فى احدى روايات الشيخين أنها اشترت غرفة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخيل فعرفت فى وجهه الكراهية فقالت:

يا رسول الله أتوب الى الله والى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال: ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها ، فقال صلى الله عليه وسلم ان أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ، ثم قال: ان البيت الذى فيه الصور لا تدخله الملائكة ، وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين ، فكان يرتفق بهما في البيت » •

ولكن هذا الحديث يعارضه جملة أمور .

ا ــ أنه قــد روى بروايات مختلفة ظاهرة التعارض ، بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذى فيــه الصورة بعد أن قطع وعملت منه الوســادة ، وبعضها يدلل على أنه للم يستعمله أصلا .

٢ أن بعض رواياته يدل على الكراهة فقط وان الكراهة انما كانت لستر الجدران بالصور وذلك نوع ترف لا يرضاه ولهذا قال فى رواية مسلم « ان الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين » •

قلت : منظوق الحديث عام فى الكسوة سواء كانت مرقومة بصور أو غير مرقومة ه

٣ ــ وحديث مسلم عن عائشة فى الستر الذى فيه تمثال طائر وقوله صلى الله عليــه وسلم : « حولى هذا فانى كلمــا رأيته ذكرت الدنيا » لا يدل على الحرمة مطلقا .

٤ ـ أنه معارض محديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باماطته عنه الأن تصاويره تعرض له في صلاته قال الحافظ: وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة • فهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منصوب الى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته حالة الصلاة ولم يتعرض لخصوص كونها صورة ، وجمع الحافظ بينهما بأن الأول كانت تصاويره ذات أرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان • • ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي كان فيه تمثال طائر •

٥ - أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي: « يجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة ، وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز ، وهو لا ينافي الكراهة » واستحسنه الحافظ ابن حجر .

٦ - أن راوى حديث النمرقة عن عائشة \_ وهو ابن أخيها القاسم ابن محمد بن أبى بكر \_ كان يجيز اتخاذ الصور التى لا ظل لها ، فعن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة وفي بيته حجلة فيها تصاوير الفندس والعنقاء قال فى الفتح : نقله ابن أبى شيبة عن القاسم ابن محمد بنسند صحيح .

والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة فى المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو راوى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة فى مشل الحجلة ما استجاز استعمالها .

ونقل الشيخ بخيت في الجواب الشافي في اباحة التصوير الفوتوغرافي عن الطحاوى من أئمة الحنفية قوله: « انما نهي الشارع أولا عن الصور كلها وان كانت رقما الأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور ، فنهي عن ذلك جملة ، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في توب للضرورة الى اتخاذ الثياب ، وأباح ما يمتهن الأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقى النهى فيما لا يمتهن » •

قال محمد نجيب المطيعى: ان النهى عن التصاوير وعن اتخاذ آلات لضرب حفظ على المسلمين دينهم من اقتحام فن التصوير وفنون الطرب والعناء قدس الدين في مساجده وعباداته ، فبقى الاسلام بعباداته وشعائره منزها عن مظاهر الوثنية ، وهدا يرجع أول ما يرجع الى هده التحذيرات ، وهذه من حكم اللطيف الخبير والتصوير والنحت فانه يخرج عن بساطته وبراءته الى شتى مظاهر الوثنية .

وخلاصة البحث أن أخبذ الصورة بالفوتوغرافيا الذي هو عبارة

عن حبس الظل بالوسائط المعلومة لأرباب هذه الصناعة ليس من التصوير المنهى عنه هو ايجاد صورة وصنع المنهى عنه هو ايجاد صورة وصنع صورة لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل يضاهى بها حيوانا خلقه الله تعالى وليس هذا المعنى موجودا فى أخذ الصورة بتلك الآلة ، وان من منافع التصوير مالا ينكره أحد كالاستدلال منها على الخطرين والمجرمين وكذلك حفظ صور المسافرين وأبناء السبيل ليستدل منها أهله وذووه على ما عساه يحدث من مفاجآت ، وان كان النظر فى المرآة مباحا ، وهو احداث صورة للمرء تتجرك بحركته وتسكن بسكونه ، فاذا أمكن اختراع آلة لتثبيت صورة المرء فى المرآة كان ذلك مباحا بناء على اباحة النظر فى المرآة الأن جواز انعكاس الصورة زمنا ما يعطينا حق على اباحة النظر فى المرآة الأن جواز انعكاس الصورة زمنا ما يعطينا حق حتى الجواز فى المرآة الأن جواز انعكاس الصورة زمنا ما يعطينا حق حتى الجواز فى المرآة الأن جواز انعكاس الصورة زمنا ما يعطينا حق ولم يقل به أحد .

## قال المسنف رحمه الله تعالى

( باب عسد الشسهود )

فصلى البيقة الفادة على الزنا اقل من اربعة انفس ذكور لقوله تعالى : (( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أدبعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله سبيلا الآية )) وروى ان سبعد بن عبادة قال يا رسول الله أرأيت أن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال نعم وشهد على المفيرة بن شبعية ثلاثة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وقال زياد رأيت استا تنبور ونفسا يعلو ورجلان كانهما أذنا حمار لا أدرى ما وراء ذلك ، فجلد عمر رضى الله عنه الثلاثة ولم يجلد المفية ولا يقبل في اللواط ذلك ، فجلد عمر رضى الله عنه الثلاثة ولم يجلد المفية ولا يقبل في اللواط فانا أن قلنا أنه كالزنا في الشبهادة فأما أتيان البهيمة فانا أن قلنا أنه يجب فيه الحد فكان كالزنا في الشبهادة لأنه كالزنا في الشبهادة المؤنى رحمه الحد فكان كالزنا في المد فكان المؤنى رحمه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبي على بن خيران واختيار المزني رحمه الشبهادة ( والثاني ) وهو الصحيح أنه لا يثبت الا بأربعة لأنه فرج حيوان بعب بالابلاج فيه المقوية فاعتر في الشبهادة عليه أربعة لأنه فرج حيوان يجب بالابلاج فيه المقوية فاعتر في الشبهادة عليه أربعة كالزنا ونقصاله

عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة كرنا الأمة ينقص عن زنا الحرة في الحد ولا ينقص عنه في الشهادة واختلف قوله في الاقرار بالزنا فقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين لأنه اقرار فثبت بشاهدين كالاقرار في غيره ( والثاني ) أنه لا يثبت الا بأربعة لأنه سبب يثبت به فعيل الزنا فاعتبر فيه أربعة كالشهادة على القتل موان كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان ( أحدهما ) أنه يثبت باتنين كالترجمة في غيره ( والثاني ) أنه كالاقرار فيكون على قولين كالاقرار في .

الشمرح الآية ١٥ من سمورة النسماء ومعها الآيتان الرابعـــ

والخامسة من سورة النور سيأتي الكلام عليهما في اللغات والأحكام .

أما حديث سعد بن عبادة فقد أخرجه مسلم وأبو داود ومالك فى موطئه وفى رواية مسلم وأبى داود « أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد : بلى والذى الرحق » وفى رواية لمسلم : « كلا والذى بللحق ال كنت الأعاجله بالسيف فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم » وعند أحمد فى مسنده من حديث طويل وفيه أبو معشر نجيح وهو قال : « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير منى قال رجل : على رجل مجاهد فى سبيل الله يخالف الى أهله » .

أما خبر الشهادة على المغيرة فقد أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة وأبو موسى في الذبل من طرق وعلق البخارى طرفا منه وأفاد الواقدي أن ذلك كان سسنة سبع عشرة وكان المغيرة ألهيرا يومئذ على البصرة فعزله عمر وولى أبا موسى الأشعرى وأفاد البلاذرى أن المرأة بها أم جميل بنت محجن بن الأفقم الهلالية » وقيل ان المغيرة تزوج بها سرا وكان عمر لا يجيز تكاح السر ويوجب الحد على فاعله ، وهذا لم أره منقولا باسناد ، وان صح كان عذرا لهذا الصحابي .

أما اللغات فقوله ( واللاتى ) جمع التى وهـو اسم مبهم للمؤنث وهو معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتتكير ، ولا يتم الا بصلته ، وفيـه ثلاث لغات ، ويجمع أيضا ( اللات ) بحذف الياء وابقاء الكسرة

و ( اللاتي ) بالهمز واثبات الياء ( اللاء ) بكسر الهمزة وحدف الياء و ( اللا ) بحدف الهمزة فان جمعت الجمع قلت في اللاتي • اللواتي • وفي اللائي : اللوائي • وقد روى عنهم ( اللوات ) بحدف الياء وابقاء الكسرة • حكاه ابن الشجرى وأفاده القرطبي في الجامع • قال الجوهرى : أنشد أبو عبيد :

من اللواتي والتي واللات زعمن أن قد كبرت لدات واللوا باسقاط التاء وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد قال العجاج: بعد اللتيا واللتيا والتي اذا علتها نفس تردت

وقوله: « رأيت استا » الأست العجز ، وقد يراد به حلقة الدير ، وأصلها أسته على وزن فعل بالتحريك يدل على ذلك أن جمعه أستاه مثل جمل وأجمال ، ولا يجوز أن يكون مثل جذع وقفل اللذين يجمعان على أفعال الأنك اذا زدت الهاء التي هي لام الفعل وحذفات العين قلت : سه بالفتح قال الشاعر :

شأنك قعين غثها وسمينها وأنت السمه اذا ذكرت نصر نقول : أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس • قوله ( تنبو ) أى ترتفع أراد هنا العجز دون حلقة الدبر •

أما الأحكام فان الحقوق على ضريب حقوق لله تعالى وحقوق للادمى ، فأما حقوق الله تعالى فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يثبت الا بذربعة شهود وهو حد الزنا ، لقوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، الآية » فأخبر أنه لا يستقط حد القذف عن القاذف الا بأن يأتى بأربعة شهداء على الزنا ، فدل على أن الزنا لا يثبت بأقل من أربعة شهداء ، ولقوله تعالى : « واللاتى يأتين الهاحشة من يأقل من أربعة شهداء ، ولقوله تعالى : « واللاتى يأتين الهاحشة من الزنا بأربعة شهداء أوجب فيه حكما ثم نسخ ذلك الحكم ولم ينسخ الشهود على مقتضى الآية ، ولحديث أبى هريرة الشهودة فيه ، فبقى عدد الشهود على مقتضى الآية ، ولحديث أبى هريرة

وغيره «أن سسعدا قال: يا رسسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتى رجلا فأمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال: نعم » فثبت أنه لا يثبت الا بأربعة شهداء ، والأن الزنا لا يتم الا من نفسين فتصير كالشهادة على فعلين فاعتبر فيه أربعة أنفس ، ولا مدخل للنساء في الشهادة بذلك ، وحكى عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا : يجوز ثلاثة رجال وامرأتان ، دليلنا قوله تعالى : «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » والهاء بعد الثلاثة الى العشرة انما تدخل في عدد المذكر دوان المؤمّث ، وروى عن الزهرى أنه قال : مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحليفتين من بعده رضى الله عنهما ألا تقبل شهادة النساء في الجدود ، وأما اللواط فلا يثبت الا بأربعة شهداء ، وقال أبو حنيفة : يثبت بشاهدين ، وبنى فلا يثبت الله أن اللواط لا يوجب الحد ،

دليلنا أن الله تعالى سماه فاحشة لقوله تعالى: «أتأتون الفاحشة » وأثبت أن الفاحشة لا تثبت الا بأربعة شهداء بقوله تعالى: « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم » ولا تأتين على أصلنا وأنه يوجب الزنا وأغلظ منه ، فلم يثبت الا بأربعة كالزنا ، وأما اتيان البهيمة فان قلنا: ان الواجب فيه القتل أو حد الزنا لم يثبت الا بأربعة شهود كحد الزنا ، وأن قلنا: ان الواجب فيه التعزير ففيه وجهان (أحدهما) لا يثبت الا بأربعة لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج فيه العقوبة ، فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنا (والثانى) أنه يثبت بشاهدين لأنه لا يلحق بالزنا في الحد فلم يلحق به الشهادة ، والأول أصح ،

( القسم الثانى ) من حقوق الله تعالى هو حد الخمر والقتل فى المحاربة والردة فلا يثبت الا بشاهدين لأنه يتم به من فرد فجاز اثباته بشهادة رجلين بخلاف الزنا •

(القسم الثالث) هو الاقرار بالزنا وفيه قولان (أحدهما) يثبت بساهدين لأنه اثبات اقرار فقسل من اثنين كالاقرار بسائر الحقوق (والثاني) لا يثبت الا بأربعة لأنه سبب يثبت به حد الزنا فاعتبر فيسه أربعة شهود كالشهادة على الفعل ، وان كان المقرأ عجميا ففي عسدد

المترجمين عنه وجهان بناء على القول في الاقرار في الزنا ولا مدخل لشهادة النساء في هذين لما ذكرناه من حديث الزهري .

فسرع تقبل الشهادة على حقوق الله مثل الزنا وشرب الخمر والقتل فى المحاربة والردة من غير دعوى لأن الحق لله تعالى وليس هناك مدع • واذا شهد أربعة على الزنا بعد تطاول الزمان من وقت الزنا الى وقت الشهادة قبلت شهادتهم • وقال أبو حنيفة : لا تقبل • دليلنا قوله تعالى : « ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الآية ولم يفرق ، ولأنه حق يثبت بالشهادة على القول فوجب أن يثبت مع تطاول الزمان كسسائر الحقوق •

فحرع واذا شهد أربعة على الزنا وجب الحد على المشهود عليه سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس و وقال أبو حنيفة : اذا شهدوا في مجالس لم يثبت الزنا وكانوا قذفة ، وحد المجلس عنده ما دام الحاكم جالسا وان طال جلوسه و دليلنا قوله تعالى : «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» الآية ولم يفرق ، ولأن كل حق يثبت بالشهود الم يأتوا بأربعة شهداء» الآية ولم يفرق ، ولأن كل حق يثبت بالشهود اذا شهدوا به في مجالس كسائر اذا شهدوا به في مجالس كسائر الحقوق - فان شهد أربعة بالزنا ثم غابوا أو ماتوا قبل الحكم بشهادتهم حاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، لا يجوز الحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، لا يجوز الحكم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، الم يحد المحتم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، الم يتحد المحتم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، الم يحد المحتم بشهادتهم وقال أبو حنيفة ، المحتم بشهادتهم وقال أبو حال المحتم بشهادتهم وقال أبو حاله بالمحتم بشهادتهم وقال أبو حاله وقال أبو والم وقال أبو و المحاله وقال أبو و المحاله و المحاله

دليلنا أن كل شهادة جاز للحاكم أن يحكم بها مع حضور الشهود حاز مع موتهم وغيبتهم كسائر الشهادات .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان (احدهما) انهم قذفوه ويحدون وهو اشهر القولين ، لأن عمر رضى الله عنه جلد الثلاثة النين شهدوا على المغيرة وروى ابن الوصى ((أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقال الرابع رأيتهما في ثوب واحد فان كان هذا زنا فهو ذلك ، فجلد على بن أبى طالب رضى الله عنه الثلاثة وعزر الرجل والمرأة )) ولأنا

لو لم نوجب الحد جعل القذف بلفظ الشهادة طريفا الى القذف ( والقول الثانى ) انهم لا يحدون لأن الشهادة على الزنا أمر جائز فلا يوجب الحد كسائر الجائزات ولأن ايجاب الحد عليهم يؤدى الى أن لا يشهد أحد بالزنا خوفا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون فتبطل الشهادة على الرنا وان شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحدهم الزوج ففيه وجهان ( أحدهما ) وهو قول أبى اسحق وظاهر النص أنه يحد الزوج قولان واحسا لأنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا فجعل قاذفا ، وفي الثلاثة قولان ( والثانى ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن الزوج كالثلاثة لأنه أتى بلفظ الشهادة فيكون على القولين ،

### الشسرح لم أعثر على خبر أو أثر ابن الوصى هذا ٠

أما الأحكام فاذا شهدوا على الزنا ولم يتم العدد فان شهد على الزنا ثلاثة أو أقل لم يجب حد الزنا على المسهود عليه ١٠وف الشهود قولان ( أحدهما ) أنهم ليسوا بقذفه ، ولا يفسيقون ولا ترد به شهاداتهم ولا يحدون لقوله تعمالي: « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » الآية فذكر الله تعالى القاذف وبين حكمه ، واذا لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين جلدة وكان فاسقا وردت شهادته ، وهذه الآية لا تتناول الشاهد في الزنا لأنه قد لا يحد ولا يفسى ولا ترد شهادته وان لم يأتِ بأربعة شهداء ، وهو اذا أتى بثلاثة شهداء معه ، فدل على أنه ليس بقادف اذ لو كان قادفا لما خالف سائر القذفة ، ولأنه أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة عند الحاكم فلم يكن قادفا كما لو تم عدد الأربعة ، ولأنا لو قلنا : يجب عليهم الحد أذا لم يتم العدد الأدى الى ألا تقام الشهادة على الزنا أصلا ، الأن الشهود لا يمكنهم التلفظ بالشــهادة على الزنا دفعــة واحدة ، وانما يشــهد واحد بعد واحد وكل واحــد منهم يتوقف عن الشــهادة خوفا من ألا يتم العدد ، فيجب عليهم الحد واذا كان ذلك يقضى الى هــذا لم يصــح ( والقول الثاني ) أنهم قلذفة ويجب عليهم حسد القلذف ويفسلقون وترد شسهادتهم وهسو المشهور من المذهب وبه قال مالك وأبو حنيفة لما روى أن أربعة حضروا عند على رضى الله عنه ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة منهم بالشهادة بالزنا عليه ولم يصرح الرابع بل قال : « رأيتها في ثوب واحد ، فان كان

هـ ذا زنا فهو زان ، فجلد على رضى الله عنه الثلاثة الذين صرحوا بالشهادة بالزنا وعزر الرجل والمرأة » ولم تصح عندى هذه الرواية وابن الوصى لعله ابن وهب فصحف •

ورواية « أأن المغيرة بن شعبة استخلفه عمر على البصرة فكان نازلا في سفل دار وكان أبو بكرة ونافع ومعبد وزياد في علو الدار فهبت الربيح وفتحت الأبواب ورفعت الستر فرأوا المغيرة بين رجلي امرأة ، فلما كان من الغد تقدم المغيرة ليصلي بهم فأخره أبو بكرة وقال : تنح عن مصلانا فكتب بذلك الى عمر فأشخص عمر رضي الله عنه المغيرة اليه والشهود فلما قدموا على عمر شهد أبو بكرة ونافع ومعبد على المغيرة بالزنا ، وصرحوا ، فلما أراد زيادة أن يشهد قال عمر : هذا رجل شاب ولا يشهد الا بحق ان شاء الله فقال زياد : أما زنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا منكرا قبيحا ، رأيت استا تنبو ونفسا يعلو ورجلين كأنهما أذنا حمار ولا أدرى ما وراء ذلك ، فقال عمر : الله ألكر وجلد الثلاثة الذين صرحوا بالزنا » وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر عليه أحد ،

ولأنهم أدخلوا المغيرة عليه باضافة الزنا اليه بسبب لم يسقطوا به احصائه فجاز أن يجب عليهم الحد كما لو قذفوه صريحا • وقولنا : يسبب لم يسقطوا به احصائه احترازا من العدد اذا تم ، والأنا لو لم نوجب عليهم الحد لجعات الشهادة بالزنا طريقا الى القذف ، الأنه يؤدى الى أن الانسان يقذف انسانا بالزنا ولا يجب عليه الحد حتى ولو شهد عليه عند الحاكم ، ولا سبيل الى ذلك شرعا •

فان قيل : فالصحابة كلهم عدول لا فاست فيهم ولا بدها هنا من تفسيق المغيرة أو الشهود عليه .

( الجواب ) أنا لا نقطع بفست أحدهم الأنه يجوز أن يكون المغيرة – على ما ألمح اليه الحافظ في التلخيص – قد تزوج هذه المرأة سرا فلما رآه قالوا: هده زوجتك ؟ قال: لا خوفا من عمر أن يجلده الأن عمسر

كان يجلد من تزوج سرا • والمغيرة أراد ما تزوجها ظاهرا وحمل الشهود الأمر على الظاهر أن الفعل بامرأة ليست بزوجة ، وهذا لا يكون الا زنا • لعل له عــذرا وأنت تلوم

فسسرع وان شهد أربعة على امرأة بالزنا وأحمدهم الزوج فان شهادة الزوج لا تقبل عليها • ولا يجب عليها الحد • وهل يجب حـــد القذف على الشهود الثلاثة غير الزوج ؟ على القولين • وأما الزوج فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: فيه قولان ، الأنه أضاف الزنا اليها بلفظ الشهادة فهو كالثلاثة ، ومنهم من قال : يجب عليه الحد قولا واحداً ، الأنه ممن لا تقب ل شهادته عليها ، فهو كما لو قذفها صريحا . فــــوع وان شــهد أربعة على رجــل بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم فان الحد لا يجب على المسهود عليه بالزنا الأن عدم العدالة كعدم العدد ، وهل يجب الحد على الثلاثة العدول ؟ ينظر في الرابع الذي ردت شهادته فأن ردت بسبب ظاهر كالصغر والرق والكفر والأفوثية ففي الحد عليهم قولان ، لأنهم مقرطون في الشهادة معه . قال الشبيخ أيو حامد : وينبغي أن يجب الحد على الرابع مع هده الأسباب قولا واحدا ، لأنه لا شهد مع علمه أنه لا يقسل فكأنه قصد قدفه صريحاً 4 فان ردت شهادته بأمر خفي بأن كان عدلا في الظاهر فلما بحث الحاكم حاله وجده فاسقا في الباطن ففي وجوب الحد على الثلاثة وطريقان من أصحابنا من قال: فيهم قولان لأن العدالة الباطنة معتبرة كالعدالة الظاهرة، ومنهم من قال : لا يجب عليهم الحدد قولا واحدا ، لأنهم غير مفرطين في الشهادة ، لأن العدالة الباطنة لا يعلمها الا الحاكم يعند البحث و يعني

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل فان شهد أدبعة على دجل بالزنا فرد الحاكم شهادة احدهم ، فأن كان بسبب ظاهر بأن كان عبدا أو كافرا أو مظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم العدد ، لأن وجوده كعدمه ، وأن كان بسبب خفى

كالفسيق الباطن ففيه وجهان ( احدهما ) أن حكمه حكم ما لو نقص بالمدد ، لأن عــدم العدالة كعدم العدد ( والثاني ) أنهم لا يحدون قولا واحدا ، لأنه اذا كان الرد بسبب في البطن لم يكن من جهتهم تفريط في الشهادة ، لأتهم معنورون فلم يحدوا ، واذا كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب عليهم الحد وان شهد أربعة بالزنا ورجع واحسد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حد القذف ، لأنه اعترف بالقذف ، ومن اصحابنا من قال : في حسده قولان لأنه أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة ، وليس بشيء واما الشلائة فالمنصوص إنه لا حد عليهم قولا واحدا لانه ليس من جهتهم تفريط ، لأنهم شهدوا والعدد تام ، ورجوع من رجع لا يمكنهم الاحتراز منه . ومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان ، وهو ضعيف ، فأن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة وجب عليهم الحد . ومن أصحابنا من قال: فيه قولان ، وليس بشيء وان شهد اربعة على امراة بالزنا وشهد أربع نسبوة انها بكر ، لم يجب عليها الحد ، لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل ، ويحتمل أن يكون عائدة لأن البكارة تعبود أذا لم يبالغ في الجماع ، فلا يجب الحد مع الاحتمال ، ولا يجب الحد على الشهود لأنا اذا درانا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة اصلية وهم كاذبون وجب أن ندرا الحد عنهم لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون •

فصل ويثبت المال وما يقصد به المال كالبيع والاجارة والهسة والوصية والرهن والفسمان بشساهد وامراتين لقوله تعالى: ((واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان )) فنص على ذلك في السلم وقسنا عليه المال وكل ما يقصد به المال .

فصلل وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصية اليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنا ، لا يثبت الا بشاهدين ذكرين لقوله عز وجل في الرجعة: ((وأشهدوا ذوى عدل منكم)) ولما روى ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نكاح الا بولى وشاهدى عمد الا وعن الزهرى أنه قال: ((جرت الساة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أن لا تقبيل شهادة النساء في الحدود) فدل النص على الرجعة والنكاح والحدود وقساع عليه كل مالا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال ، وأن انفق الزوجان على النكاح واختلفا في الصداق ثبت الصداق بالشاهد والمراتين ، لأنه اثبات مال وان ادعت المراة الخلع وانكر الزوج لم يثبت الا بشهادة رجلين ، وأن ادعى الزوج المؤت الزوج الخلع وأنكر الزوج لم يثبت الا بشهادة رجلين ، وأن ادعى الزوج الخلع وأنكر الزوج لم يثبت الا بشهادة رجلين ، وأن ادعى الزوج الخلع وأنكرت المراة ثبت بشهادة رجلين أو رجل وأمراتين ، لأن

بيئة الراة لاثبات الطلاق وبيئة الرجل لاثبات المال . وان شهد رجل وامرأتان بقتل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع . وان شهد رجل وامرأتان بقتل العمد لم يثبت القصاص ولا الدية ، والفرق بين القتل والسرقة أن قتل العمد في أحد القولين يوجب القصاص ، والدية بدل عنه ، تجب بالعفو عن القصاص . واذا لم يثبت القصاص لم يثبت بدله وفي القلول الشاني يوجب احد البدلين لا بعينه ، وانما يتغير بالاختيار . فلو أوجبنا الدية دون القصاص أوجبنا معينا وهدا خلاف موجب القتل ، وليس كذلك دون القصاص أوجب القطع والمال على سبيل الجمع وليس احدهما يوب عن الآخر فجاز أن يوجب احدهما دون الآخر » .

الشمرح قوله تعالى: « وأشهدوا ذوى عدل منكم » في همذه الآية بحث واف في كتاب الطلاق ، ومحل الشماهد هنا في « ذوى عدل » قال الحسن البصرى: « من المسلمين » وعن قتادة « من أحراركم » وذلك قال الحسن الشمهادة على الرجعة بالذكور دون الاناث لأن « ذوى » يوجب اختصاص الشمهادة على الرجعة بالذكور دون الاناث لأن « ذوى » يوجب اختصاص الشمهادة على الرجعة بالذكور دون الاناث لأن « ذوى » يذكر ، ولذلك قال جمهور العلماء لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال .

أما الأحكام فاذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم ، لم يلزم المشهود عليه حد الزنا ، لأن البينة عليه بالزنا لم تتم وهل يجب حد القذف على الراجع ؟ اختلف أصحابنا فيه فقال القاضى أبو الطيب فيه قولان لأنه أضاف بالزنا اليه بلفظ السهادة عند الحاكم ، وقال أكثر أصحابنا يجب عليه الحد قولا واحدا وهو الأصح ، الأنه ان قال : عمدت الى الشهادة فقد اعترف بالقذف ، وان قال : أخطأت فهو مفرط كاذب .

وأما الثلاثة لم يرجعوا فالمنصوص أنهم لا يحدون ومن أصحابنا من قال فى وجوب الحد عليهم قولان وقال الشيخ أبو حامد: وينبغى ألا يحكى هذا لأنه لا شيء وان رجعوا كلهم وجب عليهم الحدة قولا واحدا ومن أصحابنا من قال: فيهم قولان والأول أصح وان شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب الحد على المرأة وقال مالك رحمه الله: يجب عليه الحد و دليلنا أنه يحتمل أن البكارة أصلية ، وذلك شبهة فى سقوط الحد عنها ولا يجب

الحد على الشهود لجواز أن تكون البكارة عائدة ، وذلك شهه في درء الحد عنهم والله أعلم .

فحرع تنقسم حقوق الآدميين الى ثلاثة أقسام (أحدها) ما هو مال والمقصود منه المال مثل البيع والرهن والضمان والغصب والشفعة والعارية والاجارة والوصية وما أشبهه ، فهذا يثبت بشاهدين أو شاهد وامرأتين لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » الآية ، والدين المؤجل لا يكون الا الثمن في البيع ، والمسلم فيه ، والأجرة والصداق ، وعوض الخلع ، واذا ثبت في غيره من المال ،

(القسم الثانى) ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح والرجعه والطلاق والعتاق والوكالة والوصية اليه وقتل العمد والحدود وما أشبه فلا يثبت الا بشاهدين ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، وبه قال الزهرى والنخعى ومالك رحمهم الله تعالى ، وقال أبو حنيفة : النكاح يثبت بشاهد وامرأتين ، وقد مضى الدليل عليه وقال الحسن البصرى : لا يثبت القصاص فى النفس ألا بأربعة ، دليلنا أنه أحد نوعى القصاص حيث يثبت بالشاهدين كالقصاص فى الطرف ،

فسرع وان اتفق الزوجان على النكاح واختلفا فى الصداق . فانه يشت بالشهاهد والمرأتين لأنه مال ، وان ادعت المرأة الخلع وأنكر الزوج لم يثبت الا بشهاهدين لأنه ليه بمال وأن ادعى الزوج الخلع وأنكرت المرأة ثبت ما ادعاء الزوج عليها بشهاهد وامرأتين لأنه يدعى المهال .

فرع وإن ادعى العبد على سيده أنه كاتبه وأنكر السيد لم يحكم عليه بشاهد وامرأتين لأنه يتضمن العتن ، وإن اتفقا على الكتابة واختلف في قدر المال أو ادعى المكاتب أنه قد ادعى النجم الأخير أو أبرأه منه وأنكر السيد ثبت ذلك بالشاهد والمرأتين لأنه شهادة على المال ، وإن ادعى المكاتب أنه أدى النجم الأخير أو أبرأه منه وأنكر

فأقام المكاتب على ذلك شاهدا وامرأتين ففيه وجهان (أحدهما) يحكم بذلك الأنها شهادة على المال (والثاني) لا يحكم بذلك الأنه فى الحقيقة شهادة على العنت •

فسوع وان ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز مشله ممن يقطع بسرقة ماله وأنكر السارق فأقام عليه شاهدا وامرأتين لم يجب على السارق قطع لأنه ليس بمال ، ويحكم على السارق بالمال المشهود به ، وحكى المسعودى قولا آخر أأنه يحكم عليه بالمال كما يحكم عليه بالقطع ، والمشهور هو الأول ، الأن هذه البينة ، تعلق بها حكمان : القطع والعزم ، وقد انفرد الغرم على القطع ، وهو اذا سرق من مال أبيه ، فأن ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ، وأقام المدعى فأنكر وحلف المدعى عليه بطلاق امرأته أنه ما غصب منه ، وأقام المدعى شاهدا وامرأتين قال الشافعى : فأنه يحكم للمدعى بالمال الذى شهد به الرجل والمرأتان ، ولا يحكم على المدعى عليه بالطلاق ، ولأنه ليس به الرجل والمرأتان ، ولا يحكم على المدعى عليه بالطلاق ، ولأنه ليس فأما اذا أقام المدعى شاهدا وامرأتين أنه غصب منه ثم حلف المدعى عليه ، مرأته أنه ما غصب منه فانه يحكم عليه بالطلاق ، ولأنا قد عليه ، مرأته أنه ما غصب منه فانه يحكم عليه بالطلاق ، ولأنا قد حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق فاذا حلف حكمنا عليه بالغض ، ولأنا قد حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق فاذا حلف حكمنا عليه بالغض ، ولأنا قد حكمنا عليه بالغصب قبل الطلاق فاذا حلف حكمنا عليه بالغض ،

فسرع وان ادعى على رجل قت لا يقتضى القود فأنكر فأقام المدعى شاهدا وامرأتين لم يثبت القصاص ولا الدية ، فان قيل : فهالا أوجبتم الدية كما قلتم فيمن أقام شاهدا وامرأتين أنه سرق منه نصابا أنه لا يجب عليه القطع ويجب عليه الغرم ؟ قلنا : الفرق بينهما أن الشهادة بالسرقة توجب القطع والغرم على سبيل الجمع ، فاذا كانت البينة مما لا يثبت به القطع بقى الغرم والجناية التي يجب بها القود في أحد القولين والأرش بدل عنه ( والثاني ) يجب أحدهما لا بعينه وانما يجب أحدهما لا بعينه معينا ، وهذا خلاف مقتضى الجناية التي يجب بها القود ، وإذا ادعى معينا ، وهذا خلاف مقتضى الجناية التي يجب بها القود ، وإذا ادعى

عليه جناية لا يجب بها القصاص وانما يجب بها المال كقتل الخطأ وعمد الخطأ وقتل المسلم للكافر وما أشبه ذلك ، فال ذلك يثبت بالشاهد والمرأتين الأنه مال .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان ذكران لأنها جناية توجب القصاص وفي الهاشمة والمنقلة قبولان احدهما أنه لا يثبت الا بشاهدين ذكرين لأنها جناية تتضمن القصاص والثاني انها تثبت بالشاهد والمرأتين لأن الهاشمة والمنقلة لاقصاص فيهما وانها القصاص في ضمنهما فثبت بالشاهد والمرأتين فعلى هذا يجب ارش الهاشمة والمنقلة ولا يثبت القصاص في الموضحة وان اختلف السيد والمكاتب في قدر المال أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد والمرأتين لأن الشهادة على المال أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد والمرأتين لأن الشهادة على المال وان أفضى الى العتق الذي لا يثبت بشهادة الرجل والمرأتين كما تثبت الولادة بشهادة النساء ، وان أفضى الى النسب الذي لا يثبت بشهادتهن ،

الشرح الأحكام • قلنا : انه اذا ادعى عليه جناية لا يجب بها القصاص ، وانما يجب بها المال كقتل الخطأ وعمد الخطأ وقتل المسلم للكافر وما أشبه ذلك فال ذلك يثبت بالشاهد والمرأتين الأنه مال وهل تثبت في الهاشمة والمنقلة بالشاهد والمرأتين ؟ فيه قولان الأحدهما ) لا يثبتان الأنها شهادة تتضمن اثبات الموضحة والموضحة يثبت فيها القصاص فانها لا تثبت بالشاهد والمرأتين ( والشائي ) يثبتان الأنه لا قصاص فيهما وانما القصاص في ضمنهما •

فصلل وان ادعى على رجل أنه جرحه جراحة يثبت بها القصاص أو قتل وليه قتلا يثبت به القصاص فأنكر المدعى عليه وقال المدعى: قد عفوت عن القصاص وأقام على الجناية شاهدا وامرأتين • قال فى الأم: فانه لا يحكم له بهذه الشهادة الأن عفوه عن القصاص كلا عفو ، الأنه عفا عنه قبل ثبوته ، واذا لم يصح عفوه فهو مدع جناية تقتضى القصاص فلم تثبت بالشهد والمرأتين •

فــــرع اذا رمى رجل رجلا بسهم فأصابه ونفذ فيــه السهم

فأصاب رجلا وقتله ، فادعى ولى الرجلين على الرامى أنه قتلهما وأقام عليه شماهدان وامرأتين فان كانت الدعوى عليه على الأول جناية لا تقتضى القود ، فان الجنايتين على المقتولين خطأ مثبتتان بالشماهد والمرأتين ، ولكن اذا شهد له الرجل والمرأتان كان ذلك لوثا فثبت به الايمان فى جنبة الوالى ، وأما الجناية على الثانى فالمنصوص فى الأم أنها جناية خطأ فيقضى فيها بالشهد والمرأتين ، وحكى ابن الصباغ قولا آخر أنها لا تثبت الا بعد ثبوت جنايته على الأول لأنها جناية واحدة ، فلا يثبت بعضها دون بعض ، والأول أصح لأن الجناية على الثانى خطأ معض فيها بالشهد والمرأتين والله تعالى أعلم ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان كان في يد رجـل جادية لها ولد فادعى رجـل انها أم ولده وولدها منه واقام على ذلك شهاهدا وامرأتين قضى له بالجارية لأنها مملوكة فقضى فيها بشاهد وامرأتين واذا مات عتقت باقراره ، وهل يثبت نسب الولد وحريته ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يثبت لأن النسب والحرية لا تُثبت بشاهد وامرأتن ، فيكون الوالد باقيا على ملك المدعى عليه ( والقول الثاني ) أنه يثبت لأن الولد نماء الجارية ، وقد حكم له الجارية فحكم لنه بالولد ، فعلى هنذا يحكم بنسب الولد وحريته لاته أقر يذلك ، وان ادعى رجل أن العبد الذي في يد فلان كان له وانه أعتقله وشهد له شهاهد وامرأتان فقد اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قسال فب قولان (أحدهما) أنه لا يحكم بهذه البيئة لأنها تشهد له بملك متقدم فلم يحكم بها كما لو ادعى على رجل عبدا وشهد له شاهد وامراتان انه كان له ( والثاني ) أنه يحكم بها لأنه ادعى ملكا متقعما وشهدت له البيئة فيما ادعاه ومن أصحابنا من قال : يحكم بها قولا واحسدا والفرق بينه وبين المسئلة قبلها أن هنساك لا يدعى ملك الولد وهسو يقر أنه حسر الأصل فلم يحكم سيئته في أحد القولين وههنا ادعى ملك العبد وانه اعتقه , فجكم سينته ﴾ •

الشمرح الأحكام: إذا كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أنها مملوكته استولدها في ملكه هذا الولد فأنكر المدعى عليه وأقام المدعى شاهدا وامرأتين فانه يحكم له بالجارية لأن أم الولد في حكم المملوكة ، بدليل أنه يجوز له وطؤها واستخدامها واجارتها وترد اليه ويحكم بأنها أم ولد له فتعتق بموته ، وأما الولد فانه لا يدعى ملكه ،

وانما يدعى حريته وثبوت نسبه منه • وهل يحكم بذلك بالشاهد والمرأتين ؟ فيه قولان (أحدهما) لا يحكم بذلك الأن الحرية والنسب لا يثبتان بالشاهد والمرأتين فعلى هذا يكون باقيا على ملك المدعى عليه (والثاني) يحكم بذلك وهو اختيار المزنى ، لأنه قد حكم بملك الجارية والولد من نمائها ، ومن ثبت له ملك عين حكم له بنمائها

وان ادعى رجل أن العبد الذى فى يد فلان كان له وأنه كان قد اعتق وأنكر من هو يبده فأقام المدعى بذلك شاهدا وامرأتين فاختلف أصحابنا فبه ، فمنهم من قال : فيه قولان (أحدهما) لا يحكم بهذه الشهادة لأنها شهادة بملك متقدم فلم يقبل كما لو ادعى ملك عين وأقام يبنة أنها كانت له (والثاني) يحكم بها لأن البينة شهدت موافقة لدعواه فحكم بها ويفارق اذا ادعى ملك العين فى الحال وشهدت له البينة أنها كانت ملكا له فان البينة لم تشهد موافقة لدعواه ٠

ومنهم من قال: يحكم بها ها هنا قولا واحدا ، وهو المنصوص فى المختصر واحتج بها المرنى على ما اختاره فى الأولى و والفرق بينهما وبين الأولى أنه ها هنا ادعى أن العبد كان ملكا له ، وانما قد اعتقه فحكم فه بالشاهد والمرأتين وفى التى قبلها لم يدع ملك الولد وانما ادعى حريته ونسبه فلم يحكم بالشاهد والمرأتين و

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع والعيون التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات لأن الرجال لا يطلعون عليها في العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك الا بتعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العدد ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين شهادة رجل والدليل عليه قوله تعالى: ((فأن لم يكونا رجلين فرجسل وامرأتان)) فأقام المرأتين مقام الرجل وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن قالت امرأة: يا رسول الله ما ناقصات المقال والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امراتين كشهادة رجل فهذا نقصان

العقل وأما نقصان الدين فان أحداكن تمكث الليالى لا تصلى وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين )) فقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمراتين لأنه اذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعند الرجال فلان تقبل شهادة الرجال والرجال والنساء أولى وتقبل في الرضاع شهادة المرضعة لما روى عقبة بن الحارث أنه (( تزوج أم يحيى بنت أبى أهاب فجاءت أمرأة سوداء فقالت قعد أرضعتكما فجئت الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها )) ولأنها لا تجر بهذه الشهادة نفعا الى نفسها ولا تدفع عنها ضررا ولا تقبل شهادة المرأة على ولادتها لأنها تثبت لنفسها بذلك حقال وهسو النفقة وتقبل شهادة النساء منفردات على استهلال الولد وانه بقى متألما الى أن مات وقال الربيع رحمه الله: فيه قول آخر أنه لا يقبل متهادة رجلين والصحيح هو الأول لأن الغالب أنه لا يحضرها الرجال ﴾

الشمرح قد ذكرنا أن حقوق الآدميين على ثلاثة أقسمام ومضى الكلام على قسمين وبقى الكلام على القسم الثالث وهـو ما ليس بمال ، ولا المقصود منه المال ، ولا يطلع عليه الرجال وهو مثل الرضاع والولادة وأستهلال الولد وعيوب النساء تحت الثياب كاللوتق والقرن • فهذا كله وما أشبه يثبت بشاهدين أو بشاهد وامرأتين أو بأربع نسوة مفردات ، وبه قال أكثر أهـــل العلم • وقال أبو حنيفة وابن أبي ليـــلى : يثبت الرضاع بشهادة النساء منفردات دليلنا أن الرجال لا يطلعون على ذلك في العادة ، فلو لم يقبل فيه شهادة النساء مفردات لبطل . والدليل على أن شهادة النساء مفردات تقبل في الرضاع أنها شهادة على عورة يثبت بها تحريم ، فقبل فيها شهادة النساء مفردات كالولادة وفيه احتراز من الشــهادة على الزَّها ، وكل موضع تقبِّل به شــهادة النســاء مفردات فاختلف أهل العلم في عددهن فمذهبنا أنه لا يقبل الا من أربع لسروة عدول وبه قال عطاء • وقال عثمان البتي : تقبل من ثلاث • وقال مالك رحمه الله والأوزاعي : تقبل شهادة الواحدة في الرضاع لما روى عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي اهاب فجاءت آمرأة سوداء فذكرت أنها قد أرضعتهما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كيف شهدت السوداء أنها قد أرضعتكما » .

دليلنا قوله تعالى: « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » الآية قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن فقالت امرأة: يا رسول الله ما ناقصات العقل والدين ؟ أما ناقصات العقل فشهادة امرأتين بسهادة رجل ، وأما نقصان الدين فانها تمكث نصف دهرها لا تصلى ، فأخبر الله ورسوله أن شهادة اثنتين بشهادة رجل ، وقد ثبت أن هذه الحقوق لا تقبل فيها من الرجال الا رجلا فثبت ألا يقبل فيها من النساء الا أربع ، وأما الخبر الذى احتج به لابن عباس رضى الله عنهما فانما أمره النبي صلى والما غليه وسلم بترك المرأة استحبابا لا وجوبا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «كيف وقد شهدت السوداء » أى اترك ذلك كيف وقد انضاف الى ما قلت ذلك من الترك شهادة السوداء ، أو لو أمره بتركها موجبا لقال : اتركها الأن السوداء قد شهدت بأنها أرضعتكما ،

فحرع فان شهدت المرضعة بأنها أرضعت طفلا مع ثلاث نسوة معها وهن عدول حكم بكونه أبنا لها ، الأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كيف وقد شهدث السوداء فسماها شهادة ولأنها لا تجر بهذه الشهادة الى نفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا فقبلت • هذا نقل أصحابنا العراقيين • وقال الخراسانيون : إن شهدت المرضعة على أنها أرضيعته طف لا فان ادعت أجرة لم تقبل ، وإن لم تدع أجرة نظرت فان شهدت على فعل نفسها بأن قالت : أشهد أنى أرضعتكما لم تقبل ، لأنها تشهد على فعل نفسها ، وإن قالت : أشهد بأنهما ارتضعا منى قبلت شهادتها

فرع اذا تزوج الرجل امرأة واتفقا على أن بينهما رضاعا يحرم انفسيخ النكاح ، فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المسمى وإن كان عد الدخول وجب لها المسمى ، وإن أقام عليها بينة بالرضاع \_ فإن كان قبل الدخول \_ فلا شيء لها عليه ، وإن كان بعد الدخول قال أصحابنا : حكم لها بمهر مثلها ، ويحتمل وجه آخر أنه يحكم لها بأقبل الأمرين من المسمى أو مهر المثل ، لأن مهر المشل ان كان أقل لم يحكم بأكثر منه لأنا

قد حكمنا ببطلان النكاح • وان كان المسمى أقل لم يحكم لها بأكثر منه لأنها لا تدعيه ، وان أقام الزوج عليها ابنتها أو أمها قبلها لأفهما شهدان عليهما • وان ادعت الزوجة رضاعا يحرم وأنكر الزوج ولا بينة فالقول قوله مع يمينه ، فاذا حلف لم يحكم بانفساخ النكاح عليه •

قال المسعودى : ويحلف الزوج أنه لا يعلم أن بينهما رضاعا ، فان نكل ردت اليمين عليها وتحلف على البت والقطع

فسيرع كل حق يثبت بالشاهد والمرأتين فانه يثبت بالشاهد ويمين المدعى وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وأبي بن كعب وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهم وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبى وشريح وفقهاء المدينة وربيعة ومالك وأحمد واستحق رحمهم الله وقال النخعى والزهرى وابن شبرمة والأوزاعى والنورى وأبو حنيفة وأصحابه لا يقضى بالشياهد واليمين بحال •

دليلنا ما روى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين قال عمرو بن دينار : وكان ذلك فى الأمول • وروى على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق •

وروى حاير رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أتانى جبريل عليه السلام فأمرنى أن أقضى بااليمين مع الشاهد » • ولأنه أحد المتداعيين فجاز أن يثبت اليمين في جنبته ابتداء كالمدعى عليه •

فسرع وان ادعى مالا أو ما المقصود منه المال ، وأقام على ذلك أربع نسوة مفردات لم يحكم له بذلك بلا خلاف ، وان أقام امرأتين وأراد أن يحلف معهما لم يكن له ذلك ، وقال مالك : له ذلك ، دليلنا أما بينة لا تقبل في النكاح فلم تقبل مع اليمين كالنساء مفردات

قال المسعودي في الآبانة كما نقل ذلك صاحب البيان عنه(١): وكيفيسة اليمين مع الشاهد أن يحلف المدعى أن شاهده لصادق وانه لمحق .

فسرع وان ادعى عليه أنه قطع يده من الساعد عمدا فأنكر وأقام عليه شاهدا وأراد أن يحلف معه فحكى ابن الصباغ فيها وجهين (أحدهما) وهو للشيخ أبى حامد أن له أن يحلف ويحكم له بما ادعاه الأنها جناية لا قصاص فيها فهى كالجائفة (والثاني) وهو للقاضى أبى الطيب

(۱) قال الشيخ ابن الصلاح: كل ما يوجد في كتاب البيان للعمراني منسوبا الى المسعودي فانه غير صحيح النسبة اليه ، وانما المراد به صاحب الابانة ابو القاسم الفوراني قال: وذلك أن الابانة وقعت في اليمن منسوبة الي المسعودي على جهة الغلط لتباعد الديار ونقل ابن السبكي في الطبقات الكبرى عن أبي عبد الله الطبرى صاحب العدة: وما ذكره ابن الصلاح من أن كل ما يوجد عن المسعودي في البيان فهو عن الابانة مشكل بمواضع ذكرها ابن السبكي هكذا:

منها أن صاحب البيان نقل أن المسعودي قال: أذا أشترى ما لا شفعة فيه أصلاً لا بالأصالة ولا بالتبعية كالسيف ، وما فيه شفعة أنه لا تثبت الشبعة في الشبعص لتفرق الصفقة في الشقص على المشترى وقد كشفت الابانة فلم أجد ذلك فيها .

ومنها نقل فى البيان عن المسعودى: ( انه اذا ابتاع بثمن مؤجل فله أن يبيع ولا يخير بالأجل ) وهذا يوافقه قول سليم فى المجرد: انه يكره له أن يبيعه ولا يذكر الأجل قال: وقد صرح الرويائي فى البحر بحكايته وجها عن الخراسانيين الا أنى كشفت الابانة للفوراني فلم أر ذلك فيها .

ومنها قال فى البيان: قال المسمودى: فى الأب هل يزوج أبنه الصغير ؟ وجهان ( الأصح ) لا ، لأنه لا حاجة له اليه ، وهذا لم يوجد فى الابانة ثم قال مستدركا على ما يذكره النووى فى المجموع من كل ما يذكره فى الابانة منسوبا الى الفورانى قال:

قلت: ما أظن النووى أنى الا من قبل ابن الصلاح ، فأنه لما استقر في نفسه ما ذكره من أن كل ما ينسب في البيان إلى المسعودى فهو الى الفورانى ووجد هذا منسوبا إلى المسعودى نسبه إلى الفورانى وهو مكان كيس ، قد ذكرناه مع نظائر له في الكتاب الذى لقيناه ( خادم الرافعى ) في باب (وهم على وهم ) .

أنه ليس له أن يحلف الأن من قطعت يده من الساعد له أن يقتص من الكوع • وكل جناية وجب فيها القصاص فأنها لا تثبت بالشاهد واليمين ، ويشبه أن يكون هذان الوجهان مأخوذين من القولين في الهاشمة والمنقلة هل يثبتان بالشاهد والمرأتين ؟

فسيرع اذا مات رجل وخلف جماعة ورثة فادعوا أن لأبيهم على رَجِل دينا فأنكم فأقاموا شاهدا فإن حلفوا استحقوا الدين ، فأن كان على الميت دين قضى منه دينه ، وان وصى بوصية نفذت عنه وصيته ، وان حلف بعضهم دون البعض استحق الحالف قدر نصيبه من الدين ولا يشـــاركون من لم يحلف من الورثة • وحكى ابن الصـــباغ أن ابن القاص قال : وفيها قول آخر أنهم يشاركونه الأن الشافعي رحمه الله قال : اذا ادعى رجلان دارا ورثاها من أبيهما في يد رجل فأقر الأحدهما ينصفها شـــاركه الآخر فيه وهذا وليس بصحيح لأن الذَّى لم يقر له بالدار لم يسقط حقه فكذلك شارك أخاه وها هنا الذي امتنع عن اليمين أسقط حقه فلم يستحق بيمين غيره ٤ فان امتنع جميع الورثة عن اليمين -فان كان على الميت دين ، وكان للميت دين \_ فان كان للميت مال غير هذا المال المدعى به يفي بالدين لم يكن لصاحب الدين أن يحلف مع الشاهد الأنه يمكنه استيفاء حقه من تركة الميت ، وان كان لا يمكنـــة استيفاء دينه الا من المال الذي شهد به الشهد فهل له أن يحلف مع الشاهد ؟ فيه قولان • قال في القديم : له أن يحلف معه الأن حقه متعلق به ، الأنه اذا ثبت استوفى منه دينه . وقال فى الجديد : ليس لـــه أن يحلف مع الشاهد ، لأن إلمال اذا ثبت استحقه الورثة ، ولا يجوز أن يحلف لاثبات الملك لغيره •

قال ابن الصباغ: فاذا قلنا له أن يحلف فحلف ثم أبرأ الميت من دين ، فان المال الذي حلف عليه يرد الى المدعى عليه ، ولا يرد الى ورثة الميت ، وان لم يكن على الميت دين ، ولكنه أوصى بوصايا تتعلق بالمال المشهود به فهل للموصى له أن يحلف مع الشاهد عشد

امتناع الورثة عن اليمين ؟ فيسه قولان كما قلنا في الغريم ، وان حلف بعض الورثة وعلى الميت دين فهل يقضى جميع الدين مما يستحقه الحالف؟ قال ابن الصباغ : عندى أنه يبنى على يمين الغريم ، فان قلنا : انه يحلف اذا امتنع الورثة لم يلزم الحالف من الورثة الا قــدر نصــيبه من الدين وان قلناً : ان العـريم لا يحلف • فان قلنـــا : القــول الذي حكاه ابن القاص أن الورثة يشماركونه قضاء جميع الدين منه ، لأنه تركه . وان قلنــا : الورثة لا يشـــاركونه بني على أن بعض الورثة اذا أقر بدين على مورثهم ، وجحد الباقون فهل يلزمه جميع الدين ؟ فيـــه قولان ، ويأتي بيانهما في موضعهما ، وان كان في الورثة صفير أو معتبوه قال الشافعي رَحْمُهُ الله : وقف حقم ، قال أبو استحق : أراد وقفت يمينه حتى يبلغ الصغير ويعقل المعتبوه لأن يمينه لا تصح ووليه لا ينوب عنه باليمين وقال أبو على في الافصاح: يعني أن يوقف حقبه في المال ، كما قال الشافعي رحمه الله في أحد القولين اذا ادعى مالا وأقام شاهدا وطلب أن يحبس له الخصم أو الكفيل الى أن يقيم الآخــر ، فان مات الصــغير أو المعتوه فأقام وارثه مقامه فاذا حلف استحق قصيبه ، وان كان لجماعة حــق على رجل فأقام بعضهم شــاهدا وكان بعضهم صغيرا أو غائبا فهل يحتاج الصغير اذا بلغ ، أو الغائب اذا حضر الى اعادة الشاهد ؟

قال المسعودى: إن كان الحق من جهة واحدة كالارث عن شخص واحد لم يفتقر الى اعادة الشاهد والا فيعاد .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وما يثبت بالشاهد والمراتين يثبت بالشاهد واليمين لله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ((قضى بيمين وشاهد)) قال عمر: ذلك في الأموال واختلف أصحابنا في الوقف فقال أبو اسحاق وعامة أصحابنا يبنى على القولين فأن قلنا أن الملك للموقوف عليه قضى فيه بالشاهد واليمين لانه نقل مالك فقضى فيه بالشاهد واليمين كالبيع وأن قلنا أنه ينتقل ألى الله عز وجل لم يقض فيه بالشاهد واليمين لانه أزالة ملك إلى غير الآدمى فلم يقض فيه

بالشاهد واليمين كالعتق وقال أبو العباس رحمه الله يقضى فيه بالشاهد واليمين على القولين جميعا لأن القصد بالوقف تمليك المنفعة فقضى فيه بالشاهد واليمين كالاجارة » .

الشمرح حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس أخرجه مسلم وأيو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم والشافعى وزيادة (وذلك فى الأموال) هى رواية الشافعى قال الشافعى: وهذا الحديث ثابت لا يرده لحمد من أهل العلم ، لو لم يكن فيه مع أن معه غيره مما يشده وقال النسائى: استناده جيد ، وقال البزار: فى الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس ، وقال ابن عبد البر: لا مطعن الأحد فى اسناده ، كذا قال ، وقد قال عباس الدورى فى تاريخ يحيى بن معين عنه: ليس بمحفوظ ، وقال البيهقى: أعله الطحاوى بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشىء ، قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ، ثم روى باستناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديثه عن الذى وقصته ناقته وهو محرم ،

قال: وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه ، بل اذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثاً واحدا وجب قبوله ، وان لم يروه عنه غيره ، على أن قيسبا قد توبع عليه ، رواه عبد الرازق عن محمد بن مسلم الطائلي عن عمرو بن دينار ، أخرجه أبو داود و تابع عبد الرزاق أبو حذيفة وقال الترمذى فى العلل: سألت محمدا عن هذا التحديث فقال: لم يستمعه عمرو عندى من ابن عباس: قال الحاكم: قد سمع عمرو من ابن عباس عمل أصحابه ، فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من جماعة من أصحابه عنه ، وأما رواية عصام البلخى وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاووسا فهم ضعفاء قال البيهقى ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء ، حكاه الحافظ فى التلخيص ،

أما الأحكام فانه اذا ادعى رجل وقف عين عليه وأقام شاهدا فأراد أن يحلف معه فهل له ذلك ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو اسحاق وأكثر أصحابنا يبنى على القولين في الوقف هل ينتقل الى الله تعالى له تعالى أو الى الموقوف عليه له فان قلنا : ينتقل الى الله تعالى له يكن له أن يحلف مع الشاهد كما قلنا في العتق ، وأن قلنا : ينتقل الى الموقوف عليه كان له أن يحلف مع الشاهد كالبيع ، وقال أبو العباس ابن سريج : له أن يحلف مع الشاهد قولا واحدا الأنا وأن قلنا : انه ابن سريج : له أن يحلف مع الشاهد قولا واحدا الأنا وأن قلنا : انه الوقف فهو كالاجارة بخلاف العتق ، فأن المقصود منه فكميل أحكام العبد دون المال .

فسسرع قال الشافعي رحمه الله : ولو أقام شاهدا أن أباه تصدق عليه بهذه اللدار صدقة لحرمة موقوفة وعلى أخوين له ، فان انقرضوا فعلى أولادهم ثم على المساكين فمن حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقى ميراثا ، فان حلفوا معه خرجت الدار من ملك صاحبها .

واختلف أصحابنا في صورتها فقال أبو اسحق وغيره من أصحابنا: صورتها أن يموت رجل يخلف دارا وثلاثة أولادهم ومعهم وارث غيرهم الأذا ادعى أحد الأولاد أن أباه وقف الدار عليه وعلى اخوته ثم على أولادهم بعدهم ثم على الفقراء والمساكين وصدقة أخواه على ذلك وأنكر الوارث الذي معهم فأقام المدعى شاهدا فهل للمدعى أن يحلف مع الساهد ان قلنا: لا يقضى بالشاهد مع اليمين في الوقف اوان قلنا: يقضى بالشاهد مع اليمين في الوقف الأولاد الثلاثة صار جميع الدار وقفا عليهم الأن لم يحلف واحد منهم لم يحكم بالوقف قبل القسمة بل تكون موروثة و فان كان على الميت دين قضى منها دينه ، وان كانت له وصية نفذت منها وصيته و وان لم يكن دين ولا وصية قسمت الدار على الورثة مما أصاب سائر الورثة الذين أنكروا الوقف يكون مطلقا يتصرفون فيه ما شاءوا ، وما أصاب الأولاد الذين الوقف حكم بالوقف عليهم باقرارهم و

فأما اذا حلف واحــد من الأولاد ولم يحلف الآخــران فثلث الدار وقفا على الحالف ، والثلثان الباقيان من الدار موروثا يقضى منه دين الميت، وينفذ منه وصاياه ، وما بقى بعد ذلك يقسم بين الأولاد الشــــلاثة ، والوارث معهم المنكر للوقف ، فما أصاب المنكر للوقف من الدار يكون مطلقًا يتصرف فيه كما يشهاء ، وما أصهاب الأولاد الثلاثة من الدار يكون وقف على الولدين اللذين لم يحلف الأن الحالف يعترف لهمــــ ا يذلك ، لأنه لا يدعى الا ثلث الدار وقد حصل له ذلك بيمينه • قال أبو اســحق : فأما اذا خلف الميت ثلاثة أولاد وادعوا أن أباهم وقف عليهم دارا يملكها وقد صارت في يد رجل فادعوا أنه غصبها وأقاموا شاهدا فان لهم أن يحلفوا مع الشاهد قـولا واحـدا الأنهم ادعـوا الغصب ، والغصب يحكم فيـة بالشـاهد واليمين فاذا حلفوا مع شـاهدهم نزعت الدار ممن هي بيده وصارت وقفا عليهم قولا واحد باقرارهم • وهذا كما لو أقر رجل أن أباه أعتق عبدا وأن فلامًا غصبه وأقام عليه شاهدا وحلف معه فانه يحكم على الغاصب بالعبد ويحكم بعتق العبد . ومن أصحابنا من قال : صورتها أن يموت رجل ويخلف ثلاثة أولاد فادعى أحد الأولاد الثلاثة على رجل أجنبي في يده دار أن أباه وقف عليه الدار وعلى اخوته ثم على أولادهم ثم على الفقراء وأنكر من بيده الدار فأقام المدعى شاهدا \_ فان قلنا : لا يحكم بالشاهد واليمين في الوقف فـــ لا كلام ، وان قلنـــا : يحكم بالشــــاهد واليمين في الوقف نظرت فالل حلف الأولاد الثلاثة حكم بجميع الدار وقف عليهم ، وأن لم يطف واحد منهم كانت الدار ميراثا لمن هي بيده ، وان طف أحدا الأولاد وامتنع الآخران من اليمين حكم بثلث الدار وقفا على الحالف ، وكان ثلثاه ميراثا لمن هي بيده .

قال: والدليل على أن هذه سورتها قوله: فمن حلف منهم ثبت نصيبه وقفا وصار ما بقى ميراثا وهذا انما يتصور على هذه الطريقة ، فأما على الطريقة الأولى فمن لم يحلف من الأولاد صار نصيبه وقفا

باقراره ، وقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا : الصحيح أن صورتها ما ذكره أبو اسحق والدليل عليه قوله : وأقام شاهدا أن أباه تصدق عليه ، وهذا كناية ترجع الى المذكور ، وليس ها هنا مذكور الا المدعى ، فأما ما احتج به الأول وهو قوله : صار ما بقى ميراثا فله تأويلان (أحدهما) أنه أراد أن نصيب من حلف يحكم بأنه وقف من الواقف ، ونصيب من لم يحلف لا يحكم بأنه وقف امنه وافعا يصير وقفا باقراره (والشانى) أنه أراد أن نصيب من أنكر الوقف من الورثة ، وأما نصيب الأولاد فلم يعرض له ،

اذا ثبت هذا وحلف الأولاد الثلاثة مع الساهد ثم ماتوا دفعة واحدة وخلفوا أولادا وقد كان الواقف شرط انتقال الوقف الى أولادهم بعدهم ، فهل يحتاج أولاد الأولاد أن يحلفوا ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى اسحاق وأكثر أصحابنا أنهم لا يحتاجون أن يحلفوا وهو ظاهر المذهب لأن الوقف اذا ثبت للأصل بيمينه مع الشاهد لم يحتب في انتقاله الى من هو دوعه الى اليمين كما لو ادعى رجل حقا وأقام عليه شاهدا وحلف معه ثم مات وخلف ولدا ، فان ولده لا يحتاج الى اليمين بعده (والثاني) وهو قول أبى العباس أنه لابد أن يحلف ولد الولد لأنه يأخذ الوقف عن الواقف ، فاذا لم يستحق الولد الا باليمين فكذلك ولد الولد كما لو شرك بين الولد وولد الولد في الوقف ، وهذان الوجهان مأخوذان من القولين في البطن (الثاني) هل يتلقون الوقف من الواقف أو من البطن الأول ؟ وفيه قولان حكاهما المسعودي .

فسرع فان مات الأولاد متفرقين بعد أن حلفوا فان الأول لمات لا ينتقل نصيبه الى ولده لأن الواقف شرط ألا ينتقل الواقف الى أولاد الأولاد الأولاد الأولاد الله بعد انقراض الأولاد ، فيصرف نصيبه الى أخوته الياقين ، وهدل يحتاجان أن يحلف اثانيا على نصيب الميت ان قلسا : ان الأولاد اذا ما قوا كلهم واقتقل الوقف الى أولادهم ولا يحتاجون أن يحلفوا لم يحتيج الأخوان أن يحلفا على نصيب أخيهما الذى مات قبلهما ،

وان قلنا: ان أولاد الأولاد يحتاجون أن يحلفوا فهل يحلف الولدان الباقيان ها هنا؟ فيه وجهان (أحدهما) يحلفان لأن نصيب أخيهما انتقل اليهما بموته كما ينتقل الوقف الى أولاد الأولاد (والشانى) لا يحتاجان أن يحلف لأفهما قد حلف وحكم بأضما من أهمل الوقف بأيما هما بخلاف أولاد الأولاد ، فانه لم يحكم بأضم من أهل الوقف .

فسرع وان حلف الأولاد الثلاثة وماتوا رفعنا الوقف الى الفقراء والمساكين ، فان مات أولاد الأولاد بعدهم أو لم يخلف الأولاد أولادا فان قلنا بظاهر المذهب وأن أولاد الأولاد لا يحتاجون أن يحلفوا يعد موت الأولاد حكم بالوقف ها هنا على الفقراء والمساكين ، وان قلنا بقول أبى العباس وأن أولاد الأولاد لابد أن يحلفوا فلا يمكن أيجاب اليمين ها هنا على الفقراء والمساكين ، لانهم لا يتعينون ولا ينحصرون ، اليمين ها هنا على الفقراء والمساكين ، لانهم لا يتعينون ولا ينحصرون ،

وما الحكم بالوقف ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) يحكم ببطلان الوقف لانا قد قلنا: لا يمكن الحكم بالوقف الا بعد يمين المستحق له ، واليمين متعذرة من جهة الفقراء والمساكين فحكم ببطلان الوقف (والثاني) أنه يحكم بالوقف وللفقراء والمساكين لانه قد ثبت كونه وقفا وانما يحكم بابطاله بامتناع الموقوف عليه من اليمين اذا كان الموقوف عليه معينا ، فأما اذا كان أهل الوقف غير معينين لم يكن ايجاب اليمين عليهم فسقط اعتبارها في حقهم (والثالث) ذكره القاضي أبو الطيب أنها تكون وقفا وتصرف الى أقرب الناس بالواقف ، الأن اليمين شرط في استحقاق الوقف ، واليمين متعذرة من جهة الفقراء والمساكين فخرجوا من ألوقف ، وقد حكم بكونه وقفا فيصير كالمنقطع الانتهاء فيرجع الى أقرب الناس بالواقف ، والناس بالواقف ،

والذي يقتضى المذهب أنه يعتبر يمين أقرب الناس بالواقف على هذا اذا حلف جميع الأولاد فأما اذا حلف واحد منهم وامتنع الأخران من السمين فقد ذكرنا أن ثلث الدار يصير وقفا على الحالف ، وتقسم ثلث الدار غلى الأولاد الثلاثة ومن معهم من الورثة ، فما خص الأولاد الشلاثة

صار وقفا على الولدين الآخرين اللذين لم يحلف ، فان مات الحالف نظرت ، فان مات بعد موت اخوته ، فان نصيبه ينقل الى ولد الولد ، وهل محلف ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما .

وان مات الحالف قبل موت اخوته فالى من ينقل ثلث الدار الذى حكم بوقف عليه ؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدهما) ينتقل الى اخوته لأنه لا ينتقل الى ولد الولد الا بعد انقراض الأولاد ولم ينقرضوا فعلى هذا هل يفتقر الأخوان أن يحلفا على ذلك ؟ فيه وجهان كما قلنا فى الوجهين فى أولاد الأولاد والوجه الثانى أنه ينتقل الى أقرب الناس بالواقف الأنه لا يمكن ثقله الى الولدين الباقيين ، الأنه قد أسقط حقهما فى الوقف بامتناعهما من اليمين فيصير كالوقف المنقطع الوسط ، فعلى هذا هل يحلف الأقرب ؟ قال ابن الصباغ : على الوجهين المذكورين فى أولاد الأولاد يعدد ايمان الأولاد (والوجه الثالث) أنه ينتقل الى ولد الولد لان الولدين بعد ايمان الأولاد (والوجه الثالث) أنه ينتقل الى ولد الولد لان الولدين عدما لنقل الوقف الى ولد الولد ؟ على عدما لنقل الوقف الى ولد الولد ، فعلى هذا هل يحلف ولد الولد ؟ على الوجهين .

فسرع فان امتنع جميع الأولاد عن اليمين فقد ذكرنا أن جميع الدار تقسم بين جميع الورثة وما خص الأولاد منها تكون وقف ، وما خص الوارث معهم تكون طلق ، فان خلف الأولاد أولادا فقالوا: نحن نطف مع الشاهد ليكون جميع الدار وقف علينا ففيه قولان (أحدهما) ليس لهم ذلك ، لأن الولد أصل ، وولد الولد تلبع ، فاذا لم يحلف الأصل لم يثبت الوقف للأصل فلم يثبت البيع ( والقول الثاني ) لهم أن يحلفوا وهو اختيار الشافعي رحمه الله وهو الأصح ، لان الولد يأخذ الوقف من الواقف كما يأخذه من الولد ، فاذا امتنع الولد أسقط به حقه دون حق ولد الولد ، وكان له أن يحلف عليه فلأنا لو قلنا: لا يحلفون لكنا قد جعلنا للولد ابطال الوقف على من يعده ، وهذا لا سمبيل اليه وهكذا لو حلف أحد الأولاد وامتنع بعدد ، وهذا لا سمبيل اليه وهكذا لو حلف أحد الأولاد وامتنع

الآخران ثم ماتا وخلف أولادا وأرادوا أن يحلفوا مع الشاهد فهل لهم ذلك ؟ على القولين ، وهذا انما يكون بعد موت الولد الحالف ، فأما قبل موت الحالف فليس لهم أن يحلفوا لان الوقف انما ينتقل الى ولد الولد بعد انقراض جميع الأولاد ، وهل لهذا الحالف أن يحلف على نصيب اخوته؟ بحتمل أن يكون على هذين القولين .

واختلف أصحابنا فى أصل هذين القولين فمنهم من قال: أصلهما الوقف اذا كان متصل الابتداء منقطع الانتهاء فهل يصح ؟ فيه قولان واذا قلنا: انه صحيح كان لأولاد الأولاد أن يحلفوا وان قلنا: انه باطل لم يكن لهم أن يحلفوا ، ومنهم من قال: القولان أصل فى أنفسهما غير مبنيين على غيرهما وهذا كله اذا رتب الواقف على الأولاد ثم أولادهم بعدهم و فأما اذا أشرك بينهم مشل أن ادعى الأولاد أنه قال: وقفت هذه الدار على أولادى وأولاد أولادى ما تناسلوا ، ثم على الفقراء والمساكين فجاء الأولاد الثلاثة وادعوا ذلك وأقاموا شاهدا فان والمساكين فجاء الأولاد الثلاثة وادعوا ذلك وأقاموا شاهدا فان والمساكين فعاء الأولاد الثلاثة وادعوا ذلك وأقاموا شاهدا فان والمساكن فعاد ولد معهم فانه لا يستحق شيئا من غير يمين وجها واحدا ، الأنهم يستحقون الوقف من جهة الواقف من غير واسطة بخلاف الأولى و وان لم يكن هناك غير الأولاد الثلاثة فحلفوا استحقوا الوقف و

فسسرع اذا حدث ولد ولد عزل له ربع غلة الوقف من حين ولد ، لأن الأولاد قد أقروا أنه شريك لهم فوقف الى أن يبلغ ، فان حلف السخفه ولا يحتاج الى اعادة الشاهد ، وان لم يحلف رد على الأولاد الشلاثة ، فان قيل : هلا قلتم : ان نصيب ولد الولد من الغلة يسلم الى وليه ، لأن الأولاد قد اعترفوا له به ؟

( فالجواب ) أنهم انما أقروا بذلك اقرارا مضافا الى سبب وهـو الوقف ، وقد ثبت أن أهل الوقف لا يستحقون شـيئا منـه الا بعـد السين ، وأن مات ولد الولد قبـل بلوغه كان ما عزل من الغـلة لورثتـه اذا حلفوا ، ويقسم غلة الوقف بعـد موت ولد الولد بين الأولاد الثلاثة ،

لأنه ليس هناك من يشاركهم • فان مات أحد الأولاد الثلاثة قبل بلوغ ولد الولد فانه يعزل لولد الولد قبل موت الولد من غلة الوقف الربع ، ويعزل له من غلة الوقف بعد موت الولد الثلث ، فان بلغ ولد الولد وحلف استحق ما عزل له من غلة الوقف • وان مات قبل أن يبلغ كان لوارثه أن يحلف ويستحقه ولا يستحق شيئا من غلة الوقف بعد موته ، بل يكولن للولدين الباقيين ، وان بلغ ولد الولد وامتنع من اليمين فان الربع المعزول من غلة الوقف قبل موت الولد يقسم بين الأولاد فان الربع المعزول من غلة الوقف على الولدين الباقيين •

وان كان هناك حين الدعوى ولد ولد صغير فان الأولاد الثلاثة اذا حلفوا استحقوا ثلاثة أرباع الوقف ، ويعزل ربع الموقوف الى أن يبلغ ولد الولد فان حلف استحقه ، وان لم يحلف فحكى ابن الصباغ أن الشيخ أنا حامد والقاضى أبا الطيب قالا : يرد ذلك على الأولاد الثلاثة كما قلنا فسما عزل لولد الولد الحادث ، قال ابن الصباغ : وهذا غير صحيح ، لأن الواقف شرك فى الوقف بين الأولاد وأولاد الأولاد ، وقسد ثبت أن الأولاد الثلاثة اذا كانوا بالغين فحلف اثنان منهم وامتنع الثالث فان نصيبه يكون مقسوما بين الورثة ولا فرق بين الممتنع والصغير ، ويفارق ولد الولد الحادث ، لأن بأيمان الأولاد الثلاثة مع شاهدهم حكمنا بأن جميع الدار وقف ولا يبطل بامتناع من حدث ، وفى حق الموجود لا يمكن الحكم بوقف جميعه بين بعض الموقوف عليهم ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى «باب تحمل الشهادة وأدائها »

لا يجوز تحمل الشهدة وأداؤها الاعن علم والدليسل عليه قوله تعالى: (( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السهم والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا )) وقوله تعالى: (( الا من شهد بالحق وهم يعلمون )) فأمر الله تعالى أن يشهد عن علم وقوله عز وجل: (( ستكتب شهادتهم ويسالون )) وهنا الوعبد يوجب التحفظ في الشهادة وأن لا يشهد الا عن علم وروى طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال:

« سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال هل ترى الشمس ؟ قال : نعم قال فعلى مثلها فاشهد أو دع » وان كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب واازنا والسرقة والرضاع والولادة وغيرها مما يدرك بالعين لم تجر الشهادة به الا عن مشهاهدة لأنها لا تعلم الا بها ، وان كانت الشهادة على عورة ووقع بصره عليها من غير قصد جاز أن يشهد بما شاهد ، وان أراد أن يقصد النظر ليشهد فالمنصوص أنه يجسون وهو قول أبي استحاق المروزي لأن أبا بكرة ونافعها وشهيل بن معيد شهدوا على المُفرة بالزنا عند عمر رضى الله عنه فلم ينكر عمر ولا غيره نظرهم ، وقال أبو سمعيد الاصطخرى: لا يجوز أن يقصم النظر لانه في الزنا مندوب الى الستر وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة بالرجال الى النظر للشهادة ومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا دون غيره لأن الزاني هتك حرمة الله تعالى بالزنا فجاز أن تهتك حرمته بالنظر الى عورته ، وفي غير الزنا يوجه من المشهود عليه هتك حرمة فلم يجز هتك حرمته ومنهم من قال: يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا لأن حد الزنا يبنى على الدرء والاستقاط فلا يجوز أن يتوصيل الى اثباته بالنظر وغيره لم يبن على الدرء والاسقاط فجاز أن يتوصل الى اثباته بالنظر ﴾ .

الشوح قوله تعالى: « ولا تقف ما ليس لك به علم الآية » سنتكلم عليها فى الغات أما قوله تعالى: « أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم الآية » قال القرطبى: قيل: ان النبى صلى الله عليه وسلم سألهم وقال: فما يدريكم أنهم اناث ؟ فقالوا: سمعنا بذلك من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فى أنهم اناث فقال الله تعالى: « ستكتب شهادتهم ويسألون » أى يسألون عنها فى الآخرة •

وأما قوله تعالى: « الا من شهد بالحق وهم يعلمون » قيل: انها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث وتفرا من قريش قالوا: ان كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه ، فأنزل الله « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ».

أما حديث ابن عباس « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة » الحديث • قال الحافظ فى التلخيص : أخرجه العقيلى والحاكم وأبو نعيم فى الحلية وابن عدى والبيهقى من حديث طاوس

عن ابن عباس ، وصححه الحاكم ، وفى استناده محسد بن سليمان بن مسمول ، وهو ضعيف ، وقال البيهقى : لم يرو من وجه يعتمد عليه .

أما خبر الشهادة على المغيرة فقد مضى فى الحدود فى غير موضع • أما اللغات فقوله: «ولا تقف » أى لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم تر ، وسمعت وأنت لم تسمع ، وعلمت وأنت لم تعلم ، وبه قال ابن عباس أيضا وقال محمد بن الحنفية: هى شهادة الزور ، وقال القتبى: لا تتبع الحدس والظنون وكلها متقاربة ، وأصل القفو البهت والقذف بالباطل ، ومنه قوله عليه السلام: « نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا تنتفى من أبينا » أى لا نسب أمنا ، وقال الكميت:

فلا أرمى البرىء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن ان قفينا

يقال: قفوته أقفوه وقفته أقفوه ، وقفيته اذا اتبعت أثره ، وقافيــة كل شيء آخره ، ومنــه قافيــة الشــعر الأنها تقفو البيت ومنه اسم النبى صلى الله عليــه وسلم المقفى لأنه جاء آخر الأنبياء ومنه الباطل .

أما الأحكام فانه لا يجوز لأحد أن يتحمل الشهادة على شيء ولا يؤديها الا بعد حصول العلم له بذلك لقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم » الآية وعن قتادة فى تفسيرها أنه قال: لا تقل ما لم تسمع وما لم تر وما لم تعلم • وقوله تعالى: «الا من شهد بالحق وهم يعلمون » فمدح من شهد بالحق بما يعلم فثبت أن العلم شرط • وقوله تعالى: «ستكتب شهادتهم ويسألون » وهذا وعيد يوجب التحفظ فى الشهادة ، وروى «أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فأشهد أو دع » •

اذا ثبت هذا فالأشياء التي يحصل من جهتها العلم بالشهادة ثلاثة أشياء (أحدهما) ما لا يحصل العلم به الا بالمساهدة (والثاني) ما لا

يحصل العلم به الا بالمساهدة والسماع ( والثالث ) ما لا يحصل العلم به الا بالسماع .

فأما الذي لا يحصل العلم به الا بالمساهدة فهي الشهادة على الأفعال ، مثل القتل والعصب واتلاف المال والزنا والسرقة والولادة ، فهذه الأسباب وما أشبهها اذا شهدها الانسان حصل له العلم بالمشهود عليه قطعا ويقينا ، وجازت له الشهادة بذلك ، ولا يجوز تحمل الشهادة عليه السماع من طريق الاستفاضة ، الأنه يمكن مشاهدتها يقينا ، فلا يجوز الرجوع فيها الى الظن ،

فسرع اذا وقع بصر الرجل على فرج رجل وامرأة وهما يزئيان أو على فرج امرأة فى حالة الولادة أو على تديها وهى ترضع ، أو على عيب فى بدنها تحت ثيابها من غير أن يقصد الى النظر الى ذلك جاز له أن يشهد بما شاهد من ذلك .

فحرع وان أراد أن يقصد الى النظر فى ذلك الى العدورة ليتحمل الشهادة على ذلك فهل يجوز له ذلك ؟ فيه أربعة أوجه و قال أبو اسحق: يجوز له أن يتعمد الى النظر فى ذلك ليتحمل الشهادة وهو المنصوص لما ثبت أن أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد رضى الله عنهم تعمدوا أن ينظروا الى فرج المغيرة بن شعبة والمرأة وشهدوا بذلك عند عمر رضى الله عنهم ولم ينكر عليهم عمر ولا غيره من الصحابة ذلك فدل على أنه اجماع ، وقال أبو سعيد الاصطخرى: لا يجوز له أن يتعمد النظر الى المورة فى جميع ذلك ، الأن الزنا مندوب الى ستره والولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب يقبل فيه شهادة النساء منفردات ، فلا حاجة به الى النازى ليتحمل الشهادة فى ذلك ومن أصحابنا من قال: يجوز له النظر الى فرج تحمل الشهادة فى ذلك ومن أصحابنا من قال: يجوز له النظر الى المرج عند الولادة ولا الى ما تحت الثياب من العيوب الأن الزنا لا يثبت بشهادة النساء ، فكان بالرجال حاجة الى الغيوب الأن الزنا لا يثبت بشهادة النساء ، فكان بالرجال حاجة الى النظر الى ذلك ليشهدوا ،

وفى غير الزنا يجوز فيه شهادة النساء منفردات ، فلا حاجة بالرجال الى النظر فيها ، ولأن الزانى هتك حرمة الله تعالى فجاز أن يتعمد النظر الى فرجه ليهتك حرمته ، وغير الزانى لم يهتك حرمة الله تعالى ، فلم يجز التعمد الى النظر الى عورته ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز النظر بتعمد الى فرج الزانى ، ويجوز تعمد النظر الى عورة غيره ، لأن الحق فى الزنا لله تعالى ، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة ومندوب الى سترها ، والحق فى تلك الأشياء للادمى وهى مبنية على التأكيد ولا تقبل المسامحة ، وأما الذى لا يحصل العلم به الا بالمساهدة والسماع فهى الشهادة على العقود مثل البيع والرهن والصلح والاجارة والنكاح ، فلا يحصل له العلم بالمشاهدة فى ذلك الا بعشاهدة الشاهد للعاقدين وسماعه لقولهما ،

وكذلك الشهادة على الطلاق والقذف والاقرار وغير ذلك من الأقوال لا تحصل الا بمشاهدة القائل وسماعه لقوله ، ولا يجهوز له أن يتحمل الشهادة على ذلك بالاستفاضة ، لأنه يمكنه أن يرجع فى ذلك الى اليقين والاحاطة ، فلا يجوز له الرجوع فيها الى الظن .

ألمسهود عليه فهى ثلاثة أشياء: النسب والموت والملك المطلق ، فأما النسب فانه اذا استفاض فى الناس أن فلان بن فلان وسمع رجل هذه الاستفاضة جاز له أن يشهد أن فلانا ابن فلان ، وبه قال أبو حنيفة وأحسد رحمهما الله تعالى ، الأن الحاق النسب بالأب انما يكون من طريق الظاهر أيضا ، وأما الموت فانه اذا استفاض فى الناس أن فلانا مات ، وسمع رجل هذه الاستفاضة جاز له أن يشهد أن فلانا مات ، الأنه قد يموت بالسفر والحضر ، فيشق أن يشهد على موته الشهود ، ولانه مأمور بتعجيل وقته ، ولا ينتظر به الشهود ، والأنه يتعذر معرفة موته قطعا ، الأنه قد يموت بعلة معروفة وغير معروفة ، والموت يشهد من طريق الظن ،

فسرع وأما الملك المطلق فيجوز تحمل الشهادة على ذلك بالسماع ، الأنه شهادة بمال فلم يجز تحملها بالسماع من غير المشهود عليه كالدين .

دليلنا أن الملك يقع بأسباب مختلفة مثل البيسع والهبة والارث والاحياء والاصطياد وغير ذلك ، وقد يتعذر معرفة سسببه فجازت الشهادة عليه بالاستفاضة كالنسب والموت .

فسرع قال ابن الصباغ فى الشامل: وأما الدين فان أصحابنا لا يسلمونه ويمكن أن يفرق بينهما بأن قدره لا يقع فيه استفاضة ، وانما يستفيض الدين فى الجملة من حيث المطالبة والملازمة بخلاف الأعيان، فان قيل : فقد يمكنه أن يعلم الملك بمشاهدة سببه فلا حاجة به الى الشهادة عليه بالاستفاضة .

(فالجواب) أن وجود السبب لا يثبت به الملك قطعا ويقينا الأنه يجوز أن يشترى من انسان شيئا لا يملكه ، أو يصطاد صيدا قد صاده غيره وانفلت عنه ، وانما يتصور ذلك نادرا ، مثل أن يشاهد رجل ماء نزل من السماء فأخذه انسان ولم يغب عن عين الشاهد من حن نزل الى أن أخذه من أخذه ، وكذلك اذا شاهد رجلا أخذ ماء من دجلة أو من البحر وقد قال بعض أصحابنا : يجوز أن يكون هذا الماء أخذه غيره قبله ثم رده الى دجلة أو الى البحر بعد أن ملكه الأول ، وهذا ضعف ،

ولا يجوز أن يشهد بملك مضاف الى سبب ، كالبيع والهبة ، وما أشبهها بالاستفاضة ، فيقول : أشهد أنه ملكه بالبيع أو الهبة ، لأنه يمكنه مشاهدة العاقدين الا الميراث ، فانه يجوز له اذا سمع الناس يقولون : ورث فلان هذه الدار جاز أن يشهد أنها ملكه ميراثا ، لأن الموت يثبت بلاستفاضة ، وكل ما يتعلق بسببه بخلاف سائر أسباب

الملك ، مثل البيع والهبة وغيرهما من العقود فانه لا يجوز الشهادة عليها مالاستفاضة ، وكذلك ما نتعلق سسها .

فسرع وكل موضع قلنا: يجوز تحمل الشهادة فيه بالسماع في الاستفاضة اختلف أصحابنا في أقل عدد يجوز للشاهد الرجوع البهم ، قال الشيخ أبو حامد: أقل ذلك أن يسمع الشاهد ذلك من رجلين عدلين ، قال ابن الصباغ: ويسكن قلبه الر خبرهما عن هذا ، فان الحقوق تثبت بشهادة اثنين .

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردى في الحاوى : لا تقبسل الا من عدد يقع العلم بخبرهم لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد ، فلا يقع من جهتهم .

فظاهر كلامه أنه ما يقع به خبر التواتر ، وهذا بعيد . وقال ابن الصباغ : ظاهر كلام الشافعى رحمه الله يقتضى أن يكثر به الأخبار ، لأن الشافعى رحمه الله قال : والعلم من ثلاثة أوجه منها ما عاينه فيشهد به وأراد به الشهادة على الأفعال ، ومنها ما تظاهرت به الأخبار وثبتت معرفته فى القلوب ، وأراد بذلك ما يعلم بالاستفاضة ، ومنها ما أثبته سمعا مع حضور من المشهود عليه وأراد به الشهادة على العقود ، فشرط فى مع حضور من المشهود عليه وأراد به الشهادة على العقود ، فشرط فى الاستفاضة بظاهر الأخبار ، وذلك يكون باتشارها وكثرتها ، وظاهر قول ابن الصباغ أنه أراد أنه اذا سمع ذلك من عدد فوق الاثنين ووقع فى انفسه صدقهم جاز له أن يشهد بذلك ، وان كان دون العدد الذي يقع به خبر التواتر ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والاقرار لم يجز التحمل فيها الا بسلماع القول ومشاهدة القائل ، لانه لا يحصل العلم بذلك الا بالسلماع والمشاهدة ، وان كانت الشهادة على ما لا يعلم الا بالخبر وهو ثلاثة : النسب والملك والوت جاز أن يشله غلى ما لا يعلم الا بالخبر وهو ثلاثة : النسب والملك والوت جاز أن يشله في ما لا يعلم الا بالخبر وهو ثلاثة : النسب والملك والوت جاز أن يشله في ما لا يعلم الا بالخبر وهو ثلاثة : الناس أن فلانا أبن فلان أو أن فلانا

هاشسمي أو أموى جاز أن يشسهد به لأن سبب النسب لا يدرك بالشاهدة ، وأن استفاض في الناس أن هـنه الدار وهذا العبـد لفلان جاز أن يشـهد به لأن أسبباب الملك لا تضبط فجاز أن يشبهد فيه بالاستفاضة • وأن استفاض أن فلانا مات جاز أن يشميه به لأن أسمباب الوت كثيرة منها خفيسة ومنها ظاهرة ويتعذر الوقوف عليها ، وفي عسد الاستفاضسة وجهسان ﴿ أحدهما ) وهو قول الشميخ أبي حامد الاسمفرايني رحمه الله أن اقله أن يسمم من اثنين عدلين ، لأن ذلك بينة ( والثاني ) وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي رحمه الله أنه لا يثبت الا بعدد يقع العلم بخبرهم ، لأن ما دون ذلك من أخسار الآحاد فلا يقع العلم من جهتهم • فان سمع انسانا يقر بنسب أب أو أبن فان صدقه القر له جاز له أن يشهد به لأنه شهادة على أقرار ، وأن كذبه لم يجزأن يشهد به لأنه لم يثبت النسب وان سكت فله أن يشهد به لأن السكوت في النسب رضي بعليـل أنه اذا بشر بولد فسكت عن نفيه لحقه نسبه . ومن اصحابنا من قال : لا بشهد حتى يتكرر الاقرار به مع السكوت ، وأن رأى شيئا في يد انسان مدة يسميرة جاز أن يشمهد له باليد ولا يشمهد له باللك ، وان رآه في يده مدة طويلة يتصرف فيه جاز أن يشهد له باليد وهل يجوز ان يشهد له باللك ؟ فيه وجهان ( احسدهما ) وهدو قدول ابي سمعيد الاصطخري رحمه الله: أنه يجوز لأن اليد والتصرف يدلان على الملك ( الثاني ) وهو قـول أبي استحق رحمه الله أنه لا يجوز أن يشتهد له ماللك لأنه قد تكون اليد والتصرف عن ملك وقدد تكون عن أجارة أو وكالة أو غصب فلا يجوز أن يشهد له باللك مع الاحتمال واختلف أصحابنا في النكاح والعتق والوقف والولاء فقال أبو سميد الاصطخري رحمه الله : يجوز أن يشهد فيها بالاستفاضة لأنه يعرف بالاستفاضة أن عائشية يضى الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نافعا مولى ابن عمر وضي الله عنمه ، كما يعرف أن فاطملة بنت رسلول الله صلى الله عليله وسلم وقال أبو استحق رحمه الله لا يجوز لأنه عقد فلا يجوز أن يشهد فيسه بالاستفاضية كالبيع ﴿ •

الشرح الأحكام: اذا سمع رجلاً يقول لصبى مجهول النسب: هـ ذا ابنى ، وكان الابن مما يجوز أن يكون ابنا له أو سمع رجلا مجهول النسب يقول لرجل: هـ ذا أبى فسمعه الأب وسكت ، وهـ و مما يجوز أن يكون ابنا له جاز له أن يشهد بذلك النسب ، لأن سكوت مما يجوز أن يكون ابنا له جاز له أن يشهد بذلك النسب ، لأن سكوت الأب بمنزلة اقراره ، والاقرار جهـ قي يتبت بها النسب ، ومن أصحابنا من قال : لا يجوز أن يشهد بالسبب حتى يتكرر الدعـ وى من أحـ دهما

والسكوت من الآخر وليس بشيء • وان كذبه الأب لم يجز له أن يشمهد لأن النسب لا يثبت مع التكذيب •

والبناء والاعادة والاجارة جاز له أن يشهد له بها باليد ، وهل يجوز والبناء والاعادة والاجارة جاز له أن يشهد له بها باليد ، وهل يجوز له أن يشهد له بملكها ؟ ينظر فى المدة التى رآها فى يده فان كانت قليلة قالل الشيخ أبو حامد : كالشهر والشهرين فليس له أن يشهد له بملكها بلا خلاف على المذهب ، وان كانت مدة طويلة فهل يجوز له أن يشهد له بالملك ؟ فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى : يجوز الأن اليد تدل على الملك والتصرف ودعوى ذلك فجازت الشهادة بالملك لأجله ، وقال أبو استحاق المروزى : لا يجوز ، قال الشيخ أبو حامد : وهو الأشبه لأن اليد تكون بملك وبغير ملك ، فلا يجوز أن يشهد له بالملك فى المدة القليلة اليد ، وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يشهد له بالملك فى المدة القليلة والطويلة ، ودليلنا عليه ما مضى ،

فسوع اختلف أصحابنا فى أربعة أشياء الله يجوز الشهادة عليها بالاستفاضة وهى النكاح والوقف والعتسق والولاء الفيال أبو السحق: لا يجوز وهو اختيار الشيخ أبى حامد لأنها شهادة على عقد لم يجز بالاستفاضة كالشهادة على البيع وقال أبو سعيد الاصطخرى: يجوز او به قال أحسد رحمه الله وهو اختيار ابن الصباغ الأن الناس يقولون: عائسة أم المؤمنين عليها السلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم ونافع مولى عبد الله بن عمر وان لم يعاينوا ذلك وانما حصل لهم الوهم بأن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أم الحسن والحسين السبطين الشريفين الدل على أن ذلك جائز اولأن الشهادة والحسين السبطين الشريفين الدل على أن ذلك جائز اولأن الشهادة بهذه الأشياء ليست بشهادة بالملك العقود المؤن هذه الأشياء بتأبد وتموت شهودها و فلو لم يجز الشهادة فيها بالاستفاضة أدى الى ضياعها و

وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز في الولاء اذا اشتهر مثل عكرمة مولى ابن عباس .

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجموز فى النكاح والدخمول لأن ذلك يستفيض فى الناس . دليلنا عليهم ما مضى .

فـــرع يجوز لمن ليس من أهــل الشــهادة أن يحملها كالصبى والعبد والفاســق والكافر ، لأن الاعتبار بالحكم بالشــهادة حــال الأداء لا حال التحمل ، فلم يعتبر حال الشاهد حال التحمل .

وان رأى الشاهد رجلا قتل انسانا أو أتلف عليه مالا ، أو تبايع رجلان عند رجل وسمعهما جاز أن يشهد عليهما وان لم يشهداه ، وكذلك لو حضر شاهد عند رجلين فتبايعا أو تحاسبا عنده وقالا له : لا تشهد علينا فله أن يشهد عليهما ، لأن الاعتبار بحصول العلم للشاهد بالذي شهد به والعلم قد حصل له ، فجاز له أن يشهد ، وان أقر رجل عند رجل بحلي ولم يشهد علي نفسه فهل له أن يشهد عليه ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز له أن يشهد عليه كما لو سمعه يشهد بحت مطلق ، فلا يجوز له أن يشهد علي شهداده من غير أن يستدعيه (والثاني) يجوز له أن يشهد عليه وهو المشهور ، الأن العلم قد حصل بخلاف بذلك بخلاف الشهادة على الشهادة فائه يجوز أن يكون شهد عليه بحق وعده به ،

فرع ويجوز شهادة المختفى عندنا ، وهو أن يكون لرجل عند رجل حق يقر له به فى الباطن ويجحده فى الظاهر فأحضر من له الحق شهاهدين وأخفاهما فى موضع وأحضر من عليه الحق وسأله أن يقر له بما عليه بينه وبينه ولم يعلم المقر بالشهدين فأقر له بالحق والشهدان ينظران الى المقر ويسمعان اقراره فيجوز لهما أن يشهدا عليه باقراره ، وبه قال ابن أبى ليلى وأبو حنيفة ، وقال شريح والشعبى والنخعى : لا تقبل شهادتهما ، وقال مالك : ان كان المشهود عليه والنخعى : لا تقبل شهادتهما ، وقال مالك : ان كان المشهود عليه

حلدا باطشا لا يمكن أن يخدع ليقر صح تحمل الشهادة عليه بذلك وان كان ضعيفا يمكن أن يخدع بالاقرار لم يصح تحمل الشهادة عليه .

هـ ذا نقل أصحابنا العراقيين ، وقال الخراسانيون وهو مذهب مالك رحمه الله أنه لا تقبل شهادة المختفى بكل حال ، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى فى القديم والمشهور من المذهب هو الأول ، الأن طريق تحمل الشهادة حصول العلم للمساهد وقد حصل له العلم بما شهد به فقبلت شهادته كما لو شهد المختفى بالقتل والغصب فانه يقتل بلا خلاف .

اذا ثبت هذا فالمستحب للشاهدين المختفيين أن يظهرا للمقر ويخبراه بأنا قد شهدنا على اقرارك حتى الا يكذبهما فيعزر الأجل ذلك .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا فيما يثبت بالاستفاضة لأن طريق العلم به السماع والأعمى كالبصير في السماع ، ويجوز أن يكون شاهدا في الترجمة لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم ، وسسماعه كسماع اليصير، ولا يجوز أن يكون شاهدا على الافعال كالقتال والغصب والزنا لأن طريق العلم بها البصر ولا يجهوز أن يكون شهاهدا على الأقوال كالبيع والاقرار والنكاح والطلاق اذا كان المسهود عليه خارجا عن يده ، وحكى عن الزنى رحمه الله أنه قال: يجوز أن يكون شاهدا فيها أذا عرف الصوت ووجهه أنه اذا جاز أن يروى الحديث اذا عرف المحدث بالصوت ويستمتع بالزوجة اذا عرفها بالصوت جاز ان يشهد اذا عرف المسهود علية بالصوت وهذا خطأ لأن من شرط الشهادة العلم وبالصوت لا يحصل له العلم بالمتكلم لان الصهوت يشبه الصوت ويخالف رواية الحديث والاستمتاع بالزوجة لأن ذلك يجهوز بالظن وهو خبر الواحمد وأما اذا جاء رجل وترك فمه على أذنه وطلق أو أوعتق أو أقر ويد الأعمى على رأس الرجسل فضبطه إلى أن حضر عنسد الحاكم فشسهد عليسه بما سسمعه منسة قبلت شهادته لأنه شهد عن علم وان تحمل الشهادة على فعيل أو قول وهبو يبصر ثم عمى نظرت فان كان لا يعرف المسبهود عليسه الا بالعين وهو خارج عن يده لم تقبل شهادته عليه لأنه لا علم له بمن يشهد عليه وان تحمل الشهادة ويده في يده وهو بصير ثم عمى ولم تفارق يده يده حتى حضر الى الحاكم وشهد عليه قبلت شهادته لانه يشهد عليه عن علم وان تحمل الشهادة على رجل يعرفه بالاسم والنسب وهو بصير ثم عمى قبلت شهادته لانه يشهد على من يعلمه > •

الشرح الأحكام: كل موضع قلنا: لا يصح تحمل الشهادة الا بمشاهدة المشهود عليه كالشهادة على القتل والغصب والزنا وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يكون الأعمى شاهدا فى ذلك بلا خلاف ، الأن العلم بهذه الأشياء يحصل من طريق حاسة البصر ، والبصر معدوم منه •

وأما الأشياء التي يحصل العلم بها للشاهد من طريق الاستفاضة كالشهادة على النسب والموت والملك المطلق فهل يصح للأعمى أن يتحمل الشهادة في ذلك في حال العمى ويؤديها به ؟ فيه وجهان •

قال أكثر أصحابنا: يصبح للأعمى أن يتحمل الشهادة في ذلك في حال العمى ويشهد به ، لأن العلم يحصل بذلك من طريق السماع ، والأعمى كالبصير في السماع وقال الشميخ أبو حامد: لا يصح منه ذلك وهــــو اختيــــار ابن الصباغ وقول أبى حنيفة • الأنه لا يصح له تحمل الشهادة بالسماع الا ممن تعرف عدالته ، والأعمى لا يمكنه معرفة العدل بالمساهدة ، فلم يجز أن يتحمل الشهادة عن قول من لا يعرفه . وألما ما لا يحصل العلم به للشاهد الا بمشاهد المشهود عليه وسماع قوله ، كالشهادة على البيع وغيره من العقود فلا يصح أن يكون الأعمى شاهدا في شيء من ذلك ، وبه قال على بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصرى وسمعيد بن جبير والثورى وأبو حنيفة وأصحابه وسوار القاضي وعثمان البتي . وذهب طائفة الى أنه اذا عرف العاقد وميزه على غيره صح أن يكون شاهدا في هذه الأشياء ، وهو قول ابن عباس وشريح وعطاء والزهري وربيعة ومالك والليث والمزني ، كسا يجوز أن يستمتع بامرأته اذا عرف صوتها . قال ابن الصباغ . وينبغي أن يكون اذا ألف وعرف صدوت العاقد أنه يجوز أن يشهد عليه بذلك كما قال أصحابنا في شهدته بما يثبت بالاستفاضة ، والمشهور هو الأول ، لأنها

شهادة على عقد عدم فيه رؤية العاقد فلم يصبح كما لو كانت الشهادة على العقد بالاستفاضة ، ويخالف وطء امرأته لأن أمر الواطئ بخالف الشهادة ، ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى : اذا لمس امرأة فعرف أنها امرأته بعلامة فيها حل له وطؤها ، وان لم يعرف صوتها وتحمل الشهادة بمثل ذلك لا يصح .

قال أصحابنا: والأن رجلا لو تزوج امرأة عرفتها اليه امرأة وقالت له: هـذه زوجتك حل له وطؤها، ومشل هذا في الشهادة لا يجوز، ويدل على أن الوطء أوسع من الحكم في الشهادة .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصيل ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه لأن الناس يختلفون في شروطه فوجب ذكرها في الشهادة ، وان رهن رجل عبدا عند رجل بالف ثم زاده الفيا آخر وجعل العين رهنيا بهما وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهين بألفين ، وعلم الشهود حال الرهن في الباطن ، فان كانوا يعتقدون أنه لا يجوز الحاق الزيادة بالدين في الرهن لم يجز أن يشهدوا الا بما جسرى الأمر عليه في الباطن ، وان كانوا يعتقدون أنه يجوز الحاق الزيادة بالدين في الرهن ففيه وجهان لأحدهما يجوز أن يشهدوا بان النيادة بالدين في الرهن ففيه وجهان لأحدهما يجوز أن يشهدوا بان العين رهن ألفين لأنهم يعتقدون أنهم صادقون في ذلك (والثاني) أنه لا يجوز أن يشهدوا الا بذكر ما جرى الأمر عليه في الباطن لأن الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود » .

الشرح الأحكام: اذا تحسل الشهادة على رجل بالفعيل أو بالقول وهو مبصر ثم عمى وأراد أن يؤدى الشهادة ، فان كان يعرف المشهود عليه بعينه واسمه ونسبه جاز أن يشهد عليه عند الحاكم ، وان كان لا يعرفه الا بعينه وهو خارج عن يده حال الأداء لم يجز أن يشهد عليه وقال أبو حنيفة: اذا تحسل الشهادة وهو يبصر ثم عمى بطلت شهادته سواء كان يعرف المشهود عليه بعينه أو باسمه أو نسبه وللنا أن البصر معنى لا يزول التكليف بزواله ، فلم يمنع زواله من أداء الشهادة على من يعرفه باسمه ونسبه كحاسة السمع وأما شهادة

الأعمى على المضبوط \_ وهو أن يشهد رجل بصير لا يعرفه الا بعينه بفعل أو قول وأمسكه الشهد بيده \_ ثم عمى الشهد، وجاء به المحاكم فشهد عليه بما فعل أو سمع أو وضع رجل فاه على أذن الأعمى فأقر لرجهل بشيء معروف ، أو طلق امرأته ووضع الأعمى يده علي رأسه وضبطه الى أن أتى به الى الحاكم فيشهد عليه بما سمع منه فيقبل شهادته بذلك ، ويحكم بها .

وحكى المسعودى فى ذلك وجها آخر أن شهادته فى ذلك لا تقبل ، وبه قال أبو حنيفة ، والمنصوص هو الأول لأنه شهد بذلك على علم • وتقبل شهادة الأعمى فى الترجمة ، لانه يعين ما سمعه عند الحاكم •

وان شهد بصير عند الحاكم شهادة فقبل أن يحكم بها الحاكم عمى الشهد لم يبطل الحاكم شهادته وقال أبو حنيفة : يبطل • دليلنا أن ذهاب بصره لا يورث شبهة في شهادته كما لو ذهب سمعه •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

فصلل ومن شهد بالرضاع وصف الرضاع وانه ارتضع الصبى من ثديها او من لبن حلب منها خمس رضعات متفرقات فى حولين، لاختلاف الناس فى شروط الرضاع ، فان شهد انه ابنها من الرضاع لم تقبل لان الناس يختلفوا فيما يصير به ابنا من الرضاع ، وان داى امراة اخذت صبيا تحت ثيابها وأرضعته لم يجز أن يشهد بالرضاع لانه يجوز أن يكون قد اعدت شيئا فيه لبن من غيرها على هيشة الثدى فراى الصبى يمص فظنه ثديا ،

الشرح قد مضى الكلام فى تحمل الشهادة ، وأما الكلام فى أدائها فينظر فى الشهد فان شهد بالنكاح فلابد أن يقول : أشهد أنه نكحها من ولى مرشد بلفظ النكاح أو التزويج وقبل الزوج على الفور ينعقد به النكاح ، والنظرة فى ذلك الى الحاكم .

ومن شهد بالرضاع لم تقبل شهادته حتى يشهد أنه ارتضع من لبنها أو سهى من لبنها وله دون الحولين خمس رضعات متفرقات ، ووصل اللبن كل مرة الى جوفه الأن الناس مختلفون فى الرضاع الذى يثبت به التحريم فلم يكن بد من ذكر ذلك ليحكم الحاكم فيه باحتهاده فان قيل: كيف اعتبرتم فى الشهادة وصول اللبن الى الجوف والشاهد لا يعلم ذلك بشهادة ؟ قلنا: انما يعتبر علم الشاهد فيما يشهد به مشاهدته واما ما لا يمكن مشاهدته به فانما يعتبر علم الشاهد أن المرأة ذات علم الشاهد فيه من طريق الظاهر ، فمتى علم الشاهد أن المرأة ذات لبن ، ورأى الصبى التقم ثديها وحرك شهتيه يمتصه وقتا يعلم من اللبن أنه يصل الى جوفه فقد حصل له العلم بذلك من طريق الظاهر ،

فرع فان شهد أن هذه أمه أو أخته من الرضاع أو أن يبنهما رضاعا يحرم له يحكم بهذه الشهادة لجواز أن يعتقد التحريم بما لا يقع به التحريم عند الحاكم ، وان رأى امرأة أدخلت صبيا تحت ثيابها وسمعه يمتص شيئا لم يجز له أن يشهد بالرضاع لجواز أن تكون قد أعدت له شيئا فيه لبن من غيرها على هيئة الثدى فسمع الصبى يمتص ذلك .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فمسلل ومن شهد بالجناية ذكر صفتها فان قال: ضربه بالسيف فمات او قال: ضربته بالسيف فوجهدته ميتا لم يثبت القتهل بشهادته لجهواز ان يكون مات من غير ضربه ، وان قال ضربه بالسيف فمات منه أو ضربه فقتله ثبت القتهل بشهادته وان قال ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ثبت القتهل بشهادته على النصوص ، لأنه اذا أنهر دمه فمات علم مكانه ثبت القته فان قال: ضربه فاتضح أو قال ضربه بالسيف فوجهدته موضحا لم تثبت الموضحة بشهادته الما ذكرناه في النفس ، وان قال: ضربه فاوضحه ثبتت الموضحة بشهادته لأنه اضاف الموضحة اليه ، وان قال: ضربه فاصاف الموضحة اليه ، وان قال: ضربه فسهال دمه لم تثبت الدامية بالشهادة لجواز أن يكون سيلان الدم من غير الضرب وان قال: ضربه فأسهال دمه ومات قبلت شهادته في

الدامية: لانه أضافها اليه ولا نقبل في الموت لانه يحتمسل أن يكون الموت من غيره وأن قال: ضربه بالسيف فأوضحه فوجيت في رأسسه موضحتين لم يجز القصاص ، لأنا لا نعلم على أي الموضحتين شهدوا يجب أرش موضحة لأن الجهل بعينها ليس بجهل لانه قد أوضحه ، .

الشرح وان قالا: ضربه بالسيف فأسال دمه ومات لم تقبل في اثبات القصاص الا مع زوال الشبهة في لفظهما ، فالن كانت الشهادة بالقتل فقالا: نشهد أنه ضربه بالسيف فمات أو فوجدناه ميتا لم يثبت القتل بهذه الشهادة لجواز أن يكون ضربه فمات بسبب آخر .

وان قالا: ضربه بالسيف فمات منه أو ضربه بالسيف فقتله ثبت القتل بشهادتهما الأنهما قد صرحا باضافة القتل اليه .

وان قالا: ضربه بالسيف فأنهر دمه ومات مكانه قال الشافعي رحمه الله: يثبت القتل بشسهادتهما لأن قله في في دمه يبين أنه مات ، وان كانت الشهادة بالجراح لله فال قالا: ضربه بالسيف له فاتضح رأسه ، أو فوجدناه موضحا لم تثبت الموضحة بشهادتهما لأنه قد يضربه بالسيف ولا يوضحه ، ثم يتضح رأسه بغير ضربه ، وان قالا: ضربه بالسيف فأوضحه أو ضربه بالسيف فاتضح رأسه مشه أو فوجدناه موضحا من ضربة تثبت الموضحة بشهادتهما ، لأنهما قد أضافا الايضال اليه ، ولابد أن ينعتا الموضحة ليجب القصاص فيها ، فان كان في رأسه موضحتان احتاج الشهما أوضحة ليجب القصاص فيها ، فان كان في رأسه موضحتان احتاج الشهدها أوضحة موضحة في موضع كذا من رأسه قدرها قان قالا في شهادتهما أوضحة مؤضحة في موضع كذا من رأسه قدرها كذا وكذا قبلت شهادتهما ، وان قالا: أوضحه موضحه لا يعلم موضعها ولا قدرها لم يجب القصاص ، لأنه يتعذر مع الجهالة بها ويجب له أرش موضحة ، وان قالا: ضربه بالسيف فأسال دمه أو فسال دمه من ضربة تشبت الدامية بشهادتهما لأنهما أضافا اسالة الدم اليه .

 فأسال دمه فمات منه تثبت شهادتهما بالقتل الأنهما أضافا القتل اليه ، والن قالا: ضربه بالسيف فأسال دمه ومات مكانه • قال الشافعي رحمه الله: لم يثبت القتل بشهادتهما والفرق بين هذه وبين قوله فانهر ومات مكانه حيث قلنا: يثبت القتل بشهادتهما أن انهار الدم يكون منه الموت في العادة ، وسيلان الدم لا يكون منه الموت في العادة ،

فــــوع وان قالا: ضربه فأسال دمه فوجد فى رأس المجروح موضحة لم يلزم المشهود عليه القصاص فى الموضحة ولا أرشها الأنهما لم بضيفا الايضاح اليه ، ويجوز أن يكون أوضحة غير الجائى .

فسرع وان قالا: نشهد انه قطع يده ولم يعينا اليد، وكان الشهود عليه مقطوع اليدين فان طلب المجنى عليه القصاص لم يكن له ذلك لان الشاهدين لم يعينا اليد، وان طلب دية اليد كان له ، لان دينها لا تختلف .

فرع وان شهد أنه ضربه ملففا فقده نصفين فان اثبتنا الحياة فقد ثبت القتل ولا يشترط أن يقولا: ضربه وهو حى ، بل يقولان تلفف وهو حى ثم ضربه » فان تلفف ب فان لم يشهدا بالحياة فقد قال فى موضع: لا يثبت القتل ، فقد قال فى موضع: لا يثبت القتل ، فاختلف أصحابنا الخراسانيون فمنهم من قال: فيه قولان (أحدهما) ثبت القتل لأن الأصل حياة المضروب (والثاني) لا يثبت ، لأن الأصل براءة ذمة الضارب، ومنهم من قال: هى على اختلاف حالين، فإن تلفف فى ثياب الأموات فلا يثبت القتل ، وإن كان ملففا فى ثياب الأحياء ثبت القتل ، والأول أصح ، لأن الشافعى رحمه الله نص على أنه لو هدم بيتا على جماعة فاختلفوا هل كالنوا أحياء ؟ على قولين وأصل هذا اعتراض الأصل والظاهر ،

فاذا قلنا : القول قول الولى حلف ويستحق الدية ، ولا يجب القصاص بيمينه . وقال القاضى أبو الطيب : ينبغى أن يكون فى القصاص قول آخر

كما قلنا فى القسامة • قال ابن الصباغ : ويمكن عندى أن يفرق بينهما يأن فى القسامة يتكرر فيها الايمان وفى مسألتنا يمين واحد •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ومن شهد بالزنا ذكر الزانى ومن زنى به لانه قــد يراه على بهيمة فيعتقد أن ذلك زنا ، والحاكم لا يعتقد أن ذلك زنا ، أو يراه على زوجته أو جارية ابنه فيظن أنه زنى ، ويذكر صفة الزنا ، فأن لم يذكر أنه أولج أو رأى ذكره في فرجها لم يحكم به لأن زيادا لما شهد على المغيرة عنسد عمر رضى الله عنسه ولم يذكر ذلك لم يقم الحسد على المغيرة ، فأن لم يذكر الشهود ذلك سالهم الامام عنه فأن شهه ثلاثة بالزنا ووصفوا الزنا وشهد الرابع ولم يذكر الزنا لم يجب الحد على المشهود عليه ، لأن البينة لم تكمل ، ولم يحد الرابع عليه ، لأنه لم يشهد بالزنا وهـل يجب الحـد على الثلاثة ، فيـه قولان وان شهد اربعة بالزنا وفسر ثلاثة منهم الزنا وفسر الرابع بما ليس بزنا لم يحسد المسهود عليسه ، لأنه لم تكمل البينة ويجب الحمد على الرابع قمولا واحمدا لأنه قذفه بالزنا ثم ذكر ما ليس بزنا ، وهل يحد الثلاثة ؟ على القولين ، فان شهد أربعة بالزنا ومات واحد منهم قبل أن يفسر ، وفسر الباقون بالزنا ، لم يجب الحد على المسهود عليه لجواز أن يكون ما شهد به الرابع ليس بزنا ، ولا يجب على الشهود الباقين الحد ، لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زنا فلا يحب الحد مع الاحتمال .

فصلل ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز والنصاب وصفة السرقة لأن الحكم يختلف باختلافها فوجب ذكرها ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا فلم يجز الحكم قبل البيان كما لا يحكم بالشمهادة على جرح الشمهود قبل بيان الجرح وهمل يجوز للحاكم أن يعرض للشمهود بالتوقف في الشمهادة في حدود الله تعالى ويهم وجهان (أحبهما) أنه لا يجوز لأن فيه قدما في الشمهود (والثاني) أنه يجوز لأن عمر رضى الله عنه ((عرض لزياد في شمهادته على المعرة)) فروى أنه قال ((أرجو أن لا يغضم الله تعالى على يديك أحمدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )) ولانه يجوز أن يعرض للشماهد » .

الشمرح الأحكام • وان شهد أربعة على رجل بالزنا سألهم الحاكم عن أربعة أشياء عمن زقابه وعن كيفية الزفا وعن المكان الذي جارية ولده أو جارية مشتركة بينه وبين غيره فيعتقدون ذلك زنا وليس ذلك زنا ، أو قـــد يرونه على تهمـــة فتعتقدونه زنا ولا يعتقده الحاكم زنا ، فان ذكر أنه وطيء امرأة أجنبية سـألهم عن (كيفية الزنا ) لأنه قـــد يطؤهـــا فيما دون الفرج أو يقبلها أو يلمسها وقد يقع عليه اسم الزنا ولا يجب مه الحد ، فإن قالوا رأيناه أدخل ذكره في فرجها فهذا هو التصريح بالزنا ، وان قالوا مع ذلك مشل المرود في المكحلة والرشا في البئر فهذا زنا • والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي شهد على نفسه عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب امرأة أجنبية حراما أربع مرات • والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ، فلما كان في الخامسة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها ؟ قال : نعم ، قال : حتى دخـل ذاك منـك في ذاك منها مثـل المرود في المكحلة ، والرشا في البئر ؟ قال : نعم فقال له : أتعرف الزنا ؟ قال : نعم ، فقال : ما هـو ؟ قال : هـو أن ينال الرجل من امرأة حراما ما ينال الرجـل من امرأته حلالاً ، فلما ذكر ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد ؟ قال : طهرني فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فاستفسره النبي صلى الله عليــه وسلم فى الاقرار حتى أتى بالصريح الذى لا يحتمــل غير الزيا ، واذا وجب ذلك في الاقرار فلأن يجب في الشهادة أولى • لما روى أن أبا بكرة وفافعها وشهبل بن معبد وزياد بن أبيه لمها شهدوا على المغيرة بن شعبة عند عمر رضى الله عنهم ، صرح أبو بكرة ونافع وشبل بالزنا عليه ، وأتى زياد ليشمه فقال عمر: وأراك شابا وأرجو ألا يفضح الله على يدك رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقسال زياد : رأيت استا تنبو ونفسا يعلو ورأيت رجليها على كتفيسه كأنهما أذنا حسار ولا أدرى ما وراء ذلك فقال عمر رضى الله عنه : الله أكبر • ودرأ الحــد عن المغــيرة ، وذلك لأن زيادا لم ير المرأة حتى يتحقق منها ولم ير ذكره يولج فى فرجها ، وانما كل ما رآه هو نصفه

الأعلى ورجليها كأنهما أذنا حمار ، ولم يتحقق من هيئته هذه هيئة ملاعب أم هيئة زان ، لذلك أمر عمر رضى الله عنه بجلد الثلاثة ، وانما لم يجلد المغيرة الأن زيادا لم يصرح بالشهادة فى الزنا عليه .

( الشرط الثالث ) أن يسمالهم عن المكان الذي زنى به ، الأنهم قد يختلفون فيدراً عنه الحد .

( الشرط الرابع ) ذكره ابن الصباغ ولم يذكره الشيخ أبو حامد الن يسألهم عن الزمان الأنهم قد يختلفون فيدرأ عنه الحد .

اذا ثبت هذا فذكر الشافعي رحمه الله مسائل في ذلك (احداهن) اذا جاء أربعة ليشهدوا على رجل بالزنا فصرح ثلاثة بالشهادة في الزنا عليه فلا يحد المشهود عليه الأن البينة لم تكمل عليه ولا يحد الرابع الذي لم يصرح بالزنا الأنه لم يقذفه ، وهل يحد الثلاثة ؟ فيه قولان .

( الثانية ) اذا شهد أربعة بالزنا على رجل فسألهم الحاكم عن تفسير الشهادة فصرح ثلاثة بالشهادة فى الزنا عليه وفسر الرابع ما ليس بزنا فلا يحد المسهود عليه ، الأن البينة بالزنا عليه لم تكمل ويحد الرابع قولا واحدا ، الأنه قاذف ، وهل يحد الثلاثة ؟ على القولين •

( الثالثة ) اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فلما سألهم الحاكم صرح ثلاثة بالشهادة عليه ومات الرابع قبل أن يفسر فلا يحد المشهود عليه الأن البينة لم تكمل ولم يحد الثلاثة قولا واحدا لجواز أن يكون ما شهد به الرابع زنا .

( الرابعة ) اذا شهد أربعة بالزنا ثم استفسرهم الحاكم ففسروا ما ليس بزنا فلا يحد المشهود عليه الأنهم لم يصرحوا بالزنا عليه ، ويحد الشهود قولا واحدا الأنهم قذفة .

( الخامسة ) اذا لم يشهدوا بالزنا عليه وانما عرضوا بالشهادة

به فلا يحد المشهود عليه ، لأن ما شهدوا به ليس بزنا ، ولا يحد الشهود لأنهم لم يقذفوه بزنا .

فسوع ومن شهد بالسرقة فيشترط فى وجوب القطع على السارق أن يذكر الشاهدان السارق والمسروق منه ، والحرز والنصاب وصفة السرقة ، لأن الناس مختلفون فى ذلك وان شهد شهد شاهدان على رجل بالسرقة اشترط أن يذكرا ما سمعا منه لاختلاف الناس فيما يصير به مرتدا .

فــــوع وهل يجوز للحاكم أن يعرض الشهود في حــدود الله تعالى بالتوقف عن الشهادة ؟ فيه وجهان (أحدهما ) لا يجوز الأن فيه قدحا بالشهادة ( والثاني ) يجوز الأن عمر رضي الله عنه عرض لزياد في التوقف عن الشهادة على المغيرة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ، والأنه يجوز للحاكم أن يعرض للمقر في التوقف عن الاقرار بذلك فجاز له التعريض للشماهد بالتوقف • وان قيل : كيف سماغ لعمر رضى الله عنه أن يعرض لزياد في التوقف عن الشهادة لدرء الحد عن المغيرة وفي ذلك ايجاب للحد على الثلاثة الشهود الذين صرحوا بالزنا قبله ؟ قيل : انما ساغ لعمر رضى الله عنه الثلاثة معان (أحدهما) أن الحد الذي كان يَجِبُ عَلَى المغيرة الرَّجِم ، وفيه اتلاف النفس ، والذي يجب على الشهود هو حد القذف وليس فيه اتلاف النفس فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما ( والثاني ) أن الثلاثة الذين شهدوا على الزنا تركوا أمرا مندوبا اليه وهو السيتر بدليل أن ماعزا رضى الله عنه لما ذكر لهزال أنه زني فقــال له : بادر الى النبي صلى الله عليه وسلم قبـــل أن ينزل الله عز وجل اليك قرآنا فلما أتى ماعز النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بنهول هزال قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك يا هزال ٠ فلسا خالفوا المندوب غلظ عليهم (الثالثة) أن سكوت الرابع عن الشهادة لم يسقط به الحد عن المشهود عليه الأنه لم يجب بعد ، ولم يجب به الحد ، على الثلاثة ، الأن الحد انما وجب عليهم بقولهم •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

#### باب الشهادة على الشهادة

وتجوز السهادة على الشهادة في حقوق الآدميين وفيها لا يسقط بالشبهة من حقوق الله تعالى ، لأن الحاجة تدعو الى ذلك عند تعدر شهادة الأصل بالموت والمرض والغيبة وفي حدود الله تعالى ، وهو حد الزنا وحد السرقة وقطع الطريق وشرب الخمر قولان (أحدهما) أنه يجوز ، لأنه حق يثبت بالشهادة فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة (والثاني) أنه لا يجوز لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة ليتوصل بها الى اثبات الحق ، وحدود الله تعالى مبنية على الدرء والاسقاط، فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة ، وما يثبت بالشهادة على الشهادة في الشهادة يثبت بكتاب القاضى الى القاضى ، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة لا يثبت بكتاب القاضى الى القاضى ، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة لا يثبت بكتاب القاضى الى القاضى ، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة الا يثبت بكتاب القاضى الكاتب فكان حكمه حكم الشهادة على الشهادة » .

الشرح الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى: « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ولم يفرق بين الا شهادة على أصل الحق أو على شهود الحق ، والأن الشهادة في الأصل انما جوزت الحاجة اليها وهمو الاستيثاق بالحق لأن من عليه الحق قد يموت أو يغيب أو يجحد ، وكذلك شاهد الأصل قد يغيب أو يموت أو يمرض فدعت الحاجة الى الاشهاد عليه بالتوثيق .

اذا ثبت هذا فالحقوق على ضربين ، حقوق لله تعالى ، وحقوق الله تعالى ، وحقوق اللادميين ، فتقب الشهادة على الشهادة فى جميعها كالمال والنكاح والطلاق والرجعة وحد القذف والقصاص وغير ذلك .

وقال أبو حنيفة: لا تقب ل الشهادة على الشهادة في القصاص وتقبل في غيره من الحقوق للادميين .

وقال المسبعودى : وهو قول مخرج لنا من الشهادة على الشهادة

فى حقوق الله تعالى وليس بمشهور والدليل على أن الشهادة على الشهادة فى ذلك تقسل أنه حق لآدمى فقبل فيه الشهادة على الشهادة كالمهال ، وهذا المعنى موجود ولأن الشهادة على الشهادة انما جوزت للاستيثاق ، وهذا المعنى موجود فى القصاص وغيره من حقوق الآدميين ، وأما حقوق الله تعالى فذكر المصنف أن الشهادة على الشهادة يقبل منها فيما لا يسقط بالشبهة ، ولعله أراد الشهادة على هلال رمضان وهلال ذى الحجة والشهادة على الزكاة فيما يتعلق من الأحكام بالشهادة فيها ، وأما حقوق الله تعالى التى تستقط بالشبهة وهى حد الزنا وحد السرقة وحد قطع الطريق وحد الخمر ، فهل تقبل الشهادة ؟ فيه قولان ،

(الثانى) يقبل وبه قال مالك رحمه الله واختاره الشيخ أبو حامد لأن كل ما ثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين، وما قاله الأول يبطل بالشهادة فان لها مدخلا في هذه الحقوق وان كانت تراد للاستيثاق •

قال ابن القاص: وفي الشهادة على الشهادة في الحصان من ثبت عليه الزنا قولان كالشهادة على الشهادة في حد الزنا (قلته تخريجا) ويجوز الشهادة على الشهادة أن الحاكم حد فلانا قولا واحدا ولأن هذا حق لآدمى لأنه يسقط به عنه الحد وكل حق قبلت فيه الشهادة على الشهادة قبل فيه كتاب القاضى الى القاضى وكل حق لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة على الشهادة لا يقبل فيه كتاب القاضى الى القاضى الى القاضى الكاتب فكان فيه الكتاب لا يثبت الا بتحمل الشهادة من جهة القاضى الكاتب فكان كالشهادة على الشهادة م

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا عند تعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الفيبة ، لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس الحق ، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق ، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل ، والفيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة أن يكون شاهد الأصل من موضع الحكم على مسافة أذا حضر لم يقدر أن يرجع بالليل الى منزله ، فأن تلحقه المشقة في ذلك ، وأما أذا كان في موضع أذا حضر أمكنه أن يرجع الى بيته بالليل لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع ، لأنه يقدر على شهادة شهود المراح الأصل من غير مشهادة شهود الفرع ، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشهادة .

الشمرح الأحكام: اذا شهد شاهدان على شهادة رجل بحق فلا يجوز للحاكم أن يسمع شهادة شاهدى الفرع مع حضور شاهدى الأصل ، الأن على الحاكم أن يبحث عن عدالة شاهدى الفرع ، وان مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض مرضا يشق عليه معه الوصول الى مجلس الحاكم أو كان محبوسا في موضع لا يقدر على الوصول الى مجلس الحاكم جاز للحاكم سماع شهادة شاهدى الفرع عليه والحكم بها •

وقال الشعبى: لا تسمع شهادة شاهدى الفرع الا اذا مات شهاهد الأصل ٠

دليلنا: أنه قد تعذر حضور شاهد الأصل فجاز سماع شهادة شاهدى الفرع والحكم بهاكما لو مات شاهد الأصل • واختلف أصحابنا في حد عينه شاهد الأصل التي يجوز فيها سماع شهادة شاهدى الهرع والحكم بها •

وقال بعضهم : هو أن يكون شاهد الأصل فى موضع من موضع الحاكم لو حضر منه الى مجلس الحكم ، وأقام الشهادة فيه لم يمكنه أن يأوى فى الموضع الذى خرج منه ، فأما بدون ذلك فلا يقبل فيه

شهادة شاهدى الفرع على شاهدى الأصل ، وبه قال أبو يوسف لقوله تعالى : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » .

وفى تكليف الشاهد السفر يوما الى الليل أضرار به وقال القاضى أبو الطيب: اذا كان بين الشاهد وموضع الحاكم مسافة القصر جاز سماع شهادة الفرع ، وان كان بينهما أقل من ذلك لم يجز سماع شهادة الفرع ، وبه قال أبو حنيفة الا أن مسافة القصر عنده ثلاثة أيام وعندنا يومان ، لأن ما دون مسافة القصر في حكم الحضر ، وقال الشيخ أبو حامد: لا يعتبر في ذلك حد ، وانما يعتبر لحوف المشقة غالبا ، فان كان شاهد الأصل لا يلحقه مشقة غالبا في الحضور لم تسمع شهادة شاهدى الفرع عليه ، وأن كان يلحقه مشقة غالبا في الحضور من عليه ، وقوله قريب غالبا في الحضور سمعت شهادة شاهدى الفرع عليه ، وقوله قريب من الوجه الأول العني قول الشافعي الا أنه غير محدود عنده ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل ولا يقبل في الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي شهادة النساء لأنه ليس بمال ، ولا القصود منه المال وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة النساء كالنكاح ﴾ .

الشرح الأحكام: ولا تقبل في الشهادة على الشهادة ولا في كتاب القاضي الي القاضي شهادة النساء في جميع الحقوق و وقال أبو حنيفة رحمه الله: ان كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء على أصل الحق قبل فيه شهادة النساء ، لأن عندنا لا تقبل فيه شهادة النساء فيما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال ، وعنده تقبل شهادتهم في ذلك وقد مضى الدليل عليه ، والدليل على صحة قولنا ها هنا أن الشهادة على الشهادة ليست بمال ولا المقصود منها المال ، وانما هي اثبات قول الشاهد ، وذلك مما يطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء فيه مدخل كالقصاص والحدود وحكى

المستعودي وجها آخر ان كان المشتهود به ما لا يثبت بشتاهد وامرأتين وليس بشيء •

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

فصـــل ولا يقبل الا من عدد لأنه شهادة فاعتبر فيها العدد كبيسائر الشسهادة وان كان شهود الأصل اثنن فشهد على احدهما شهاهدان وعلى الآخر شهاهدان جاز ، لأنه يثبت قهول كل واحمد منهما بشيباهدين ، وأن شهد وأحد على شيهادة أحدهما وشيبهد الأخر على شهادة الثانى لم يجز لانه اثبات قول بشهادة واحد فان شهد اثنان على شهادة احدهما ثم شهدا على شهادة الآخر ففيه قولان ( احدهما ) أنه يجوز لانه اثبات قول اثنين فجاز بشاهدين ، كالشهادة على اقرار تفسيين ( والثاني ) أنه لا يجوز وهو اختيار الزني رحمه الله تعالى ، لانهما قاما في التحمل مقسام شساهد واحد في حسق واحد ، فاذا شسهدا فيه على الشهد الآخر صارا كالشهد اذا شهد بالحق مرتبن ، واذا كان شهود الأصل رجلا وامرأتين قبل في أحد القولين شهادة اثنين على شهادة واحد منهم وأن كان شهود الأصهل أربع نسوة وهو في الولادة والرضاع قبل في احد القوان شهادة رجان على كل واحد منهن ولا يقسل في الآخر الا شهادة ثمانية يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن وان كان شهود الأصل اربعة من الرجال وهو في الزنا وقلنا : أنه تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود فان قلنا يقبل شهمان على شاهدى الأصل في غير الزنا ففي حب الزنا قولان ( أحدهما ) أنه يكفي شهدان في اثبات شهادة الأربعة كما يكفى شهاهدان في اثبات شهادة اثنين (والثاني) أنه يحتاج الى اربعة لأن فيما يثبت باثنين تحتاج شبهادة كل واحد منهما الى القسدد الذي يثبت به اصل الحق وهو اثنان ، واصل الحق ههنا لا يشبت الا باربعة فلم تثبت شهادتهم الا باربعة •

فان قائما: الله لا يقبل فيما يثبت بشماهدين الا ادبعة ففي حمد الزنا قولان (احدهما) أنه يحتمل الى ثمانية ليثبت بشمهدة كل شاهدين شمهدة واحمد (والثاني) انه يحتمل الى ستة عشر لان ما يثبت بشاهدين لا تثبت كل شماهد الا بما يثبت به اصمل الحق واصمل الحق لا يثبت الا باربعة فلا تثبت شمهادة كل واحد منهم الا باربعة فيصم الجميم

الشرح الأحكام وهى تنعلق بعدد شهود الفرع وذلك أنهم ان كان عدد شهود الأصل شاهدين فشهد شاهدان على شهادة أحد الشاهدين ثم شهد شاهدان آخران على شهادة الشاهد الآخر نست شهادة شاهدى الأصل بالاجماع لأن كل قول منهما قد ثبت بشاهدين وان شهد على شهادة كل واحد من شاهدى الأصل شاهد واحد لم تثبت شهادة الأصل ولا أحدهما عندنا ، وبه قال شريح والشعبى والنخعى وربيعة ومالك والشورى وأبو حنيفة ، وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وعثمان البتى وعبيد الله بن الحسن العتبرى واسحاق بن واهوية: تثبت شهادة شاهدى الأصل ،

دليلنا أن الشهادة على الشهادة ليست بمال ، ولا المقصود منها المساهد ، فلا يثبت قول الشاهد الا بشاهدين كالشهادة على الطلاق .

فسرع وان شهد شاهدان على شهادة أحد شاهدى الأصل نم شهد على شهادة الأصل الثانى ففيه قولان (أحدهما) لا يثبتان شهادة شهدة شهدى الأصل وانما يثبتان شهادة أحدهما وهو اختيار المزنى ، لأن من ثبت به أحد طرفى الشهادة لم يجز أن يثبت به الطرف الآخر كما لو شهد رجل بحق وكان أصلا فى الشهادة ثم شهد مع آخر على شهادة أصل آخر فانه لا يقبل فهكذا هذا مثله (والثانى) يثبتان شهادة شاهدى الأصل ، وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وهو يثبتان شهادة شهدا على قول اثنين فقبلا كما لو شهدا على اقرار رجلين ، ويخالف اذا شهد بشهادة وكان أصلا فيها ثم شهد مع آخر معلى شهادة آخر فانها لا تقبل ، لأنه يجر بشهادته الثانية نفعا الى نفسه ، وهو تصديق شهادته الأولى .

اذا ثبت هذا فقال الشيخ أبو حامد : أصل هذين القولين هل شهود الفرع يقومون مقام شمهود الأصل ؟ الفرع يقومون مقام شمهود الأصل ؟ ويثبت الحق بشهادة الأصل ، أو لا يقومون

قيام شهود الأصل فلابد أن يقوم كل واحد من شهود الأصل شاهدان منفردان • ان قلف : انهم لا يقومون مقام شهود الأصل ، وانما يشتون شهادة شهود الأصل شاهدان • شهادة شهود الأصل شاهدان • قال ابن الصباغ : ولا معنى لقوله انهم يقومون مقام شهود الأصل ، وانما وما يثبت الحق بشهادة شهود الفرع لأنهم لا يشهدون بالحق ، وانما بشتون شهادة شهود الأصل •

ولو قاموا مقامهم لقام كل واحد منهم مقام واحد .

فسرع اذا قلنا: ان شهود الأصل شاهد واحد وامرأتان \_ فان قلنا: ان قول كل واحد من الشاهدين لا يثبت الا بشاهدين \_ لم يثبت قول كل واحد من هذين الشاهدين ، فتفتقر الى ستة شهود . ان قول الشاهدين معا يثبت قول الرجل والمرأتين بشاهدين أيضا .

فسرع وان كان شهود الأصل أربع نسوة فى الرضاع والولادة \_ فان قلنا : ان قول كل واحد من شاهدى الأصل لا يثبت الا بشاهدين لم يثبت قول كل واحد من النساء الا بشاهدين .

وان قلنا: يثبت قول الشاهدين بشاهدين ثبت قول الأربع بشاهدين.

فسرع وان شهد شاهدان على شهادة رجل أن هذه الدار ليد ثم شهدا على شهادة رجل آخر ان الدار بعينها لعمرو • قال الشيخ أبو حامد: قبل قولا واحدا ، فيكون قد ثبت لزيد في الدار شهد ، ولعمرو فيها شهد لأنهما يثبتان قول كل واحد من الشاهدين لواحد ، ولا تناقض في شهادتهما • وان شهد شاهدان أن هذه الدار ليد ثم شهدا أن هذه الدار لعمرو كان ذلك تناقضا ورجوعا عن الشهادة الأولى •

في الزنا بالشهادة المهود في الزنا بالشهادة ـ فان قلنا : ان الحدود لله تعالى لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة ـ

فلا تفريع عليه • وأن قلنا : تقبل فيها الشهادة على الشهادة • فأن قلنا : أن قول شاهدي الأصل في غير الزنا ثبت بشاهدين ففي القدر الذي يثبت به شهاد شهود الزنا قولاان (أحدهما) يثبت قول الأربعة بشاهدين كما بثبت قول الشاهد في غير الزنا بشاهدين ، فعلى هذا بكون عدد شهود الفرع أقل من عدد شــهود الأصل ( والثاني ) أنه لا يثبت قول الأربعــة الا بأربعة ، لأن أصل الحق ها هنا لا يثبت الا بأربعة ، فافتقر الى ذلك العدد في اثبات قول الأربعة ، كما أن قول الشاهدين في غير حد الزنا لا يشبت الا باثنين . فإن قلسا : إن كل واحد من شاهدي الأصل في عير الزنا لا يثبت الا بشاهدين فها هنا قولان (أحدهما) لا يثبت قول كل واحــد من الأربعة الا بشــاهدين كما قلنــا في الشــاهدين في غير الزنا ، فيكون عدد شهود الفرع على هذا ثمانية ( والثاني ) لا يثبت قول كل واحد من الأربعة الا بأربعة الأن الحق الذي ثبت بشاهدين لا يثبت قول كل واحد من الشاهدين الا بالعدد الذي يثبت به أصل الحق ، وأصل الحق ها هنا لا يثبت الا بأربعة ، فلم يثبت قول كل واحد من الأربعة الا بذلك العدد فيكوان عدد شهود الفرع ها هنا ستة عشر ، فيحصل في هذه الشهادة على الشهادة في الزنا خمسة أقوال (أحدها) لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة ( والثاني ) يقبل فيه الشهادة على شهادة الأربعة (والثالث) لا تقبل الاأربعة على الأربعة (والرابع) لا تقبل الا ثمانية في الشهادة على الأربعة (والخامس) لا تقبل الاستة عشر على الأربعة •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمى شهدالفرع شهاهد الأصل بما يعرف به ، لأن عدالته شرط ، فاذا لم تعرف لم عدالته فان سماهم شهود الفرع وعدلوهم حكم بشهادتهم لانهم غير متهمين في تعديلهم ، وان قالوا : نشهد على شهادة عدلين ولم يسموا لم يحكم شهادتهم ، لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم غير عدول عند الحاكم ﴾ .

الشعرح الأحكام: اذا شهد شهود الفرع على شهود الأصل ، لم يجز الحكم بسهادتهم حتى يعرف الحاكم عدالة شهود الفرع والأصل ، لأن معرفة عهدالة الشهود شرط فى الحكم بعهدالة شهود الفرع قبل الحاكم شهادتهم فى ذلك كله بلا خلاف ، لأن شهود الفرع غير متهمين فى تعديلهم لشهاهدى الأصل ، وان قال شهود الفرع: يشهد على شهادة عدلين بكذا ولم يسموها لم يجز الحكم بهذه الشهادة حتى يسمعوا شاهدى الأصل ، وبه قال أكثر أهل العلم الا شريحا فانه قال يحكم بهذه الشهادة ، وهذا خطأ لأن الناس يختلفون فى تعديل الشهود وقه يكون شهداها الأصل عدلين عند شهود الفرع ، ولا يكونان عدلين عند الحاكم ، ولابد من تسميتهما ليعرفهما الحاكم ، ولأن الشهود عليه قد تجرح شهود الأصل واذا لم يعرفهما الم يمكنه جرحهما ،

فسرع اذا سمى شهود الفرع شاهدى الأصل ولم يعدلوهما فان الحاكم يسمع هذه الشهادة ويسأله عن عدالة شاهدى الأصل وبه قال أكثر أهل العلم • وقال الثورى وأبو يوسف : اذا لم يعدلوهما لم يسمع الحاكم شهادتهم • دليلنا أنها شهادة فجاز سماعها • وان لم يعرف عدالة الشهود كشهود الأصل •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة ألا من ثلاثة اوجه (أحدها) أن يسلمع رجلا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا مضافا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع أو مهر لانه لا يحمل مع ذكر السبب الا الوجوب (والثاني) أن يسلمعه يشهد عند الحاكم على رجل يحق لأنه لا يشهد عند الحاكم الا بما يلزم الحكم به (والثالث) أن يسترعبه رجل بأن يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشلهوا على شهادتي الا على واجب وأما أذا سلمع رجلا في دكانه أو طريقه يقول أشهد أن لفلان بذلك لانه لا يسترعيه الا على واجب لأن الاسترعاء وثيقة والوثيقة لا تكون على فلان ألف درهم ولم يقل فاشهد على شهادتي لم يحكم به لأنه يحتمل الشهادة أنه أراد أن له عليه الفا من وعد وعده بها فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال وأن سلمع رجلا يقول لفلان على الف درهم فهل يجوز عليه عليه مع الاحتمال وأن سلمع رجلا يقول لفلان على الف درهم فهل يجوز

أن يشهد عليه بذلك فيه وجهان ( احدهما ) وهو قول ابى اسحاق أنه لا يجهوز أن يشهد عليه ( والثانى ) وهو المنصوص أنه يجوز أن يشهد عليه والفرق بينه وبين التحمل أن القر يوجب الحق على نفسه فجاز من غير استرعاء والشهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاسترعاء ولأن الشهادة أكد لأنه يعتبر فيها العدالة ولا يعتبر ذلك في الاقرار •

الشمرح وتحمل الشهادة على الشهادة يصح من أربعة وجوه « ويحددها المصنف بثلاثة وما عداها لا يصح » (أحدها) أن يسمع رجلان ، رجل يشهد لرجل بحق مضاف الى سبب يقتضى وجوب الحق مثل أن يسمعه يقول: ان لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو أجرة ، لأن مع ذكر المسبب لا يقتضى غير الوجوب •

(الثانى) أن يسمع رجلان رجلا يشهد عند الحاكم لرجل بحق على آخر، فيجوز لهما أن يشهدا على شهادته، وان لم يسترعهما ولا أضاف الحق الى سبب، لأن الشهادة عند الحاكم لا تكون الا بحق واجب وقال المسعودى: وكذلك يجوز لهذا الحاكم أن يشهد على شهادته عند حاكم آخر اذا عزل وقال: وكذلك اذا سمع رجلان رجلا يشهد لرجل بحق فحكم لهما سواء قلنا: ينفذ حكمه أو لا ينفذ و

( الثالث ) اذا استرعاهما على الشهادة بأن يقول رجل لرجلين : أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدا على شهادتى ، الأن الاسترعاء وثيقة ، والوثائق لا تكون الا على واجب وحكى ابن الصباغ أن من أصحابنا من قال : لابد أن تقول في الاسترعاء : أشهدا على شهادتى وعن شهادتى لتكون أدنى في التحمل والأداء ، وهذا كاختلاف أصحابنا في المزكى هل يحتاج أن يقول : عدل على ولى ، أو يكفيه أن يقول : عدل : وقد حكى المسعودي عن بعض العلماء ما يوافق هذا فقال : لابد أن يقول في الاسترعاء : اشهد على شهادتى ، واذا استشهدت أنت فاشهد ، والأول أصح ، الأن الغرض زوال الشبهة ،

(والرابع) حكاه ابن القاص والمسعودى: أن يسمع رجل رجلا يسترعى غيره على شهادة فيجوز للسامع أن يشهد بها ، وان لم يسترعه عليها لأنه لما استرعى غيره دل على أنه ما استرعاه الا على واجب فجاز له الشهادة عليها كما سمع رجل رجلين تبايعا فله أن يشهد عليهما وان لم يشهداه ، فأما اذا سمع رجلان رجلا يقول : أشهد أن لفلان على فلان كذا غير مضاف الى سبب ، ولم يسترعهما ، وكان بغير حضور الحاكم فلا يجوز لهما أن يشهدا على شهادته بذلك وعلله الشافعى ، أنه يحتمل أنه يحتمل أنه أراد أن ذلك واجب عليه ويحتمل غير واجب عليه ، بل من وعد وعده به فلم يصح تحمل الشهادة عليه بالحق ، وعلله أصحابنا أن قولنا : أشهد ، يحتمل أنه أراد الشهادة عليه بالحق ، وعلله أن قوله : أشهدا علم ذلك بالسماع فلم يجز أن يتحمل الشهادة عليه بذلك ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه بذلك ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة على الشهادة ، وأما بغير ذلك فلا يصح ، ودليلنا عليه ما مضى ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصــل واذا أراد شاهد الفرع أن يؤدى الشهادة أداها على الصفة التى تحملها فأن سمعه يشهد بحق مفاف الى سبب يوجب الحق ذكره وأن شهده شاهد الحالم ذكره وأن شهده شاهد الأصل على شهادته أو استرعاه قال أشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شهادته .

فصيل وان رجع شهود الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع بطلت شهادة الفرع ، وان شهد شهود بطلت شهادة الفرع ، وان شهد شهود الفرع حضر شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم لأنه قدر على الأصل فلا يجوز الحكم بالبدل والله أعلم » .

الشمرح الأحكام: اذا قال شاهد الأصل لرجلين: أشهد

أبي أشهد أن لفلان على فلان كذا نص فيه للشافعي رحمه الله الا أن أما حنيفة قال : لا يشهدان على شهادته الا أن يقول : اشهدا على شهادتي أن لفلان على فلان كذا فقد أمرهما بالشهادة ولم يسترعهما • وقال أبو يوسف : يجوز لهما أن يشهدا على شهادته الأن معنى قوله ذلك اشهدا على شهادتي ، قال ابن الصباغ : وهذا أشبه •

فـــرع قال فى الأم: اذا قال رجل الآخر: أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد عليه بذاك لم يصر من الثانى تحمل الشهادة عليه ، الأنه لم يسترعه على الشهادة •

## فسسوع فى كيفية أداء شهود الفرع .

يؤدى شاهدا الفرع الشهادة ويضيفها الى الوجه الذى يحملها منه ، فان سمع شاهد الأصل يشهد بحق مضاف الى سبب فانه يقول: أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذا من ثمن مبيع أو أجرة أو غير ذلك مما يسمعه يضيفه اليه .

وان سمعه يشهد عند الحاكم أو المحكم ذكر ذلك • وكذلك اذا استرعاه أو استرعى غيره ذكر ذلك في الأداء ليؤدي الشهادة كما يحملها •

فسوع يعرف عينه ولا يعرف نسبه واسمه فانه لا يشهد الاعلى عينه الفرع يعرف عينه ولا يعرف نسبه واسمه فانه لا يشهد الاعلى عينه فحسب ، وان كان يعرف اسمه ونسبه كان له أن يشهد على اسمه ونسبه ، وان أشهداه على الاسم والنسب وكان شاهد الفرع لا يعرف غير المشهود له والمشهود عليه فانه يشهد على الاسم والنسب وكان شاهد الفرع لا يعرف غير المشهود عليه ، فإنه لا يعرف غير الاسم والنسب قال المسعودى : وكل من جاءه وادعى أنه فلان ابن فلان عليه أن يؤدى الشهادة له ثم ينظر القاضى فان أقر الخصم أنه هو فلا كلام، وان تناكرا فعلى المدعى اقامة البينة على اسمه ونسبه ، فاذا أقام البينة على ذلك، حكم به ،

فسرع وان شهد شاهدان على شهادة رجل عند غيبته أو مرضه فقبل أن يحكم الحاكم بشهادة شاهدى الفرع حضر شاهد الأصل لم يجز الحكم بشاهدة شاهدى الفرع حتى يسال شاهد الأصل ، لأنه انما جاز الحكم بشاهدة شاهدى الفرع لتعذر ساماع الشهادة من شاهدى الأصل وقد قدر عليها كما يجوز التيمم لعدم الماء مع وجوده ، وان شاهد رجلان على شاهدة رجل فقب ل أن يحكم الحاكم بشهادتهما رجع شاهد الأصل أو فسق فلا يجوز الحكم بشهادتهما ، لأن شاهد الأصل لو رجع أو فسق قبل الحكم بشهادته لم يجز بها وكذلك شاهد الفرع .

فسرع وان خرس شاهد الأصل أو عمى قبل الحكم بشهادة شهود الفرع عليه ، الآن ذلك لا يؤثر فى شهادته والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة على كل حال .

# قال المستف رحمه الله تعالى باب اختلاف الشهود في الشهادة

اذا ادعى رجل على رجل الفين وشهد له شاهد انه اقر له بالف وشهد آخر انه اقر بألفين ، ثبت له الف بشهادتهما ، لأنهما اتفقا على اثباتها وله ان يحلف مع شهد الألفين ويثبت له الألف الأخرى ، لانه شهد له بها شهده و وان ادعى الفها فشهد له شهد بالف وشهد آخر بالفين ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحلف مع الذى شهد له بالألف ويقفى له وتسقط شهادة من شهد له بالألفين لأنه صهاد مكلبا له فسقطت شهادته له في الجميع ( والثاني ) أنه يثبت له الألف بشهادتهما ويحلف ويستحق له في الجميع ( والثاني ) أنه يثبت له الألف بشهادتهما ويحلف ويستحق الألف الأخرى ولا يصير مكذبا بالشهادة لأنه يجوز أن يكون له حق ويدعى بعضه ويجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالألفين » .

الشمرع الأحكام: اذا ادعى رجل على رجل ألفين وأضاف كل ألف الى سبب فأنكر فأقام شاهدين فشمه احدهما له بألف مضاف الل سبب كما ادعى ، وشهد الثانى له بالألف الأخرى ، لم تتم الشهادة

على أحد الألفين ، الأن كل واحد منهما شهد بغير الذى شهد به الآخر ، وكذلك اذا ادعى عليه ألفين من سكتين (عملتين مختلفتين) فشهد بكل الألف شاهد فانه يحلف مع كل واحد من الشاهدين يمينا ويستحق الألفين لما ذكر ناه .

فأما اذا ادعى عليه ألفين بسبب واحد وأطلق ، فشهد له شاهد بألف وشهد له شاهد بألفين وأضافا الى السبب الذى أضاف الدعوى النيه أو أطلقا أو أضاف أحدهما الى ذلك السبب وأطلق الآخر ، فان البينة قد تمت على ألف ويحلف مع الشاهد الثانى الذى شهد بألفين ويستحق الألف الثانى وبه قال مالك رحمه الله وقال أبو حنيفة : لا تتم له البينة على الألف كما لو أضافا الى سبين مختلفين ،

دليلنا أنهما مالان من نوع واحد غير مضافين الى سببين مختلفين فاذا شهد به اثنان ثبت الأقل منهما ، كما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة فانه وافقنا على ذلك .

فسسرع وان ادعى على رجل ألفا فأنكره فأقام شاهدين فشهد أحدهما له بألف وشهد الآخر بألفين فوجهان .

(أحدهما) يصح شهادة من يشهد له بالألف ، الأنه شهد له بسا ادعاه ، و تبطل شهادة من شهد له بألفين ، الأنه مكذب له فعلى هذا يحلف من شهد بالألف .

( والثانى ) يثبت له الألف التى ادعاها بشهادتهما الأنهما اتفقا عليها ، وله أن يحلف مع الذى شهد بالألف الثانية الأنه غير مكذب له ، الأن من له حسق يجوز أن يدعى بعضه ويترك بعضه لعلمه أن من له عليه الحق يقر له به ، أو يجوز أنه لم يعلم أن هناك من يشهد له به ، قال المسعودى : وان ادعى على رجل ألف فأنكره فأقام شاهدين فشهد أحدهما أنه أقر له بألف ولكن قضى منهما

خمسمائة ففيه وجهان (أحدهما) يثبت خمسمائة لأن شهادتهما اتفقت عليها (والثاني) لا يثبت الأنهما لم يتفقا على ما يدعيه المدعى .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد شاهد على رجل أنه زنى بامرأة فى زاوية من بيت وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية ثانية وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية ثانية وشهد آخر أنه زنى بها فى زاوية رابعة ، لم يجب الحد على المسهود عليه ، لأنه لم تكمل البينة على فعل واحد ، وهل يجب على المشهود على الشهود ؟ على القولين وان شهد اثنان أنه زنى بها وهى مطاوعة وشهد اثنان أنه زنى بها وهى مكرهة لم يجب الحد عليها لأنه لم تكمل بيئة الحد فى زناها ، وأما الرجل فالمذهب أنه لا يجب عليه الحد ، وحرج أبو العباس وجها آخر أنه يجب عليه الحد لأنهم اتفقوا على أنه زنى وحرج أبو العباس وجها آخر أنه يجب عليه الحد لأنهم اتفقوا على أنه زنى وهندا خطأ ، لأن زناه بها وهى مطاوعة غير زناه بها وهى مكرهة ، فصاد وهندا خطأ ، لأن زناه بها فى زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى

الشور ادا شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة فى بيت فشهد كل واحد منهم أنه زنى بها فى زاوية غير الزاوية التى شهد الآخر أنه زنى بها فى زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى فانه لا يجب الحد على المشهود عليه ، وهل يجب حد القذف على الشهود ؟ على قولين •

وقال أبو حنيفة : القياس أنه لا يجب الحد على المشهود عليه ، ولكن يجب عليه الحد استحسانا • دليلنا أن الشهادة لم تتم على فعل واحد • فلم يجب الحد على المشهود عليه كما لو شهد اثنان أنه زنى بها فى الغداة وشهد آخران أنه شهده زنى بها فى العشى •

فسسرع وان شهد انسان أنه زنى بها فى البصرة وشهد آخران أنه زنى بها فى الكوفة لم يجب الحد على المشهود عليه ، وهل يجب الحد على الشهود ؟ على قولين •

وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على الشهود ، ومذهبه أن الشهود اذا نقص عددهم وجب عليهم الحد ، قال : لأن عددهم ها هنا قد كمل فلم يحدوا \_ وهذا غلط الأن عددهم لم يكمل على فعل واحد ، وانما كمل على فعلين ، فهو كما لو نقص عددهم .

فسرع وان شهد اثنان على رجل أنه زنى بامرأة وهى مطاوعة ، وشهد آخران أنه زنى بها وهى مكرهة فلا خلاف أنه لا يجب الحد على المرأة ، الأن البينة لم تكمل فى حقها ، وأما الرجل فنص الشافعى رحمه الله أنه لا يجب عليه الحد ، وبه قال أبو يوسف ، وقال أبو العباس بن سريج : يجب عليه الحد ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن حكمه اذا طاوعته أو أكرهها لا يختلف ، ووجه المذهب أن البينة لم تكمل على فعل واحد ، الأن زناه بها وهى مطاوعة غير زناه بها وهى مكرهة ، فهو فعل أبو شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت وشهد آخران أنه زنى بها فى بيت آخر ، وأما الشهود فالذى يقتصى المذهب أن فى وجوب الحد بيت آخر ، وأما الشهود فالذى يقتصى المذهب أن فى وجوب الحد عليهم للمرأة القولين ، وأما وجوب الحد عليهم للرجل له فان قلنا : عليهم المدرأة القولين ، وأما وجوب الحد له عليهم القولان ، وان قلنا : يجب عليه الحد لم يجب عليه له حد قولا واحدا ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

قصل وان شهد شاهد أنه قذف رجلا بالعربية وشهد آخر أنه قذفه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفه في يوم الخميس وشهد آخر أنه قذفه يوم الجمعة لم يجب الحد ، لأنه لم تكمل البينة على قذف واحد ، وأن شهد أحدهما أنه أقر بالعربية أنه قذفه وشهد آخر أنه أقر بالعجمية أنه قذفه أو شهد أحدهما أنه أقر بالقذف يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بالقذف يوم الخميس ، وشهد الآخر أنه أقر بالقذف يوم الجمعة ، وجب الحد لأن المقر به واحسد وأن اختلفت العبارة فيه » .

الشرح الأحكام: اذا ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر وأقام المدعى شاهدين فشهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية ، أو شهد أحدهما أأنه أقر بقذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه أقر بقذفه يوم الجمعة لم يجب الحد ، الأن البينة لم تكمل على قذف واحد ، وان شهد أحدهما أنه أقر بالعربية أنه قذفه وشهد الآخر أنه أقر بالعجمية أنه قذفه أو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس أنه قذفه وشهد الآخر أنه أقر يوم الجمعة أنه قذفه وجب الحد ، الأن المقر به واحد ، وان اختلف العبارة عنه أو اختلف وقت الاقرار ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان شهد شهاهد أنه سرق من رجل كبشها أبيض غدوة وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعينه غشية لم يجب الحد ، لأنه لم تكمل بينة الحد على سرقة واحدة ، وللمسروق منه أن يحلف ويقضى له بالغرم ، لان الفرم يثبت بشاهد ويمين ، فان شهد شاهدان أنه سرق كبشا أبيض غدوة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الكيش بعيثه عشية ، تعارضت البينتان ولم يحكم بواحدة منهما ، وتخالف السئلة قبلها ، فإن كل وأحد من الشاهدين ليس ببينة والتعارض لا يكون في غير بيئة ، وهنا كل واحد منهما بيئة فتعارضنا وسقطتا ، وان شهد شاهد أنه سرق منه كشها غدوة وشهد آخر أنه سرق منه كبشها عشية ولم يعينا الكبش لم يجب الحد ، لأنه لم تكمل بينة الحد وله أن يحلف مع أيهما شاءً ، ويحكم له ، فإن ادعى الكبشين حلف مع كل واحد منهما يمينا وحكم له بهما لأنه لا تعارض بينهما ، وأن شهد شهاهدان انه سرق كبشا غدوة وشهد آخران أنه سرق منه كبشا عشية وجب القطع والفرم فيهمًا ، لانه كملت بينة الحد والغرم وان شهد شكاهه انه سرق ثوبا وقيمته ثمن دينار وشهد آخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار ، لم يجب القطع ، لأنه لم تكمل بيئة الحد ووجب له الثمن ، لانه اتفق عليه الشاهدان ، وله أن يحلف على الثمن الآخر ويحكم لمه لأنه انفرد به شساهد فقضى به مع اليمين وان أتلف عليه ثوبا فشهد شاهدان أن قيمته عشرة وشهد آخران أن قيمته عشرون قضى بالعشرة ، لأن البينتين اتفقتا على العشرة وتعارضتا في الزيادة ، لأن احساهما تثبتها والأخسري تنفيها فسقطت ﴾ •

الشوح قال الشافعي رحمه الله: « ولو شهد أنه سرق من هذا البيت كبشا لفلان بكرة ، وقال الأخر عشية أو قال أحدهما : الكبش الأبيض وقال الآخر : الأسود لم يقطع » وجملة ذلك أنه اذا شهد رجل أن فلاما سرق من فلان كبشا غدوة وشهد الآخر أنه سرق منه ذلك الكبش عشية أو شهد أحدهما أنه سرق منه كبشا أبيض وقت الزوال وشهد الآخر أنه سرق كبشا أسود ذلك الوقت ، فهما شهادتان بسرقتين مختلفتين ، لأنه لا يمكن أن يسرق كبشا واحدا بالغداة وبالعشي ، ولا يمكن أن يكون أبيض أسود ، فلا يجب القطع على المشهود عليه ، لأن البينة لم تتم على سرقة كبش ، ولكن يحلف المشهود له مع أى الشاهدين شاء ، ويحكم له بالكبش ،

فسرع وان شهد رجلان أنه سرق منه كبشا من صفته كذا وكذا بالغداة وشهد آخران أنه سرق منه ذلك الكبش بعينه بالعشى فهما شهادتان متعارضتان ، فلا يحكم للمشهود بشيء • والفرق بينها وبين الأولى أن الشهاهدين حجة يثبت بها الحق ، وقد عارضها مثلها فسهطتا ، وفي الأولى الشهاهد الواحد ليس بحجة فلم يقع فيه تعارض •

في منه كبشا بالغداة ولم يصف الكبش وشده كبشا بالغداة ولم يصف الكبش وشده آخر أنه سرق كبشا بالعشى ، ولم يصف الكبش و أو قال أحدهما : انه سرق منه بالغداة كبشا أبيض وشهد الآخر أنه سرق منه بالعشى كبشا أسود فهما شهادتان بكبشين ، فلا يجب على المشهود عليه القطع ، الأن البينة لم تتم على كبش وللمشهود له أن يحلف مع كل واحد من الشاهدين ويستحق الكبش و

ف رع اذا شهد رجلان أنه سرق منه كبشا أبيض بالغداة ولم يصفا الكبش ، وشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا بالعشى ولم يصفا الكبش أو شهد رجلان أنه سرق منه كبشا أبيض بالغداة ، وشهد آخران أنه سرق منه كبشا أسود بالعشى فقد تمت البينتان

على سرقتين ، فيجب على السيارق القطع ، ويجب عليه غرم الكبش قال الشيخ أبو حامد : وان شهد شاهد أنه سرق منه كبشي فيجب القطع على السيارق ، اذا كان قيمة كل واحد من الكبشين نصابا ، لأنه قد شهد بسرقة النصاب شاهدان ، وللمشهود له أن يحلف مع الشياهد الثاني ، وتجب له ضمان الكبش الثاني .

فحرع اذا شهد له شاهدان أنه سرق منه كبشا وشهد آخر أنه سرق منه كبشا واحد منهما آخر أنه سرق منه كبشين حكم له بالكبشين الأنه شهد بكل واحد منهما شاهدان ، ويجب القطع على المشهود عليه ، ومن أصحابنا من صحف وقال : أراد الشافعي رحمه الله بذلك كبشا وهذا خطأ ، بل أراد كبشا بالشين المعجمة ، الأنه قال في الأم كبشا أقرن ، والحكم لا يختلف بالكبش والكبشين الا أن الغالب من قيمة الكبش في أزمانهم أنه لا يبلغ قصابا فيجب به القطع .

فحرى وان شهد رجل أنه سرق من رجل ثوبا من صفته كذا وكذا وقيمته ربع دينار وشهد أنه سرق منه ذلك الثوب بعينه وقيمته ثمن دينار فان القطع لا يجب على المسهود عليه ، لأن البينة لم تتم على سرقة ما قيمته نصاب ، ويجب على المسهود عليه ثمن دينار ، لأن الشاهدين قد اتفقا عليه للمشهود له أن يحلف مع الشاهد الذى شهد أن قيمته ربع دينار ، ويجب له ثمن آخر ، وان شهد رجلان على رجل أنه سرق من رجل ثوبا من صفته كذا وقيمته ثمن دينار ، وشهد آخران أنه سرق دلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار ، فان القطع لا يجب على المشهود عليه ، لأن البينة لم تكمل على سرقة ما قيمته ربع دينار ، ولا يجب على المشهود عليه ، لأن البينة لم تكمل على سرقة ما قيمته ربع دينار ، ولا يجب على المشهود عليه الا ثمن دينار ، وبه قال أحمد رحمه الله ، وقال أبو حنيفة رحمه الله ، يجب عليه ربع دينار وكذلك الخلاف اذا وقال أبو حنيفة رحمه الله ، يجب عليه ربع دينار وشهد رجلان أن قيمته ثمن دينار وشهد رجلان أن قيمته ثمن دينار دليلنا أن الشاهدين اللذين شهدا أن قيمته ثمن دينار دليلنا أن الشاهدين اللذين شهدا أن قيمته ثمن دينار دليلنا

نفيا أن تكون قيمته دينار فقد تعارضت البينتان في الثمن الثاني فسقط وثبت ما اتفقا عليه و فأما اذا شهد رجل أنه سرق منه ثوبا أبيض نفيا أن تكون قيمته ربع دينار ، وأن الشاهدين اللذين شهدا بربع الدينار قيمته ثمن دينار وشهد آخر أنه سرق منه ثوبا أسود قيمته ربع دينار فهما شهادتان مختلفتان ولا يجب القطع على المشهود عليه ، الأن البينة لم تتم على سرقة ما فيه نصاب ، وللمشهود له أن يحلف مع الشاهدين ويحكم له بشمن دينار وربع دينار .

في رع اذا شهد رجلان أنه سرق منه ثوبا أبيض قيمته ثمن دينار ، وشهد آخران أنه سرق ثوبا أسود قيمته ربع دينار فهما بينتان قامتان على سرقتين مختلفتين فيجب له ثمن الدينار وربع الدينار ، ويجب القطع على المشهود عليه ، فأما اذا شهد شاهد واحد أنه سرق منه ثوبا قيمته ثمن دينار وشهد شاهد أنه سرق منه ثوبا قيمته ربع دينار قال الشيخ أبو حامد : والذي يجيء على المذهب أن الحكم في هذه كالحكم فيه اذا عينا الثوب واختلفا في قيمته ، كان له الثمن بشهادتهما ويحلف مع الشياهد الآخر على ثمن دينار ، ولا يجب القطع على المشهود عليه ،

فسوع اذا شهد رجلان أنه سرق منه ثوبا قيمته ثمن دينار ، ويشهد آخران أنه سرق منه ثوبا قيمته ربع دينار لزمه ثمن دينار لا غير ، ولا يجب القطع عليه الأنه يحتمل أنهما شهدا بثوبين مختلفين ويحتمل أنهما شهدا بثوب واحد ، وانما اختلف في قيمته فلم يحكم له الا بالمثيقن وهو ثمن دينار .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد شاهدان على رجلين أنهما قتيلا فلانا وشهد المشهود عليهما على الشهدين أنهما قتيلاه ، فأن صدق الولى الأولين حكم بشهادتهما ، وقتل الآخران لأن الأولين غير متهمين فيما شهدا به والآخران متهمان لأنهما يدفعان عن أنفسهما القتل ، وأن كذب الولى الأولين وصدق الآخرين بطلت شهادة الجميع ، لأن الأولين كذبهما الولى والآخران يدفعان عن أنفسهما القتل » .

النسور وان شهد رجلان على رجلين أنهما قتلا رجلا وشهد المشهود عليهما على الشاهدين أنهما قتلاه ، قال الشافعي رحمه الله : «سألت الولى فان صدق الأولين وكذب الآخرين وجب عليهما القتل ولا يسمع قولهما » الأن الولى يكذبهما ، ولأنهما يدفعان عن أنفسهما ضررا بشادتهما وان صدق الآخرين وكذب الأولين لم يثبت القتل الأله كذب الأولين فبطلت شهادتهما والآخرين يدفعان عن أنفسهما ضررا بشهادتهما فلم يقتلا ، وكذلك اذا صدق الأولين والآخرين بطلت بشهادة الجميع ، لأنه كذب كل واحد منهما بتصديق الآخران فان قيل : هذا لا يتصور الأن الشهادة لا تسمع الا بعد الدعوى فكيف يسال الولى بعد شهاتهم ؟

واختلف أصحابنا في الجهواب فقال أبو استحق: انما يفتقر الى الدعوى أن يكون قبل الشهادة اذا كانت الدعوى ممن يعبر عن ففسه ، فأما اذا كانت الدعوى لميت أو صغير أو مجنون فيصح أن تكون الشهادة سابقة للدعوى ، والحق ها هنا للميت ، الأنه يقضى دينه من دينه وينفذ منها وصاياه ، ومن أصحابنا من قال : يحتمل أن يكون الولى لم يعلم من قبل وليه ، ولا يعرف من يشهد له بذلك فيصح أن تتقدم الشهادة على الدعوى ، ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الولى لم يعلم من قبل وليه ، ولا يعرف من يشهد له بذلك فيصح أن تتقدم الشهادة على الدعوى ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الولى الشهادة على الدعوى ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الولى ادعى على الأخرين القتل فيشهد له الأولان ، ثم شهد الآخران على الأولين فأورث ذلك شبهة تؤثر في الدم ، فاحتاط الحاكم بسؤال ليسمع ما يقول ، ومن أصحابنا من قال : انما يتصور ذلك في وكيلين للولى ادعى أحدهما القتل على هذين ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصسل وان ادعى رجل على رجل أنه قتل مورثه عمدا وقال المعى عليه قتلته خطأ فأقام المعى شاهدين فشهد أحدهما أنه أقر

بقتله عمدا وشهد الآخر على اقراره بالقتل خطأ فالقول قول المعى عليه مع يمينه ، لأن صفة القتل لا تثبت بشاهد واحد ، فاذا حلف ثبتت دية الخطأ فان نكر حلف المدعى أنه قتله عمدا ويجب القصاص أو دية مغلظة ،

الشمرح الأحكام: اذا شهد رجل على رجل أنه أقر بقتل رجل عمدا وشهد آخر أنه أقر بقتله خطأ فقد تمت البينة على القتل ، ولم تتم على صفة القتل ، فيسأل المشهود عليه فالن أنكر القتل لم يلتفت الى انكاره ، وان أقر بقتل العمد حكم عليه بموجب قتل العمد باقراره ، وان أقر بقتل الخطأ وصدقه الولى على ذلك وجبت الدية في ماله ، وان كذبه الولى فالقول قول الجانى مع يمينه الأن الأصل عدم العمد ، فان حلف ثبت قتل الخطأ والن نكر حلف المدعى ويثبت قتل العمد ،

وان أقر المشهود عليه بالقتل العمد وكذبه الولى وقال: بل كان خطأ لم يجب القود الأن الولى لا يدعيه ، ويجب دية الخطأ . قال ابن الصباغ: وينبغى أن يكون فى مال الجانى الأنها لم تثبت بالبينة .

وان شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد آخر أنه قتله خطأ ثبت القتل بشهادتهما ، ولم تتناف الشهادتان ، لأن الفعل الواحد قد يعتقده أحدهما عمدا والآخر خطأ ويسال الجانى فان أقر بقتل العمد حكم عليه بموجبه ، وان أقر بقتل الخطأ صدقه الولى وجبت الدية ، وان كذبه الولى فللمولى أن يحلف الأنه أقام بما يدعيه شاهدا وذلك لوث ويخالف الأولى ، فان الشهادة هناك على الاقرار ولا لوث في الاقرار ، فان لم يحلف الولى حلف الجانى ووجبت الدية في ماله مؤجلة ، لأنها تثبت باقراره ، وان لم يحلف الجانى فهل ترد اليمين على الولى ؟ فيه قولان مضى ذكرهما ،

فان قلنا: ترد عليه فحلف ثبت موجب قتل العمد ، وان قلنا: لا ترد عليه أو قلنا: ترد فامتنع من اليمين تثبت دية الخطأ مؤجلة في مال الجاني الأنها متيقنة .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان قتل رجل عمدا وله وارثان ابنان او اخوان فسهد احدهما على اخيه أنه عفا عن القود والمال سقط عن القائل عدلا كان أو فاسقا لأن شهادته على اخيه تضمنت الاقرار بسقوط القود فاما الدية فان نصيب الشهاد يثبت لأنه ما عفا عنه وأما نصيب الشهود عليه عليه فانه أن كان الشاهد مهن لا تقبل شهادته حلف المشهود عليه أنه ما عفا ويستحق نصف الدية وأن كان مهن تقبل شهادته حلف القاتل معه ويسقط عنه حقه من الدية لأن ما طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين وفي كيفية اليمين وجهان (احدهما) أن يحلف أنه قد عفا عن القود والمال وهو ظاهر النص عفا عن المال (والثاني) أنه قد عفا عن القود والمال وهو ظاهر النص العمد لا يوجب غير القود فاذا عفا عن الدية كان ذلك كلا عفو فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود والدية كان ذلك كلا عفو فوجب

الشرح الأحكام: اذا قتل رجل عمدا وله وارثان ابسان وأخوان فشهد أحدهما أن أأخاه عفا عن القود والدية سقط القصاص، سواء كان الشاهد عدلا أو فاسقا لأن شهادته بعفو أخيه تضمنت سقوط حقه من القصاص ، ويكون نصيب الشاهد من الدية ثانيا ، وأما نصيب المسهود عليه من الدية \_ فان كان الشاهد غير مقبول الشهادة \_ فالقول قول المسهود عليه مع يصينه ،

وان كان الشاهد عدلا حلف معه الجانى • قال الشافعى رحمه الله: ويحلف: لقد عفى عن القصاص والمال • واختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال بظاهره: يجب أن يحلف أنه عفى عن القصاص والدية ، لأن العفو عن الله لا يصح الا بعد العفو عن القصاص ، وهو اذا قلنا: ان قتل العمد لا يوجب غير القود ، ومنهم من قال: يكفيه أن يحلف: لقد عفى عن الدية ، لأن القصاص قد حكم بسقوطه بكل حال ، فلا معنى ليمينه عليه .

قال في الأم: اذا ادعى رجل عبدا في يد آخر فأنكره فأقام شاهدين

فشهد أحدهما أنه ملكه ، وشهد آخر أنه أقر بغصبه لم يحكم بالشهادة الأنها شهادة بشيئين مختلفين ، يحلف المشهود له مع أيهما شهاء ، ويقضى له به ، وهكذا أن شهد أحدهما أنه غصبه وشهد الآخر أنه أقر بغصبه لم يحكم له بالشهادة ، الأنها شهادة على فعلين مختلفين ، ويحلف المشهود له مع أيهما شهاء ويحكم له بالعبد .

## قال الصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد شاهد أنه قال وكلتك شهد آخر أنه قال اديت لك أو أنت جزئى لم تثبت الوكالة لان شهادتهما لم تتفق على قبول واحد وان شهد أحدهما أنه قال وكلتك وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف أو أنه سلطه على التصرف ثبتت الوكالة لأن أحدهما ذكر اللفظ والآخر ذكر المعنى ولم يخالفه الآخر الا في اللفظ .

فصـــل وان شهد شاهدان على رجل أنه اعتق في مرضه عبده سالا وقيمته ثلث ماله وشهد آخر انه اعتق غانما وقيمته ثلث ماله فأن علم السابق منهما عتق ورق الآخر وأن لم يعلم ذلك ففيله قلولان ( احدهما ) أنه يقرع بينهما لأنه لا يمكن الجمع بينهما لأن الثلث لا يحتملهما وليس أحدهما بأولى من الآخر فأقرع بينهما كما لو اعتسق عبدين وعجز الثالث عنهما ( والقول الثاني ) أنه يعتق من كل واحمد منهما النصف لأن السابق حر والثاني عبد فاذا أقرع بينهما لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السيابق وهو حر فيسترق وسهم العتيق على الثاني فيعتيق وهيو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لتساويهما كما لو أوصى لرجـل بثلث ماله ولآخر بالثلث ولم يجز الودثة ما زاد على الثلث فان الثلث يقسم عليهما ، وان شهد شاهدان على رجل أنه أوصى لرحل بثلث ماله وشهد آخران أنه رجع عن الوصية وأوصى لآخر بالثلث تطلت الوصية الأولى وصحت الوصية للثاني وان ادعى رجل على رجلين انهما رهنا عبدا لهما عنده بدين له عليهما فصدقه كل واحد منهما في حـق شريكه وكذبه في حـق نفسـه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا تقيـل شهادتهما لأنه يدعى أن كل وأحد منهما كاذب ( والثاني ) تقبل شهادتهما ويحلف مع كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده لآنه يجوز ان يكون قد نسى فلا يكون كذبة معلوما ﴾ •

الشمور قال الشياف الشيافي رحمه الله تعالى: ولو شهد أجنبيان لعبد أن فلانا المتوفى أعتقه وهو الثلث في وصية وشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في وصيته سرا ويعتق من كل واحد منهما نصفه قال المزنى: قياس قوله أن يقرع بينهما • واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة وحكمها فقال أبو العباس وأبو اسحق وأكثر أصحابنا: صورتها أن يشهد أجنبيان أن فلانا المتوفى أوصى بعتق عبده غانم وهو ثلث ماله وشهدوا وارثان أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله فعبر الشافعي رحمه الله عن الوصية بالعتق ، الأن الوصية وقعت بالعتق ، فالذا كان هذا صورتها فانه يقرع بينهما كما قال المزنى وقول الشافعي رحمه الله فسواه ، ويعتق من كل واحد منهما نصفه لم يرد به تبعيض رحمه الله فسواه ، ويعتق من كل واحد منهما نصفه لم يرد به تبعيض العتق فيهما ، وانما أراد أن شهادة الأجنبين كشهادة الوارثين الأمرين المحدهما على الآخر • وأن العبدين سواء يجب أن يقسم الثالث بينهما كما يقسم في الوصايا غير العتق ، الا أن السنة منعت من قسم الثلث في العتق ووردت في الاقراع •

ومن أصحابنا من قال: صدورتها كما قال أبو العباس وأبو اسحاق، ولكن الحكم ما ذكر الشافعي رحمه الله وهو أنه يعتق من كل واحد منهما الا اذا كان في كلام منهما نصفه ، ولكن لا يعتق من كل واحد منهما الا اذا كان في كلام الموصى ما يدل على أنه قصد تبعيض الحرية في العبدين بأن يشهد الأجنبيان أنه قال: اعتقوا هذا العبد ، وان لم يحتمل الثلث الا نصفه ، فأعتقوا نصفه وشهد الوارثان بمثل ذلك لعبد آخر ، الأنه قد علم من الموصى أنه أراد تبعيض الحرية فيهما ، فانه يقرع بينهما ومن أصحابنا من خالف أبا استحاق في صدورتها وحكمها ، وقال: صورتها أن الشهادتين وقعتا بالعتق المنجز لا بالوصية ، والحكم في ذلك أنه ان عرف العتق منهما فيه قولان منهما أولا عتق ورق الثاني ، وان لم يعرف السابق منهما فيه قولان (أحدهما ) يقرع بينهما ، فأيما خرج له سهم العتق عتق ورق الآخر ، وليس الأحدهما مزية على الآخر فاقرع بينهما كما لو أعتقهما ويرق الآخر ، وليس الأحدهما مزية على الآخر فاقرع بينهما كما لو أعتقهما

معــا ( والثاني ) يعتق من كل واحــد منهما نصفه لأنا نعلم أن الواحــد منهما حر والآخر رقيق ، فاذا أقرع بينهما لم نأمن أن نخرج الحرية لمن هو رقيــق والرق لمن على من هو حر ولا مزية لأحدهما على الآخر فاعتق من كل واحــد منهما نصـــفه لتساويهما ويخالف اذا أعتقهما لأن الحرية لم تقع الأحدهما • قال الشيخ أبو حامد : وهذا الطريق أشبه بالمذهب وعليها يفرع هــذا اذا كانت البينتان عادلتين • فان كانت احداهما غير عادلة نظرت فان كان الأجنبيان فاستين ، والوارثان عدلين فلا تعارض شهادة العدلين شهادة الفاسقين فيرق العبد الذي شهد الأجنبيان بعتقه ، ويعتق العبـــد الذي شهد الوارثان بعتقه وان كان الأجنبيـــان عدلين ، والوارثان فاسقين فلا تعارض شهادة العدلين شهادة الفاسقين فان كان الوارثان لم ينفيا ما شهد به الأجنبيان عتق العبد الذي شهد بعتقه الأجنبيان . وأما الوارثان اللذان شهد الوارثان بعتقه قال الشيخ أيو حامد : فانه يعتق بصفة عليها ، الأنهما يقولان : لو قبلت شهادتنا وشهادة الأجنبيين لعتق النصف من كل واحد من العبدين لا غير على القول الذي يقول: يقسم العتق بينهما ، والنصف الثاني من العبد الذي شهديه الأجنبيان بعتقه مغصوبا علينا وهو رقيق لنا ، وانما نصف هـذا الذي عهدنا له حر ، فيلزمهما نصف عتـق العبد الذي شهدا لـه باقرارهما • قال ابن الصباغ : وهذا سهو ، وينبغي كان اذا غصب منهما نصف العبد الذي شهد به الأجنبيان أن لا يعتق عليهما الا خمسة أسداس عبد ، الأن سدس التركة معصوب عليهما يدخل النقص على ما يستحقه الأول بالوصية فيحصل ها هنا دور ، ويقال عتق من الأول وهو ثلث التركة نصف شيء والباقي منه مغصوب ، وعتق من الثاني نصف شيء تمام الوصية ، وبقى بيد الورثة ثلث التركة الا نصف شيء يعدل بشيئين ، فاذا جبرت عدل ثلث التركة شيئين و نصف شيء الشيء الكامل أربعة أخماس عبد ، وهو ثلث التركة ، فيكون قد عتق من العبد الدّي أقر له الأجنبيان بأن شهد أنه أعتق عبده غانما وقيمته ثلث التركة ، وقال

الوارثان: لم يعتق غانما وانما أعتق سالما وقيمته ثلث التركة ، وكان الأجنبيان عدلين والوارثان فاسقين • فشهادة الوارثين أنه لم يعتق غانما لا تقبل لفسقهما ، ولأنها شهادة على نفى فيعتق غانم بسهادة الأجنبيين ، والوارثان يقران بأن المعتق هو سالم وغانم مغصوب عليهما • قال الشيخ أبو حامد: فيعتق عليهما سالم باقرارهما •

قال ابن الصباغ : وهذا سهو أيضًا ويجب أن يقال : يعتق ثلثاه الأن غانما المغصوب فلا يجب عليهما كالتركة .

فسرع وان اختلف قيمة العبدين فشسهد أجنبيان أنه أعتى عانما في مرض موته وقيمته ثلث ماله وشهد الوارثان أنه أعتى سالما وقيمته سدس ماله والبينتان عادلتين \_ فان قلنا : لا يقرع بينهما \_ عتى منهما من كل واحد ثلثاه ، وهو ثلث التركة • وان قلنا : يقرع بينهما \_ فان خرج سهم الحرية للعبد الذي شهد له الوارثان \_ عتى جميعه وفصف الآخر تمام الثلث •

فسوع اذا شهد أجنبيان أن فلانا أوصى بعتق عبده غانم وقيمته ثلث ماله وشهد وارثان له أنه رجع عن وصيته بعتق غانم وأوصى بعتق سالم وقيمته ثلث ماله والبينتان عادلتان ، فان شهادة الوارثين تقبل بابطال عتق غانم واثبات العتق لسالم الأنهما لا يجران لنفسهما تفعا بذلك ولا يدفعان ضررا الأن قيمة العبدين متساوية ، وان كان الأجنبيان عدلين والوارثان فاسقين لم تقبل شهادة الوارثين بالرجوع عن عتق غانم ، ولكنهما يقولان : غانم لا يستحق العتق ، وانما يستحق العتق سالم ، فيكون غانم كالمعصوب عليهما ، قال الشافعي رحمه الله : فيعتق عليهما ثلثا سالم وهو ثلث التركة فما ببقي من المال في أيديهما وهذا يؤيد قول ابن الصباغ في الأولة ، وان كان الأجنبيان فاسقين شهادة أيديهما وهنتق العبد الذي شهد به الوارثان بالوصية ،

فـــرع فان شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم وقيمته سدس التركة وشهد الوارثان أنه رجع عن عتق غانم وأوصى بعتق سالم وقيمته ثلث التركة وهم عــدول عتق سالم ورق غانم • وان كان الوارثان فاسقين عتى غائم لأن الوارثين لا تقبل شهادتهما في الرجوع عن وصيته وهما يقران أن غانما ملكهما وهو مغصبوب عليهما ، ويقران أن الوصية انما هي لسالم فيعتق منه ثلث التركة التي حصلت في أيديهما وهي خمس أسداس سالم • وان كان قيمة غانم ثلث التركة وقيمة ســـالم سدس التركة والوارثان على لا تقبل في نصف سالم الأنهما يجران بها الى أنفسهما نفعا بالرجوع عن الوصية بالسدس • وهل تقبل شهادتهما في نصفه الآخر ؟ فيه قولان ، الأنها شهادة اشتملت على شيئين فردت فى أحدهما للتهمة فان قلنا: ترد شهادتهما في الجميع حكم بعتق العبد الذي شهد له الأجنبيان، الا أن الوارثين يقولان : هو معصوب علينا ، وانما الموصى بعتقه هو سالم فيعتق عليهما أيضًا باقرار لأنه هما ثلث ما بقى فى أيديهما من التركة وان قلنا : انها ترد فى نصفه وتقبل فى نصفه عتق نصف غانم ورق نصفه وعتق جميع سالم لأأن الثلث يحتمله ، وان كان الوارثان فاستقين عتق غانم بشهادة الأجنبيين وعتق سالم باقرار الوارثين •

فسرع وان شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق غانم وقيمته ثلث التركة ولم التركة وشهد الوارثان أنه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث التركة ولم شهدا برجوعه عن عتق غائم وهم عدول أقرع بين العبدين ، فمن خرج له سهم الحرية عتق ورق الثانى ، وان كانت قيمة غائم ثلث التركة وقيمة سالم سهدس التركة أقرع بينهما ، فان خرج سهم العتق على غانم عتق جميعة وعتق من غائم نصفه وهو تمام الثلث •

وان شمهد أجنبيان أانه أوصى لزيد بثلث ماله وشمهد الوارثان أنه

أوصى لعمرو ثبت له ولم يشهد على رجوعه عن وصيته لزيد قسم الثلث يبن زيد وعمرو نصفين .

وان شهد أجنبيان أنه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد الوارثان أنه رجع عن وصيته لزيد وأوصى بثلث ماله لعمرو وهم عدول بطلت وصيته زيد وثبتت وصية عمرو وفي بثلثه لخالد بطلت وصية زيد وعمرو وثبتت وصية خيالد وعمرو ووصى بثلثه لخالد بطلت وصية زيد وعمرو وثبتت وصية خيالد .

وان شهد أجنبيان أنه أوصى بثلثه لزيد وشهد الوارثان أنه رجع عن احدى عن وصيته لزيد ووصى بثلثه لعمرو ، وشهد آخران أنه رجع عن احدى الوصيتين ولم يعينا بطلت شهادة من شهد بالرجوع من غير تعيين وثبتت الوصية لعمرو .

فسرع وان شهد رجلان أنه وصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه رجع عن وصيته لزيد ووصى بثلث ماله لعمرو فلعمرو أن يحلف مع شاهده ويحكم ببطلان وصية زيد وثبوت وصية عمرو قولا واحدا ، لأن البينتين ها هنا لم يتعارضا ، وانما الشاهدان شهدا بالوصية ، والشاهد شهد بالرجوع وهو يشهد بغير ما شهدا به والمقصود بالرجوع .

فروع وان ادعى رجل على رجلين أنهما رهنا عندهما عبده يدين له عليهما فصدقه كل واحد منهما فى حق شريكه وكذبه فى حق نفسه ففيه وجهان (أحدهما) لا تقبل شهادتهما لأنه يدعى أن كل واحد منهما كاذب (والثانى) تقبل شهادتهما ويحد كل واحد منهما ويصير العبد رهنا عنده لأن كذب كل واحد منهما غير معلوم لجواز أن يكون فسى رهنه ليصيبه .

فـــرع في سقوط الشهادة عن أصحاب المهن اللهوية .

سبق الكلام فى شهادة الشعراء والحداة وجواز الشهادة منهم ما لم يقع منهم هجاء أو فحش أو اثارة للشهوات ويلتحق بمن لا تجوز شهادتهم أثر اقصات ومن هى حكمهن من الممثلين والممثلات ممن يجيب دون خداع الأبصار بالحركات المصطنعة وتغيير الهيئات كذبا حتى ليخيل للرائى أنه يبكى وهو فى غير حاجة الى البكاء الا أنه يؤدى دوره كاذبا فيما يدعيه من مظاهر الحزن وأحسس التمثيل أقواه فى اجادة الكذب واتقانه ، حتى ان أحدهم ليمثل دور المعتوه أو الزمن أو القائد وما هو من ذلك فى شىءه

فـــرع وتسقط عدالة الحواة وأصــحاب الألعاب الســيماوية ولاعبى الورق المرقم ( الكوتشينة ) وملاعبى القردة والشحاذين والجوالين بالمباخر الأنها أعمال شائنة يلحق العار مرتكبها فلا تصح شهادته .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

باب الرجوع عن الشهادة

اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا عن الشهدة لم يخل اما ان يكون قسل الحكم أو بعد الحكم وقبل الاستيفاء أو بعد الحكم وبعد الاستيفاء فان كان قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم ، وحكى عن أبى ثور انه قال يحكم وهدنا خطأ لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ويجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة ولم يحكم مع الشك كما لو جهل عدالة الشهود فان رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء وان كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء ومن الحقوق تسقط بالشبهة والرجوع شبهة ظاهرة فلم يجز الاستيفاء ومن المحابنا من قال : لا يجوز لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء ومذا خطأ أصحابنا من قال : لا يجوز لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء وهذا خطأ الحكم نفذ والشبهة لا تؤثر فيه فجاز الاستيفاء وان رجعوا بعد الحكم والاستيفاء لم ينقض الحكم ولا يجب على المسهود رد ما اخذه ، الحكم والاستيفاء فلا ينقض برجوع محتمل .

الشمرح الأحكام: اذا شهد الشهود بحق عند الحاكم ثم رجعوا في الشهادة لم يخل رجوعهم من ثلاثة أحوال ـ اما أن يكون قبل

الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم وقبل استيفاء ما شهدوا به أو بعد الحكم وبعد استيفاء ما شهدوا به ، فان كان قبل الحكم لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادتهم .

قال الشيخ أبو حامد: وهو اجماع الا ما حكى عن أبى ثور أنه قال: يحكم بشهادتهم ، الأن الشهادة قد حصلت فلم تبطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم ، وهذا خطأ ، الأن الحاكم انما يحكم بشهادتهم ، الأن السهادة قد حصلت فلم يبطل بالرجوع كما لو رجعوا بعد الحكم ، وهذا خطأ الأن الحاكم انما يحكم بشهادتهم ، فاذا رجعوا لم يبق هناك شهادة يحكم بها ، والأن الحاكم انما يجوز له أن يحكم بشهادة يغلب على ظنه صدق شهودها ، فاذا رجعوا عن الشهادة احتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع ، واحتمل أن يكونوا كاذبين في الرجوع ، واحتمل أن يكونوا كاذبين في الرجوع ، وذلك يوقع شكا في شهادتهم فلم يجز الحكم بشهادة صادقين في الرجوع ، وذلك يوقع شكا في شهادتهم فلم يجز الحكم بشهادتهم كما لو فسقوا بعد الشهادة وقبل الحكم بها ،

وان شهدوا بحق وقالوا للحاكم قبل الحكم: توقف فى الحكم حتى تشبت فى شهادتنا ثم عادوا وقالوا: قد أثبتنا شهادتنا فهل يجهوز للحاكم أن يحكم بها لأفهم للحاكم أن يحكم بها لأفهم لم يرجعوا عن الشهادة (والثانى) لا يجوز أن يحكم بها لأن قولهم هذا يورث ريبه فى شهادتهم وان رجعوا بعد حكم الحاكم فى شهادتهم وأن رجعوا بعد حكم الحاكم فى شهادتهم وقبل استيفاء ما شهدوا به فان كان المشهود به مما يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص لم يجز استيفاؤه الأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة الموجوع الشهود أقوى شبهة الهنم يجز استيفاؤها وحكى المسعودي وجها آخر فى القصاص أنه يستوفى لأنه حق الآدمى المشهور هو الأول و

وان كان المسهود به حقا لآدمى لا يسقط بالشبهة كالمال والنكاح وما أشبه فالمنصوص أنه يجوز للمشهود له استيفاؤه ، ومن أصحابنا من قال: لا يجوز استيفاؤه الأن الحكم غير مستقر قبل استيفاء

المشهود به فرجوع الشهود في هذه الحالة كرجوعهم قبل الحكم ، وليس بشيء ، الأن الحكم قد نفذ والشبهة لا تؤثر فيه ، فجاز استيفاؤه ٠

وان رجعوا بعد الحكم وبعد استيفاء المسهود به لم ينقض الحكم ولم يجب على المسهود له رد ما أخذه ، وهو قول العلماء كافة الا ابن المسيب والأوزاعي فانهما قالا : ينقض الحكم ويجب على المسهود له أن يرد ما أخذه ، وهكذا ذكرا اذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء فانه ينقض الحكم ، ولا يستوفى الحق المشهود به ،

دليلنا أن الشهود يجوز أن يكونوا صادقين فى الشهادة ، كاذبين فى الرجوع ، الرجوع ، ويجوز أن يكونوا كاذبين فى الشهادة صادقين فى الرجوع ، وليس أحدهما بأولى من الآخر ، فلا يجوز نقض الحكم بأمر محتمل .

#### قال المسنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا نظرت فان قالوا تعمدنا ليقتل بشهادتنا وجب عليهم القود لما روى الشعبي (( ان رجلين شهدا عند على رضى الله عنه على رجل أنه سرق فقطعه ثم أتياه برجل آخر فقالا أنا أخطأنا بالأول وهذا السارق فأبطل شهادتهما على الآخر وضمنهما دية يد الأول وقال . لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما )) ولأنهما ألجآه الى قتله بغير حق فلزمهما القود كما لو أكرهاه على قتسله . وان قالوا: تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتهل وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة فيسه من العمد ، ومؤجلة لسا فيه من الخطأ ، فان قالوا أخطأناً وجبت دية مخففة لأنه خطأ ولا تحمله العاقلة لأنها وجبت باعترافهم ، فان اتفقوا أن بعضهم تعمد وبعضهم أخطأ وجب على المخطىء قسطه من الدية المخففة وعلى المتعمد قسطه من الدية المفلظة ولا يجب عليه القود لمساركة الخطيء وان اختلفوا فقال بعضهم تعمينا كلنا وقال بعضهم: أخطانا كلنا وجب على القر بعمد الجميع القود وعلى المقر بخطأ الجميع قسطه من الديَّة المخففة وان كانوا أربعة شهدوا بالرجم فقال اثنان منهم ، تعمدنا وأخطأ هـ ذان وقال الآخران: تعمدنا وأخطأ الأولان ففيه قولان (أحدهما) أنه يجب القسود على الجميع لأن كل واحد منهم أقر بالعمد وأضاف الخطأ الى من أقر بالعمد فصاروا كما لو أقر جميعهم بالعمد ( والقسول

الثانى) وهو الصحيح أنه لا قود على واحد منهم بل يجب على كل واحد منهم قسطه من الدية المغلظة لأنه لا يؤخذ كل أحد منهم الا باقراره وكل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطىء ، فلا يجب عليه القود باقرار غيره بالعمد ، وان قال اثنان : تعمدنا كلنا وقال الآخران : تعمدنا واخطا الأولان فعلى الأولين القود وفي الآخرين القولان ( أحدهما ) يجب عليهما القود ( والثانى ) وهو الصحيح أنه يجب عليهما قسطهما من الدية المفلظة وقد مفى توجيههما وان قال بعضهم : تعمدت ولا أعلم حال الباقين فان قال الباقون : تعمدنا وجب القود على الجميع وان قالوا : أخطأنا سقط القود عن الجميع » .

الأحكام: اذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا بعد الحكم وبعد الاستيفاء فقد ذكرنا أنه لا ينقض الحكم ولا يجب على المشهود له رد ما حكم له به ولا ضمانه .

والكلام ها هنا فيما يجب على الشهود ـ فلا يخلو المشهود به اما أن يكون اتلافا أو فى معنى الاتلاف ، أو يكون مالا ـ فان كان اتلافا كالشهادة فيما يوجب القتل والقطع والرجم وجب على الشهود الضمان ، لأن المشهود عليه قتل أو قطع لسبب ملجىء من قبل الشهود فوجب عليهم ضمانه كما لو أتلفوا بأيديهم .

## اذا ثبت هذا ففيه ثمان مسائل:

(احداهن) أن يشهد رجلان أو جماعة على رجل بما يوجب القتل فقتل ، أو بما يوجب القطع فقطع لله قالوا: تعمدنا الشهادة عليه ليقتل أو ليقطع وجب عليهم القتل أو القطع ، وبه قال ابن شبرمة وأحمد واسحاق رحمهم الله وقال ربيعة الرأى والثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجب عليهم القتل ولا القطع وانما يجب عليهم الأرش .

دليلنا ما روى أن رجلين شهدا عند أبي بكر الصديق رضى الله عنه عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم رجعا عن الشهادة وقالا : أخطأنا فى الأول • فرد شهادتهما على الثانى ، وغرمهما الدية لليد ، وقال : « لو أعلم

أنكما تعمدتما لقطعتكما » ولا مخالف له فى الصحابة رضى الله عنهم ، ولأنه أنوع الله عنهم ، ولأنه ألجب ولأنهما ألجب الحاكم الى اتلافه فصارا مكرهين على اتلافه شرعا والقود يجب عندنا وعنده على المكره الآمر فكذلك هذا مثله .

قولهم : لم نعلم أمَّه يقتل كقول من يقول : رميته قصدا ولم أعلم أن السهم يبلغه ٠

وذكر الشيخ أبو اسحاق هنا وابن الصباغ أنها تجب مؤجلة لما فيها من الخطأ وبه قال صاحب التقريب وحمل النص عليها اذا مضى من وقت القتل الى وقت المطالبة ثلاث سنين ٠

( والمسألة الثالثة ) أن يقول الشهود : أخطأنا في الشهادة عليه وظننا أنه القاتل أو الزاني ، وانما القاتل أو الزاني غيره ، فلا يجب عليهم القود ، ويجب عليهم الدية في أموالهم مؤجلة .

( المسألة الرابعة ) اذا اتفقوا أن بعضهم تعمد الشهادة عليه ليقتل وأن بعضهم أخطأ فى الشهادة عليه ، فلا يجب على العامد قود لمساركته المخطىء ، ويجب عليه قسطه من الدية المغلظة فى ماله ، ويجب على المخطىء قسطه من الدية المغلظة فى ماله ، الأنها وجبت باعترافه .

( المسألة الخامسة ) اذا اختلفوا فقال بعضهم : تعمدنا كلنا الشهادة

عليه ليقتل وقال بعضهم: أخطأنا كلنا بالشهادة عليه ، أو أخطأنا دونهم فان من أقر بعمد الجميع يجب عليه القود ، الأنه أقر أنه عامد وشريكه ، ولا يجب القود على من أقر بالخطأ ، لانه لا يقبل عليه اقرار غيره ، ويلزمه قسطه من الدية المخففة .

(المسألة السادسة): اذا شهد أربعة على رجل بما يوجب القسل فقتل ثم رجعوا عن الشهادة فقال اثنان منهم: تعمدنا كلنا الشهادة عليه ليقتل ، وأخطأ عليه ليقتل ، وأخطأ الأولان ، فان الأولين اللذين أقرا بعمد الجميع ، يجب عليهما القدود لأنهما أقرا على أنفسهما بذلك ، وهمل يجب القود على الآخرين ؟ حكى الشيخ أبو استحق هنا فيها قولين ، وحكاهما الشيخ أبو حامد وأبن الصباغ والمسعودي وجهين (أحدهما) يجب عليهما القود لأنهما اعترفا على أنفسهما بالعمد وأضافا الخطأ الى من اعترف على نفسه والعمد ، فصار كما لو اعترفوا جميعا بالعمد (والثاني) لا يجب عليهما القود وهو الأصح لأنهما أقرا بعمد شاركهما فيه مخطىء ، ومقتضي هذا لا يجب عليهما القود بقول غيرهما فعلى هذا يجب عليهما نصف الدية معلظة في أموالهما .

(المسألة السابعة) إذا قال اثنان منهم: تعمدنا عليه ليقتل ، وأخطأ هذان ، فهل هذان وقال الآخران: بل تعمدنا نحن الشهادة عليه وأخطأ هذان ، فهل يجب على جميعهم القود أو لا يجب عليهم القود ، بل الدية المغلظة ؟ فيه قولان حكاهما الشهيخ أبو استحق هنا ، ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها .

(المسألة الثامنة) أن يقول بعضهم: عمدت الشهادة عليه ليقتل ولا أدرى هل عمد أصحابى أو أخطأوا؟ فانه يرجع اليهم فان أقروا جميعا بالعمد وجب القود على جميعهم، وان أقروا بالخطأ أو أقر أحد منهم بالخطأ والباقى بالعمد لم يجب على أحد منهم القود، لأن العامد شريك المخطىء، ويجب على من أقر بالعمد قسط من الدية المغلظة فى ماله ، وعلى من أقر بالخطأ قسطه من الدية المخففة مؤجلة فى ماله ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل فان رجع بعضهم نظرت فان لم يزد عددهم على عدد البينة بأن شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع واحد منهم وقال أخطات ضمن ربع الدية ، وأن رجع أثنان ضمنا نصف الدية ، وأن زاد عددهم على عدد البينة بأن شهد خمسة على رجل بالزنا فرجم ورجع واحد منهم لم يجب القبود على الراجع لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه ، وهل يجب عليه من الدية شيء ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو الصحيح أنه لا يجب عليه من الدية شيء ؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو الدية لأن الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم فأن رجع اثنان وقالا : تعمدنا كلنا وجب عليهما القود وأن قالا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان (أحدهما) أنهما يضمنان الخمس من الدية اعتبارا بعددهم (والثاني) يضمنان ربع الدية الدية الدية اعتبارا بعددهم (والثاني) يضمنان ربع الدية ال

الشموح وان رجع بعض من شهد بالاتلاف بعد استيفاء المشهود به نظرت لل فان لم يزد عدد الشهود على عدد البينة بأن شهد اثنان على رجل أنه قتل رجلا عمدا فقتل به ثم رجع أحد الشاهدين وقال: تعمدنا الشهادة عليه ليقتل وجب عليه القود ولم يجب على الآخر شيء •

فان قال الراجع: أخطأنا بالشهادة عليه أو أخطأت وتعمد صاحبى لم يجب على الراجع القود ويجب عليه نصف دية مخففة ، وكذلك اذا شهد أربعة على رجل بالزنا وهو محصن فرجم ثم رجع واحد منهم لمنهم فال الله قال المنهم عليه الشهادة كلنا ليقتل وجب عليه القود ، ولم يجب على الثلاثة شيء ، فان قال الراجع: أخطأنا كلنا أو أخطأ بعضنا وجب عليه ربع دية مخففة ، وان رجع اثنان وجب عليهما نصف الدية ، وان زاد عدد الشهود على عدد البينة نظر في ذلك فان كان الشهود في غير الزنا شهد ثلاثة رجال على رجل أنه قتل فان كان الشهود في غير الزنا شهد ثلاثة رجال على رجل أنه قتل رجل عمدا فقتله ولى الدم ثم رجع أحد الثلاثة فقال: شهدت بالزور وعمدت الى ذلك ليقتل ، وتعمد شريكاى في قال ابن الحداد: وجب على الراجع القود ، وان اختار الولى أن يعفو عنه على مال وجب له الراجع القود ، وان اختار الولى أن يعفو عنه على مال وجب له

ثلث الدية ، وان كان ذلك في الشهادة على النا بأن شهد خمسة رجال على أنه زنى وهو محصن فرجم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم وقال : شهدت بالزور وعمدت الى ذلك ليقتل ، وعمد أصحابي بالشهادة بالزور عليه ليقتل فانه لا يجب على الراجع قدود ، والفرق بينهما وبين الأولى أن قيام البينة عليه يوجب القتل في غير الزنا ، ولا يسقط ضمانه عن الأجنبي لأنه لا يكون مباح الدم ، بدليـــل أنه لو قتله غير ولي الدم وجب عليه القود ، فلم يكن مسقطا لضمان نفسه ، فاذا قامت البينة عليه بالزنا وهو محصن كان وجوب رجمه يوجب سقوط الضمان ، ويصير مباح الدم ، بدليل أنه لو قتله قاتل لم يجب عليه القود . وقال الشيخ أبو حامد : ولا يجب حد القذف على الراجع الأن حصانة المقذوف ساقطة ببقاء قيام الأربعة عليه بالزنا ، وهل يجب على الراجع شيء من الدية ؟ فيه قولان حكاهما المسعودي ، وحكاهما أصحابنا العراقيون وجهين (أحدهما ) حكاه المزنى في المنثور واختاره أبو اسحاق المروزى : أنه يجب عليــه خمس الدية ، الأنه مقر أنه أتلف جزءا منه وهو مضمون فلزمه ضمائه بقدر ما أقر من اتلافه ( والثاني ) وهدو قدول ابن الحداد والقاضي أبي حامد المروزي أنه لا يجب عليه شيء وهـو الصحيح ، لأن البينة قائمة على اباحة نفسه وسقوط ضمانه بالشهود الأربعة ، كما لو قتل رجل رجلا فقامت بينة على زنا المقتول وهو محصن فانه لا يجب على قاتله شيء فكذلك هـــذا مثله . وان رجع اثنان من الخمسة وقالا : شهدنا بالزور عليه وتعمدنا الشهادة عليه ليقتل وبعمد أصحابنا الشهادة عليه بالزور ليقتسل وجب عليهما القسود • وان قالا : أخطأنا فعلى قول أبي اسحاق : يجب عليهما خمسا الدية ، وعلى قول ابن الحداد : يجب عليهما ربع الدية بينهما تصفين ، الأن البينة لم ينخرم الا ربعها •

وان شهد عليه ثمانية بالزنا وهو محصن فرجم فرجع واحد منهم أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقالوا: قد تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل فلا خلاف أنه لا يجب عليهما القدود لما مضى ، وأما الدية فتجب

على قول أبى اسحاق على كل واحد منهم ثمن الدية ، وعلى قول ابن الحداد: لا يجب على الأربعة شيء .

فسرع وان رجع خمسة منهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل وعمد أصحابنا وجب عليهم القود ، وان قالوا: أخطأنا وجب عليهم ربع الدية بينهم أخماسا وان رجع ستة وجب عليهم نصف الدية ، وان رجع سبعة منهم وجب عليهم ثلاثة أرباع الدية ، وان رجعوا كلهم وجبت الدية عليهم على كل واحد منهم ثمنها .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصب ل وان شهد اربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالاحصان فرجم ، ثم رجعوا كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الاحصان ضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل ( والثاني ) أنه يجب على الجميع لأن الرجم لم يستوف الا بهم ( والثالث ) انهما أن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا لأنهما لم يثبتا الا صفة ، وأن شهدا بعد ثبوت الزنا ضمنا لأن الرجم لم يستوف الا بهما وفي قيدر ما يضمنان من الدية وجهان ( أحدهما ) أنهما يضمنان نصف الدية لانه رجم بنوعين من البينة الاحصان والزنا فقسمت الدية عليهما ( والثاني ) أنه يجب عليهما ثلث الدية لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاننين ثلث الدية ، وان شهد اربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالاحصان قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بهذه الشهادة الى أنفسهما نفعا ، ولا يدفعان عنهما ضررا ، فان شهدوا فرجم الشهود عليه ثم رجعوا عن الشهادة فان قلنا : لا يجب الضمان على شهود الاحصان وجبت الدية عليهم أرباعا على كل واحسد منهم دبعها ، وأن قلنا : أنه يجب الضمان على شهود الاحصان ففي هذه السالة وجهان ( احدهما ) انه لا يجب لاجل الشهادة بالاحصان شيء بل يجب على من شهد بالاحصان نصف الدية وعلى الآخران نصفها ، لأن الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل أثنين نصف الدية كاربعة أنفس جنى اثنان جنايتين وجنى اثنان اربع جنايات ( والوجه الثاني ) أنه يجب الضمان لأجل الشمهادة بالإحصان فان قلنا: يجب على شاهدى الاحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا النصف ، وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالاحصان نصف الدية ، وقسم النصف بينهم نصفين على شاهدى الاحصان النصف ، وعلى الآخرين النصف ، فيصير على شاهدى الاحصان ثلاثة أرباع الدية ، وعلى الآخرين ربعها ، واذا قلنا : أنه يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالاحصان ، ويبقى الثلثان بينهم النصف على من شهد بالاحصان والنصف على الآخرين ، فيصير على من شهد بالاحصان ثلثا الدية وعلى من انفرد بشهادة الزنا ثلثها .

الشرح الأحكام: اذا شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد أثنان من غيرهم أنه محصن ، فرجم ثم رجعوا كلهم فقال شهود الزنا أخطأنا ما كان زنا • وقال شهدا الاحصان: أخطأنا ما كان وطيء في نكاح صحيح ، فهل يجب الضمان على شاهدى الاحصان ، فيه ثلاثة أوجه •

( أحدها ) لا يجب عليهما الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن شهود الزنا شهدوا بفعله ، وشاهدا الاحصان انما يشهدان بصفته .

( والثاني ) يجب عليهما الضمان الأنه انما قتل بالزنا والاحصان ، يدليل أنه لو انفرد أحدهما عن الآخر لم يقتل .

( والثالث ) ينظر فى شاهدى الاحصان ، فان شهدا باحصانه قبل قيام البينة عليه بالزنا ، لم يجب عليهما الضمان ، الأنهما انما شهدا عليه ليقتل ، فاذا قلنا : يجب الضمان على شاهدى الاحصان فكم يجب عليهما ؟ فيه وجهان .

(أحدهما) يجب عليهما نصف الدية على كل واحد منهما ربع الدية ، ويجب على شهود الزنا نصفها على كل واحد منهم ثمنها الأنه قتل بنوعين من البينة .

( والثانى ) يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية ، وعلى شهود الزنا ثلثاها ، الأنه قتل بشهادة ستة فكان على كل واحد منهم سدس الدية ، وقال أبو ثور : لا يجب على شهود الزنا هاهنا شيء من الدية ،

ويجب جميع الدية على شاهدى الاحصان ، وهذا خطأ لأنه قتل بشهادة الجميع فكان ضمانه على الجميع • وان شهد أربعة رجال بالزنا وشهد التان منهم أنه محصن قبلت شهادتهما الأنهما الا يجران بذلك الى أنسهما نفعا • فان رجم ثم رجعوا كلهم عن الشهادة \_ فان قلنا : لا يجب الضمان على شاهدى الاحصان في التي قبلها فها هنا أولى • وان قلنا : يجب الضمان على شاهدى الاحصان في التي قبلها فها هنا أولى • فان قلنا : يجب الضمان على شاهدى الاحصان في التي قبلها فهاهنا وان قلنا وجهان (أحدهما) لا يجب عليهما الضمان ، الأن الشاهدين اللذين شهدا بالاحصان والزنا ثلاثة أرباع الدية وعلى الشاهدين اللذين شهدا بالزنا لا غير ربع الدية •

وان قلنا فى التى قبلها: يجب على شاهدى الاحصان ثلث الدية ، واجب هاهنا على الشاهدين اللذين شهدا بالزنا والاحصان ثلثا الدية ، وعلى الشاهدين اللذين شهدا بالزنا لا غير ثلث الدية ،

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد على رجل اربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم فرجم ، ثم بان ان الشهود كانوا عبيها او كفارا وجب الضهمان على الزكيين ، لأن المرجوم قتل بغير حق ، ولا شيء على شهود الزنا ، لأنهم يقولون : انا شهدنا بالحق ، ولولى الدم ان يطالب من شاء من الامام او المزكيين ، لأن الامام رجم والمزكيين الجآه فان طالب الامام رجم على الامام المزكيين لأنه رجمه بشهادتهما ، وان طالب المزكيين لم يرجما على الامام لإنه كالآلة لهما .

الشمرح قوله (بتزكيتهم على المزكيين) (طالب المزكيين و الزكاة الصلاح ورجل تقى زكى أى زاك من قوم أتقياء أزكياء، وقد زكا زكاء وزكوا وزكى وتزكى وزكاه الله وزكى نفسه تزكية مدحها وزكى فلان فلانا مدحه وأثنى عليه وفي حديث زينب: «كان السمها برة فغيره وقال: تزكى نفسها » وزكى الرجل نفسه اذا وصفها وأثنى عليها و قال تعالى: « وحنانا من لدنا وزكاة » معناه وفعلنا ذلك رحمة الأبويه وتزكية له و قال الأزهرى: أقام الاسم مقام المصدر الحقيقى،

وقال الزمخسرى فى الأساس: وزكى الشهود عدلهم ووصفهم بأنهم أزكياء ، وزكاه فتزكى ، وتزكى فلان طلب أن يعد فى الأزكياء أه قلت: وزكا أى نما صلاحه من زكا المال • ويقال: تطهيرهم من قدوله تعالى: « خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقوله تعالى: « غلاما زكيا » أى طاهرا وقوله تعالى: « ما زكى منكم من أحد أبدا » أى ما طهر •

اما الاحكام فانه اذا شهد أربعة على رجل بالزنا فجهل الحاكم عدالتهم فزكاهم رجلان فقبل الحاكم تزكيتهما ورجم المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا فانه يجب ضمان نفس المشهود عليه لأنه رجم بغير حق ، ووليه بالخيار ان شاء طالب الحاكم ، لأنه مكن من قتله ، وان شاء طالب المزكيين الأنهما ألجب الحاكم اللي قتله ، فان طالب الحاكم رجع على المزكيين الأنهما غراه ، وان طالب المزكيين لأنهما غراه ، وان طالب المزكيين لم يرجعا على الحاكم الأنه لم يلجئهما اللي التزكية .

# قال المسنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد شاهدان على رجل انه اعتق عبده ثم رجعا عن الشهادة وجب عليهما قيمة العبد ، لانهما اتلفاء عليه فلزمهما ضمانه كما لو قتلاه وان شهدا على رجل أنه طلق امراته ثم رجعا عن الشهادة فأن كان بعد الدخول وجب عليهما مهر المثل ، لانهما اتلفا عليه مقوما فلزمهما ضمانه ، كما لو أتلفا عليه ماله وان كان قبل الدخول ففيه طريقان ذكرناهما في الرضاع .

الشرح الأحكام: اذا كان المحكوم به ليس باتلاف وانما هو بمعنى الاتلاف وهو اتلاف الحكم ، كالشهادة بالطلاق والعتاق وما أشبههما وجب على الشهود الضمان اذا رجعوا كما قلنا في شهود القتل ، فاذا شهد شاهدان على رجل أنه اعتىق عبدا له فقبل الحاكم شهادتهما وحكم بعتقه ثم رجعا عن الشهادة وجب عليهما قمة العبد الأنهما

اتلفا عليه رقه فوجب عليهما قيمته كما لو قتــــلاه وسواء قالا: تعمدنا الشـــهادة أو أخطأنا لأن المـــال يضمن بالعمد والخطأ .

فسرع اذا شهد عليه أنه كاتب عبده فحكم الحاكم بالكتابة ثم رجعا عن الشهادة ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ (أحدهما) يرجع عليهما بمالين: قيمته وعوض الكتابة ، لأن مال الكتابة قد رجع اليه (والثاني) يرجع عليهما بجميع قيمته لأن مال الكتابة الذي أداه اما هو من كسبه والسيد يملكه ، قال ابن الصباغ: وهذا ينبغي أن يكون اذا أدى وعتق ، فأما قبل ذلك فلا يضمن .

فسوع وان شهدا لأمة باستيلاد سيدها ثم رجعا ، فاذا مات السيد عتقت ورجع ورثته عليها بقيمتها ، قال ابن الحداد : وان شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده على ضمان مائة درهم وقيمة العبد مائتا درهم وضمن العبد المائة ، وحكم حاكم بعتق العبد ثم رجعا عن شهادتهما ، فان الحاكم لا ينقص حكمه ويرجع السيد عليهما بنمام القيمة وهي مائة درهم • الأن الشاهدين قد أقرا برجوعهما أنهما أتلفا عليه نصف العبد ، وهو ما يقابل المائة الثانية من قيمته فلزمهما ضمان ذلك •

وان شهد ثلاثة على رجل أنه أعتق عبده فحكم الحاكم بعتقه ثم رجع واحد واحد منهم لم يرجع عليه بشيء على قول ابن الحداد والقاضى أبى حامد المروذي وعلى ما حكاه المزنى فى المنثور • وقسول أبى استحاق المروزى : يرجع عليه بثلث القيمة ، وان رجعوا كلهم رجع عليهم بقيمة العبد على كل واحد ثلث قيمته بلا خلاف على المذهب •

فـــوع وان شـهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته طــلاقا بائنا وحكم الحاكم عليــه بالطلاق ثم رجعا عن الشــهادة نظرت ، فان كان ىعــد الدخول رجع الزوج عليهما بمهر مثلها على كل واحــد منهما مثــل نصف مهرها وبه قال ربيعة الرأى وعبد الله بن الحسن العنبرى ، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يرجع عليهما بشيء .

دليلنا أنهما أتلفا عليه بضعها فوجب عليهما مهر مثلها كما لوكان قيل الدخول وان كان ذلك قبل الدخول وجب عليهما الضمان الأنهما أتلفا عليه بضعها ، وبكم يرجع عليهما ؟ روى المزنى أنه يرجع عليهما يجميع مهرها ، وروى الربيع أنه يرجع عليهما بنصف مهر مثلها واختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال : فيه قولان (أحدهما) يرجم عليهما بنصف مهر مثلها وهو اختيار القاضي أبي الطيب الطبرى الأن الفرقة اذا وقعت قبل الدخول فالزوج مالك لنصف البضع ، بدليل أنه لا يلزمه الا نصف المهر ، فكأنهما لم يتلف عليه الا نصف البضع ، فلم يلزمهما أكثر من نصف بضعها ( والثاني ) يلزمهما جميع مهر مثلها وهـو اختيار الشيخ أبي حامد لأن ملك الزوج على البضع بعد الدخول كملكه عليه قبل الدخول ، بدليل أنه يملك المعاوضة عليه قبل الدخول كما يملك ذلك بعد الدخول ، فلما ثبت أنهما اذا شهدا عليه بعد الدخول وجب عليهما مهر مثلها ، فكذلك قبل الدخول . ومن أصحابنا من قال : ليست على قولين وانما هي على اختـــلاف حالين فحيث قال : يرجع عليهما بجميع مهر مثلها أراد اذا كان قد سلم اليها جميع مهرها ثم شهدا عليه بالطلاق ، وحيث قال : يرجع عليهما بنصف المهر ، أراد اذا لم يسلم اليها شيئا من المهر ثم شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ، والفرق بينهما أنه اذا سلم اليها صداقها ثم شهدا عليه بالطلاق فهو يقول : هي زوجتي وقد سلمت اليها ما تستحقه ولا أستحق الرجوع عليها بشيء مما سلمته اليها فكذلك أستحق الرجوع على الشاهدين بجسيع مهر مثلها ، واذا لم يسلم اليها صداقها فالزوجة تقول قد وقعت الفرقة بيننا قبل الدخول ولا أستحق عليه الا نصف المهر المسمى ولا يغرم الزوج غير ذلك فلا يرجع على الشاهدين الا بقدر ذلك من مهر المشل ، والصحيح هو الطريق الأول لأن الاعتبار بما أتلف الشاهدان على الزوج من البضع لا بما سلم الزوج بدليل أنه انما يرجع عليهما بمهر المثل أو بنصفه ولا اعتبار بالمسمى .

فرع وان ادعت امرأة على رجل أنه نكحها ودخل بها وطلقها ومهر مثلها ألفان فأنكر الزوج والنكاح الاصابة والطلاق فشهد عليه شاهدان بالنكاح وآخران باقراره بالاصابة وآخران بالطلاق فحكم الحاكم عليه بذلك كله ثم رجع الشهود قال ابن الحداد: رجع الزوج على شاهدى الطلاق الأفهما حالا بشهادتهما بينه وبين بضعها وأتلفاه عليه من أصحابنا من خطأه فى ذلك وقال: لا يرجع عليهما بشىء الأفه منكر للنكاح والاصابة فصار مقرا بأنه لم يملك بضعها واذا لم يملك بضعها لم يتلف عليهما بشىء .

فرع وان شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته قبل الدخول وكان قد فرض لها صداقا ففرق الحاكم بينهما وألزمه نصف المسمى ثم رجع شاهدا الطلاق عن شهادتهما ثم قامت بينة أنها ابنته أو أخت من الرضاع قال ابن الحداد: فانه لا يجب على شاهدى الطلاق له شيء الأفا بينا أنه لم يكن بينهما فكاح ، ويجب عليها أن ترد على الزوج ما أخذت منه الأنا تبينا أن ذلك غير واجب عليه .

وان شهدا عليه بالطلاق قبل الدخول ولم يكن الزوج فرض لها مهرا فحكم الحاكم بالفرقة ، وألزم الزوج المتعة ، ثم رجع الشاهدان عن شهادتها فان الزوج لا يرجع بما دفع من المتعة عليهما ، لأنه لا يرجع بما غرم ، وانما يرجع عليهما بقيمة البضع ، وفي قدر ذلك طريقان مضى ذكرهما فاذا طلقها قبل الدخول وكان مثلها قد فرض لها مهرا .

قال ابن الحداد: وان شهدا عليه أنه ائما طلق امرأته على ضمان ألف ومهر مثلها ألفان ثم رجعا عن الشهادة فانه يرجع عليهما بألف وهو تمام مهر المشل .

فسسرع وان شهد رجلان على رجل بطلاق رجعى فحكم شهادتهما ثم رجعا عن شهادتهما فحكى ابن الصباغ فيها وجهين (أحدهما) يرجع عليهما بالطلاق البائن الأن الطلاق يزيل ملكه عنها

بانقضاء العدة ( والثانى ) لا يرجع عليها بشىء الأنه يمكن تلافى ذلك بالرجعة وانما تبين باختياره .

فسسرع وان شهد رجلان على امرأة بنكاح لرجل فحكم الحاكم عليها بالنكاح ثم رجع الشاهدان فقد قال بعض أصحابنا ان كان قبل الدخول غرما كان قبل الدخول لم يرجع عليهما بشيء وان كان بعد الدخول غرما ما نقص المسمى عن مهر مثلها ، قال ابن الصباغ: وينبغى أن يقال: ان كان قبل الدخول ثم دخل بها رجعت على الشهود ان كان المهر المسمى دون مهر المثل بيقين .

فسيرع وان شهد رجل وعشر نسوة على رجل أن بينه وبين زوجته رضاعاً يحرم فحكم الحاكم بالفرقة بينهما ثم رجع الرجل وسبع نسوة قال ابن الحداد • فان الزوج يرجع على الراجعين بربع مهر مثلها لأنه انجزم ربع البينة وتفي ثلاثة أرباعها ، وعلى قول المزنى في المنشور وأبي اسحاق المروزي يرجع عليهم بثلثي مهر المشل ، وان رجع الرجل قال القاضي أبو الطيب: فعلى قول ابن الحداد لا يجب على الراجع شيء ، لأن البينة قائمة ، وعلى قول المزنى وأبي اسحاق يرجع عليه بسدس مهر مثلها .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فسوع وان شهدا عليه بمال وحكم عليه ثم رجعا عن الشهادة فالمنصوص انه لا يرجع على الشهود ، وقال فيمن في يده دار فاقر انه غصبها من أخر أنها تسلم الى الأول باقراره السابق ، وهل يجب عليه أن يغرم قيمتها للثانى ؟ فيه قولان ورجوع الشهود كرجوع المقر ، فمن أصحابنا من قال : هو على قولين وهو قول السهود كرجوع المقر ، فمن أصحابنا من قال : هو على قولين وهو قول ابي العباس (أحدهما) أنه يرجع على الشهود بالغرم لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فازمهم الضمان (والثاني) أنه لا يرجع عليهم لأن المين لا تضمن الا باليد أو بالاتلاف ولم يوجد من الشهود واحدا والحد منهما ومن أصحابنا من قال : لا يرجع على الشهود قولا واحدا والغرق بينهم وبين الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان

والشهود لم تثبت أيديهم على المال ( والصحيح ) أن المسالة على قولين ( والصحيح ) من القولين انه يجب عليهم الضمآن ، فان شيسهد رجيل وامراتان بآلمال ثم دجعوا وجب على الرجهل النصف ، وعلى كل امراة الربع لأن كل امرأتين كالرجال وان شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد منهم الثلث ، فان رجع واحد وبقى اثنان ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يلزمه ضمان الثلث ، لأن المال يثبت بشهادة الجميع ( والثاني ) وهو المذهب أنه لا شيء عليه لأنه بقيت بينة يثبت بها المال فان رجع آخر وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف لأنه أنحل نصف البيئة وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان السدس وكل امرأة ضمان نصف السسدس . وقال أبو العباس : يجب على الرجل ضمان النصف وعلى النسسوة ضمان النصف لأن الرجل في المال بمنزلة نصف البيئة فلزمه ضمان النصف والصحيح هو الأول في المال بمنزله امراتين وكل امرأتين بمنزلة دجل فصادوا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا فيكون حصة الرجل السدس ، وحصة كل امرأتين السدس . وأن رجع ثماني نسوة لم يجب على الصحيح من المذهب عليهن شيء لأنه بقيت بينة ثبت بها الحق فان رجعت اخرى وجب عليها وعلى الثَّماني ضمان الربّع ، وأن رجعت أخرى وجب عليها وعلى التسع النصف .

الشعرى الأحكام: اذا كان المشهود به مالا بأن شهد عليه بمال الرجل وحكم الحاكم بالشهادة ثم رجع الشهود عن الشهادة ، فقد ذكرنا أن الحكم لا ينقض ، ولا يجب على المشهود له رد ما أخذ ، وهل يجب على الشهود الضمان ؟ نقل المزنى أنه لا ضمان عليهم وقال فيمن يجب على الشهود الضمان ؟ نقل المزنى أنه لا ضمان عليهم وقال فيمن أقر بدار بيده لزيد ثم أقر بها لعمرو أنها تسلم الى زيد ، وهل يغرم لعمرو شيئا ؟ فيه قولان •

واختلف أصحابنا فى ذلك فمنهم من قال : لا يجب على الشهود فى المال اذا رجعوا بالضمان قولا واحدا ، الأن أيديهم لم تثبت على المال فلم يلزمهم غرم بخلاف المقر ، فان يده ثبتت على الدار ، وقال أكثرهم : فيه قولان (أحدهما) لا يجب عليهم الضمان لما ذكرناه (والثاني) يلزمهم الضمان ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو الأصح ، لأنهم حالوا بين المشهود عليه وبين ماله بغير حق فلزمهم الضمان كما لو

والاتلاف، وهو اذا حفر بئرا فى طريق فوقع فيها بهيمة أو عبد لرجل فانه غصبوه منه ، وما الأوزاعى غير صحيح لأن المال قد يضمن بغير اليد يجب على الحافر ضمانه ، فاذا قلنا بهذا فان شهد عليه رجلان بمال فحكم الحاكم بشهادتهما عليه ثم رجعا عن الشهادة وجب الضمان عليهما نصغين وان رجع أحدهما دون الآخر وجب على الراجع نصف المشهور به .

وان شهد عليه ثلاثة رجال بمال وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم وبقى اثنان لم يجب عليه ضمان على قول ابن الحداد ، وعلى ما حكاه المزنى فى المسهور ، وقول أبى استحاق يجب عليه ضمان ثلث المسهود به ، فان رجع اثنان منهم وبقى الثالث رجع عليهما على قول ابن الحداد بضمان نصف المشهود به ، وعلى ما حكاه المزنى وأبو اسحاق يرجع عليهما بضمان ثلثه ، وان رجع الشهود كلهم رجع عليهم بالمشهود به بينهم ثلاثا .

فحرى باربعمائة دينار ، وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع واحد منهم عن مائة دينار ، ورجع الثانى عن مائتين ورجع الثالث عن ثلاثمائة ورجع الرابع عن أربعمائة فعلى ما حكاه المزنى وأبو اسحاق ويلزم كل واحد منهم بحصته مما رجع عن مائتين فيلزم الراجع عن مائة خمسة وعشرون ، ويلزم الراجع عن مائتين خمسون ويلزم الراجع عن ثلاثمائة خمسة وسبعون ، وتمت على الراجع عن أربعمائة مائة .

وعلى قدول ابن الحداد لا يرجع عليهم مما يبن لأن البينة قائمة فيهما ، فاذا رجع الأول والثانى لا يرجع عليهما بشيء بنفس رجوعهما ، فاذا رجع الثالث والرابع فان البينة قائمة في مائتين ، وقد رجع الأربعة عن مائة فيجب على الأربعة كل واحد منهم ربعها ، وقد رجع الثانى والثالث والرابع عن المائة الثانية وبقى فيها الأول شاهدا فكم يجب على الثانى والثالث والرابع من المائة التي رجعوا بها ؟ فيه وجهان ، من أصحابنا من قال : يرجع عليهم بثلاثة أرباعها الألها لزمته بشهادة

أربعة وقد بقى منهم واحد ثابتا على الشهادة (والثاني) يجب عليهم نصفها • الأنه لم يتخرم الا نصف البينة التي يلزم بها الحق •

فــــوع وان شهد رجل وامرأتان على رجل بمال فحكم الحاكم يشمهادتهم ثم رجعوا عن الشهادة وجب على الرجل ضمان النصف وعلى المرأتين ضمان النصف الأن شهادة الرجل كشهادة المرأتين ، وان شهد رجل وعشر نسوة بمال فحكم بشهادتهم نم رجعوا عن شهادتهم ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي العباس ابن سريج وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه يجب على الرجل ضمان النصف وعلى النساء ضمان النصف . لأن النساء لا يحكم بشهادتهن بانفرادهن في المال • وانما يحكم بشهادتهن في ذلك مع الرجل • فدل على أنهن حزب والرجل حزب فوجب عليهن ضمان النصف وعلى الرجل ضمان النصف ( والثاني ) وهو قول أكثر أصحابنا وربه قال أبو حنيفة أنه يجب على الرجل ضمان السدس • وعلى النسوة ضمان خمسة أسداس وهو الأصح الأن شهادة كل امرأتين بشهادة رجل هو كما لو شهد بالمال سنة رجال ثم رجعوا • وان رجع ثماني نسوة لم يجب عليهن شيء صبح على قول ابن الحداد . وعلى قدول المزنى وأبى اسحاق يجب عليهن تُلثا المال . وان رجع منهن تسم وجب على السبع على قول ابن الحداد ربع المال وعلى قول أبي استحاق ثلاثة أرباع المال •

فسرع وان شهد شاهدان على شهادة رجلين بحق فشهد شاهد الفرع بالحق وحكم الحاكم بشهادتهما فاعترف شهد الأصل أنهما ادعياهما وأنهما رجعا عن الشهادة وانما ادعياهما بزور ، فإن الضمان يجب على شهدى الأصل عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال محمد: يجب الضمان على شهدى الفرع .

دليلنا أن الحق انما يثبت بشهادة شاهدا الأصل وشهدا الفرع انما يثبتان شهادتهما فاذا رجعا لزمهما الضمان كما لو شهدا بها عند الحاكم فحكم بها ثم رجعا ٠

في واذا شهد الشهود بحق ثم رجعوا فهل يعزرون ؟ ينظر فيهم فان وجب عليهم عند رجوعهم قصاص فى نفس أو طرف لم يعزروا لأن التعزير للردع والذى يفعل بهم أبلغ من التعزيز بالردع ، وان لم يلزمهم قصاص وانما لزمهم مال نظرت ، فان ذكروا أنهم أخطأوا فى الشهادة لم يعزروا لأنهم معذورون فى الخطأ ، وان قالوا: تعمدنا عزروا لأنهم أقروا بارتكاب كبيرة مع العلم بها فاستحقوا التعزير وهل تقبل شهادتهم بعد رجوعهم .

أما فى الذى رجعوا عنه فلا تقبل شهادتهم فيه بحال ، الأنهم قد رجعوا عن السهادة فيه وأما فى غيره فينظر فيه ، فان قالوا: تعمدنا الشهادة بالزور ، لم تقبل شهادتهم الا بعد التوبة والاصلاح ، كما قلنا فى شهادتهم فى غيره الأنهم معذورون فى الخطأ فلا تسقط به عدالتهم .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان شهد شاهد بحق ثم مات او جن او اغمى عليه قبل الحكم لم تبطل شهادته لأن ما حدث لا يوقع شبهه في الشهادة فلم يمنع الحكم بها، وان شهد ثم فسق قبل الحكم لم يجز الحكم بشهادته لأن الفسق يوقع شكا في عدالته عند الشهادة، فمنع الحكم بها، وان شهد على رجل صار عدوا له بأن قذفه المشهود عليه لم تبطل شهادته الأن هذه عداوة حدثت بعد الشهادة فلم تمنع من الحكم بها، وان شهد وحكم الحاكم بشهادته ثم فسق - فأن كان في مأل أو عقد - لم يؤثر في الحكم لأنه يجوز أن يكون حادثا ويجوز أن يكون موجودا عند الشهادة فلا ينقض حكم نغذ بأمر محتمل، وأن كان في حد أو قصاص لم يجز الاستيفاء لأن ذلك يوقع شبهة في الشهادة والحد والقصاص مما يسقطان بالشبهة فلم يجز استيفاؤه مع الشبهة.

الشدرج ادا شهد الشهود بحق ثم ماتوا قبل أن يعرف الحاكم عدالتهم ثم قامت البينة بعدالتهم بعد موتهم أو ماتوا بعد ثبوت عدالتهم وقبل الحكم بشهادتهم وجبوا قبل عدالتهم ثم ثبتت عدالتهم بعد

جنونهم أو جنوا بعد الحكم بعدالتهم وقبل الحكم بشهادتهم فللحاكم أن يحكم بشهادتهم فى جميع ذلك ، الأن الموت والجنون ليسا بفسق ، فلم يورث ذلك شكا فى شهادتهم فجاز الحكم بها ، كما لو كانوا أحياء عقلاء ، وكذلك اذا أغمى عليهم أو ارتدوا أو خرسوا أو عموا فانه يجوز الحكم بشهادتهم .

وقال أبو حنيفة: اذا عموا قبل الحكم بسهادتهم لم يجز الحكم بشهادتهم وقد مضى ذلك والدليل عليه وأما اذا شهد الشهود يحق ثم فسه قوا قبل الحكم بشهادتهم لم يجز الحكم بشهادتهم لاأن الفسق اذا ظهر قبل الحكم أو قع شكا في العدالة حال الشهادة ، لأن العادة في الناس أنهم يستترون من المعاصى ويظهرون الطاعات ، فاذا ظهر الفسود بحق دل على تقدم أمتاله فلم يجز الحكم بشهادته ، وان شهد الشهود بحق ، وحكم الحاكم بشهادتهم واستوفى ذلك الحق ثم فسق الشهود للم يؤثر الفسق سواء كان ذلك الحق لله تعالى أو للادمى ، لأن المحق قد استوفى والفسق صار بعد استيفاء الحق ، ويجوز أن يكونوا عدولا ، وقد استوفى يكونوا فساقا حال الشهادة ويجوز أن يكونوا عدولا ، وقد استوفى الحق ونفذ فلا تنقض لأمر محتمل و وان فسق الشهود بعد الحكم وقبل استيفاء الحق و فاف كان الحق لله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب استيفاء الحق و فاف كان الحق لله تعالى كحد الزنا والسرقة والشرب المستوف الأنها تسقط بالشبهة ، والفسق يرفع شكا في حال الشهادة .

وان كان الحق الآدمى نظرت \_ فان كان حقا لا يسقط بالشبهة كالمال والنكاح فله استيفاؤه ، الأن الحكم قد نفذ ، فلا ينقض بأمر محتمل ، وان كان مما يسقط بالشبهة كالحد والقصاص ففيه وجهان ، حكاهما ابن الصباغ (أحدهما) ولم يذكر المصنف غيره أنه لا يجوز استيفاؤه الأن ذلك مما يسقط الشبهة ، والقص شبهة فلم يجز استيفاؤه بعد فسق كحد الزنا (والثاني) لم يذكر الشيخ أبو حامد الاسفرابيني غيره أن له استيفاءه الأنه حق الآدمى فلم يمنع فسق الشهود بعد الحكم به من استيفائه كالديون .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان حكم بسهادة شاهد ثم بان انه عبدا او كافر نقض الحكم لأنه تيقن الخطا في حكمه فوجب نقضه كما لو حكم بالاجتهاد ثم وجد بخلافه وان حكم بسهادة شاهد ثم قامت البيئة انه فاسق فان لم يسند الفسق الى حال الحتم لم ينقض الحكم لجواز ان يكون الفسق حدث بعد الحكم ، فلم ينقض الحكم مع الاحتمال ، وان قامت البيئة أنه كان فاسقا عند الحكم فقيد اختلف اصحابنا فيه فقال الوسحق رحمه الله : ينقض الحكم قولا واحدا لانه اذا نقض بشهادة الفاسق العيد ولا نص في رد شهادته ولا اجماع فلان ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والاجماع أولى ، وقال ابو العباس رحمه الله : فيه قولان ( احدهما ) انه ينقض لما ذكرناه ( والثاني ) انه لا ينقض لان فسيه ثبت بالبيئة من جهة الظاهر فلا ينقض حكم نفذ في الظاهر فسيه ثبت بالبيئة من جهة الظاهر وهو خبر الواحد ثم ينقض به يخلافه فان النص ثبت من جهة الظاهر وهو خبر الواحد ثم ينقض به الحكم .

فصلل واذا نقض الحكم نظرت فان كان المحكوم به قطعا او قتلا وجب على الصهود لانهم يقولون شهدنا ولا يمكن ايجابه على الشهود لانهم يقولون شهدنا ولا يمكن ايجابه على الشهود له لأنه يقول استوفيت حقى فوجب على الحاكم الذي حكم بالاتلاف ولم يبحث عن الشهادة وفي الموضع الذي يضمن قولان ( أحدهما ) في بيت المال ( والثاني ) على عاقلته وقد بيناه في الديات وان كان المحكوم به مالا فان كان باقيا في يد المحكوم له وجب عليه رده وان كان تالفا وجب عليه ضمانه لأنه حصل في يده بغير حق ، عليه رده وان كان تالفا وجب عليه ضمانه لأنه حصل في يده بغير حق ، ويخالف ضمان القطع والقتل حيث لم نوجب على المحكوم له لأن الجناية لا تضمن الا أن تكون محرمة وبحكم الحاكم خرج عن أن يكون محرما فوجب على الحاكم دونه .

النفسوح اذا حكم الحاكم بشسهادة رجلين ثم بان أنهما عبدان أو كافران فانه ينقض حكم نفسه وينقضه وغيره لأنه انما حكم بشهادة من يعتقدهما حرين مسلمين فاذا بانا عبدين أو كافرين فقد تحقق أنه حكم بشسهادة من لا يجوز الحكم بشهادته فنقضه ، كما لو حكم بحكم ثم وجد النص بخلافه ، فان قبل : كيف ينقض حكم من حكم بشهادة

عبدين وقد ذهب الى جواز شهادة العبد بعض السلف ، قلنا : عنه جوابان (أحدهما) أن الاجماع قد حصل بعد الاختلاف على رد شهادة العبد فيرتفع الخلاف ويصير اجماعا (والشانى) أن من قال بقبول شهادة العبد يخالف القياس الجلى ، الأنه لا يجوز أن يكون الرق مانعا من الميراث والولاية والرجم ، ولا يكون مانعا من قبول الشهادة ، وكل حكم خالف القياس الجلى فانه ينقض .

فسرع فأما اذا حكم الحاكم بشهادة رجلين ظاهرهما العدالة ثم شهد شاهدان أيهما فاسقان فان شهدا بفسق مطلق غير مضاف الى حال الشهادة أو شهدا بفست حادث بعد الحكم والاستيفاء ، لم ينقض الحكم بشهادتهما •

وان شهدا بفسقهما حال شهادتهما بالحق الذى شهدا به فقد قال الشافعى رحمه الله فى موضع : ينقض الحكم بشهادتهما ، وقال فى موضع : ان الحاكم ينظر المشهود عليه جرح الشهود ثلاثا ، فان آلئ بالجرح بعده لم يقبل .

وهذا يدل على أنه اذا أقام البينة بفسقهما بعد الحكم لا يقبله ، واختلف أصحابنا فيها على طريقين فقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان (أحدهما) لا ينقض الحكم بشهادتهما وبه قال أبو حنيفة ، الأن عدالتهما علمت من طريق الاجتهاد ، فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد (والثاني) ينقض الحكم بشهادتهما وهو الأصح ، الأنه لو بان رقهما لنقض الحكم بشهادتهما ولا نص في رد شهادة العبد ولا اجماع ، فلأن ينقض الحكم بشهادتهما اذا بانا فاسقين أولى ، وقد ثبت النص برد شهادة الفاسق والاجماع ،

فأما النص فقوله تعالى : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » وقدولة تعالى : « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاست بنبأ فتبينوا » الآية أفأمر بالتبين فى نبأ الفاسق وهو خبره والشهادة خبر فوجب ردها •

وأما الاجماع فان أحدا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل المعلم لم يجز شهادة الفاسسة • وقال أبو اسحاق: ينقض الحكم بشهادتهما قولا واحدا لما ذكرناه وحيث قال المشهود عليه بالجرح لم تقبل ، أراد اذا كان الفسسق حادثا أو كانت الشهادة بفسقهما مطلقة غير مضافة الى حال الشهادة •

اذا تبت هذا وقلنا: ينقض الحكم بشهادة الفاسق أو بانا عبدين أو كافرين فلا يخلو المحكوم به اما أن يكون اتلافا أو مالا \_ فان كان الملافا مثل الشهادة بما يوجب القتل فقتل أو بما يوجب القطع فقطع للا يجب الضمان على الشهادة بما يوجب القتل مقيمان على أنهما صادقان ، فلا يجب الضمان على الشهادة لأنهما وإنما الشرع منع من قبول شهادتهما ، ويخالف اذا رجعا عن الشهادة لأنهما اعترفا بالكذب ، فلا يجب على المسهود له ضمان الأنه يقول استوفيت اعترفا بالكذب ، فلا يجب على المسهود له ضمان الأنه يقول استوفيت حتى ، ويجب الضمان على الحاكم الأنه حكم بذلك بشهادة من لا يجوز المحكم بشهادته ، وقال أبو سعيد الاصطخرى : هذا اذا كان الحاكم المحكم بشهادة ، فأما اذا كان الولى الستوفاء بنفسه أو أمر من يولى ذلك ، فأما اذا كان الولى الستوفاه بأمر الحاكم ، فالضمان على الولى ، والمذهب الأول ، الأن الحاكم سلطه على ذلك وأجازه له ،

وقال أبو حنيفة: يجب الضمان على المزكيين • دليلنا أن المزكيين يقولان: ما ثبت بشهادتنا شيء ، وانما شهدنا بصفة ، والحكم انما وقع بشهادة الشاهدين فلا يلزمه الضمان ، وانما وجب على الحاكم ، لأنه فرط حيث حكم بشهادة من لا تعرف عدالته ظاهرا وباطنا •

اذا نبث هذا فان القصاص لا يجب على الصاكم الأنه مخطى، و و و بيت المال ؟ على قولين و و بيت المال ؟ على قولين مضى ذكرهما ، وان كان المحكوم به مالا \_ فان كان باقيا في يد المشهود له \_ وجب عليه رده ، وان كان بالغا \_ فان كان المحكوم به موسرا \_ غرمه \_ وان كان معسرا \_ وجب ضمانه على الحاكم وهل موسرا \_ غرمه \_ وان كان كان معسرا \_ وجب ضمانه على الحاكم وهل مجب في ماله أو في بيت المال ؟ على القولين ، ولا يجيء ايجابه على

العاقلة لاتحمل المال ، فاذا غرم الحاكم المال ، كان المال ثابتا فى ذمة المسهود له ، فاذا أيسر غرم للحاكم أقل الأمرين مما دفع أو الحق لمشهود به ،

والفرق بين المال واتلاف النفس والعضو أن المال يضمن بالاتلاف واليد وقد حصل المال في يد المسهود له فلزمه ضمان المال وضمان النفس و والعضو انما يجب اذا أتلف بغير حق ويمكن الحاكم المسهود لمه من اتلاف ذلك أخرج اتلافه عن أن يكون اتلافا بغير حق فلم يلزمه الضحان و

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ومن حكم له الحاكم بمال او بضع او غيرهما بيمين فاجرة او شهادة زور لم يحل له ما حكم له به لما روت ام سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «انكم تختصمون الى وانما انا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فاقضى له بما اسمع واظنه صادق فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار ، فليأخذها أو ليدعها » ولأنه يقطع بتحريم ما حكم له به فلم يحل له بحكمه كما لو حكم له بما يخالف النص والاجماع -

الشرح حديث أم سلمة أخرجه البخارى بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال: ألا انما أنا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضى له ، قمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » في كتاب الخصومات وفي الأحكام وفي الشهادات وفي ترك الحبل وأخرجه مسلم في القضاء وأخرجه أبو داود مختصرا في الأحكام ، وأخرجه الموطأ بلفظ: « انما أنا بشر مثلكم وانكم تختصمون الى » •

أما اللغات فقوله: « ألحن » أى أفطن وأقوم بها يقال: لحن يلحن لحنا بفتح الحاء اذا أصاب ، وفطن • قالوا: وأما اللحن باسكان

الحاء فهو الخطأ واللحن أيضا اللغة ومنه قول عمر رضى الله عنه : « أبي أقرؤنا وانا لنرغب عن كثير من لحنه » أى لغته قال الشاعر :

وقوم لهم لحن سوى لحن قومنا وشكل وبيت لسنا نشا كله

واللحن أيضا التعويض والاشارة • قال أبو زيد : يقال : لحنت له بالفتح واللحن أذا قلت له قولا يفهمه عنىك ويخفى عن غيره ، ومنه قوله تعالى : « ولتعرفنهم في لحن القول » قال ابن الأنبارى : معناه ولتعرفنهم في معنى القول وقال العزيزى : فحوى القول ومعناه • وقال الهروى في نحوه قصده وأنشدوا للقتال الكلابي :

ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ووحيت وحيا ليس بالمرتاب

أما الأحكام فأنه اذا حكم الحاكم بنفي خيار المجلس أو بنفي العرايا أو بشهادة فاستقين أو بيع أم الولد فقد رجح ابن الرفعة النقض في الجميع ونقل الرافعي عدم النقض لأنها محل اجتهاد . وقال العمراني : حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليــه • ومعنى هذا أنه اذا ادعى على رجل حقا فأنكر المدعى عليه وأقام المدعى شاهدين وحكم پشسهادتهما فان كانا قــد شــهدا بحق صــح الحكم ظاهرا وباطنا ، وحل للمشهود له ذلك وان شهدا بغير حق أو حكم له الحاكم بيمين فاجرة فان الحكم ينفذ في الظاهر ولا ينفذ في الباطن ، فلا يحل للمحكوم لـــه ما حكم له به ، وبه قال شريح ومالك وأبو يوسف وأكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة حكم يحول الشيء الشيء عما هـ و عليه في الباطن ، فاذا ادعى رجل على امرأة أجنبية أنها زوجته فأنكرت فشسهد له بذلك شاهدان أنها امرأته وهما شاهدا زور وحكم له الحاكم بشهادتهما فان الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا وتحل له المرأة وهكذا ادا ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر وأقامت على طلاقها شاهدى زور وحكم الحاكم بشهادتهما بانت منه ، وحل لكل واحد من الشاهدين أن يتزوجها وان كان عالما أنه لم يطلقها ، وكذلك ما أشبهه .

دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: « انكم تختصمون الى ، وانما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فائما أقضى بما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار » فموضع الدليل منه قوله: « فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه » وحق أخيه قد يكون مالا ، وقد يكون طلاقا أو نكاحا فلو كان حكمه صلى الله عليه وسلم يغير الشيء عما هو عليه في الباطن لم يمنع المحكوم له من أخذه •

ف رع قال ابن دقيق العبد فى شرح عمدة الأحكام «فى هذا الحديث \_ أعنى حديث أم سلمة \_ دليل على اجراء الأحكام على الظاهر ، واعلام الناس بأن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك كغيره ، وان كان يفترق مع الغير فى اطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة ، ذلك فى أمور مخصوصة ، لا فى الأحكام العامة ، وعلى هذا يدل قوله عليه السلام « انما أنا بشر » •

وقد قدمنا فى أول الكتاب أن الحصر فى انما يكون عاما ويكون خاصا ، وهذا من الخاص ، وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة الى الحجج الظاهرة .

ويستدل بهذأ الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا ، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن .

واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي اذا قضى بشفعة الحار للشافع أخذها في الظاهر • واختلفوا في حل ذلك في الباطن لمعلى وجهين •

والحديث عام بالنسبة الى سائر الحقوق ، والذى يتفقون عليه \_ أعنى أصحاب الشافعى \_ أن الحج اذا كانت باطلة فى نفس الأمر بحيث لو اطلع عليها القاضى لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر ، وانما يوقع

التردد في الأمور الاجتهادية اذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له ، كما قلنــا في شفعة النجار أ هـ .

فحرع مضى «أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وعبد بن زمعة رضى الله عنه ادعيا على ابن وليدة زمعة فقال سعد : يا رسول الله ان أخى عتبة عهد الى أنه ألم بها فى الجاهلية وأن ولدها أبنه ، فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال النبى صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم رأى به شبها بعتبة فقال السودة بنت زمعة رضى الله عنها : احتجبى عنه يا سودة ، وقد كان حكم السودة بنت زمعة رضى الله عنها : احتجبى عنه يا سودة ، وقد كان حكم يأنه أخوها فلما رأى به شبها بالزانى أمرها أن تحتجب عنه فلو كان حكم الحاكم يغير الشيء عما هو عليه فى الباطن لما أمرها بالاحتجاب عنه ، ولأنه حكم بسبب غير صحيح فى الباطن فوجب ألا ينفذ الحكم فى الماطن كالأموال .

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يجعلنا قد وفقنا في عرض كتاب الشهادات مستوفين مسائله وفروعه وصوره •

ولله الحمد والمنة سبحانه على ما أولى وأنعم ي

# قال المصنف رحمه الله تعالى

#### كتاب الاقرار

الحكم بالاقرار واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: (( يا انيس اغد على امراة هلل فان اعترفت فارجمها )) ولأن النبى صلى الله عليه وسلم: (( رجم ماعزا والغامدية باقرارهما )) ولأنه اذا وجب الحكم بالشهادة فلأن يجب بالاقرار وهو من الرببة أبعد اولى .

فعسسل وان كان المقر به حقا لآدمى أو حقا لله تمالى لا يسقط بالشسبهة كالزكاة والكفارة ودعت الحاجة الى الاقرار به لزمه الاقرار به لقوله عز وجل: « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ، ولو على انفسكم »

ولقوله تعالى : « فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » والاملال هو الاقرار فان كان حقا لله تعالى يسقط بالشبهة فقد بيناه في كتاب الشهادات .

الشرح مضى الكلام على هذه الآيات الشريفة فى غير موضح كالسلم والرهن والقرض وغيرها وحديث « واغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » مضى فى الحدود من الجيزء الشامن عشر بطرقه وألفاظه وخبر « رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهما » وهو حديث أصله فى الصحيحيين من حديث أبى هريرة وابن عباس وجابر ولم يسم ورواه مسلم من حديث بريدة فسماه وقال الرافعى فى شرح الوجيز : والرجم مما اشتهر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر أه .

أما اللغات فالاقرار اخبار عما قر وثبت ، ومعناه الاعتراف وترك الانكار ، من استقر بالمكان اذا وقف فيه ولم يرتحل عنه وقرار الماء وقرارته حيث ينتهى جريانه ويستقر قال عنترة :

جادت علینا کل بکر حرة فترکن کل قرارة کالدرهم

وفى اللسان: والقرارة ما بقى فى القدر بعد الغرف منها ، وقر القدر يقر قرا فرغ ما فيها من الطبيخ وصب فيها ماء باردا كيلا تحترق ، الى قوله: والقوصب الماء دفعة واحدة ثم قال: وقر الكلام والحديث فى أذنه يقره قرا فرغه وصبه فيها وقيل: هو اذا ساره وقال ابن الأعرابى: القر ترديدك الكلام فى أذن الأبكم حتى يفهمه وقال شمر: فردت الكلام فى أذنه أقر قرا وهو أن تضع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما يفعل فى أذنه أقر قرا وهو أن تضع فاك على أذنه فتجهر بكلامك كما يفعل بالأصم ، والأمر قر ، ويقال أقررت الكلام لفلان اقرارا أى بينته حتى عرفه ، وفى حديث استراق السمع: « يأتى الشيطان فيستمع الكلمة فيأتى بها الى الكاهن فيقرها فى أذنه كما تقر القارورة اذا أفرغ فيها »

وفى رواية « فيقذفها في أذن وليه كقر الدجاجة » القر ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه ، وقر الدجاجة صوتها اذا قطعته .

وفى حديث أبى موسى « أقرت الصلاة بالبر والزكاة » وروى قرت أي استقرت معهما وقرنت بهما يعنى أن الصلاة مقرونة بالبر وهو الصدق وجماع الخير وأنها مقرونة بالزكاة فى القرآن معها ، وفى حديث أبي ذر: « فلم أتقار أن قمت » أى قمت أى لم ألبث وفى حديث نائل مولى عثمان: « قلنا لرباح بن المعترف: غننا غناء أهل القرارى أى أهل الحضر المستقرين فى منازلهم لا غناء أهل البدو الذين لا يزالون متنقلين » •

أما الأحكام فان الحكم يتعلق بالاقرار • والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع والقياس •

أما الكتاب فقوله تعالى: « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا: أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » وقوله تعالى: « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » وقوله تعالى: « ألست بربكم قالوا: بلى » •

وأما السنة فان ماعزا والغامدية رضى الله عنهما أقرا عند النبى صلى الله عليه وسلم بالزنا فأمر برجمهما وقال: « اغديا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » •

وأما الاجماع فانه لا خلاف بين الأمة في تعلق الحكم بالاقرار •

وأما القياس فان الاقرار آكد من الشهادة الأنه لا يتهم فيما يقر به ، فاذا تعلق الحكم بالشهادة فلأن يتعلق بالاقرار أولى .

الذا ثبت المذا فهل يجب الاقرار ؟ ينظر في الحق المقر به ، فان كان

لآدمى أو حقا الله تعالى فلا يستقط بالشبهة كالزكاة والكفارة وان دعت الحاجة الى الاقرار به لزمه الاقرا به لقوله تعالى: «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » ولا يكون شهداء لله ولو على أنفسكم » ولا يكون شهدا على نفسه الا بالاقرار •

وان كان حقالله تعالى فانه يسقط بالشبهة كحد الزنا والسرقة والشرب ، ولم يظهر عليه لم يجب عليه أن يقر به ، بل يستحب له أن يكتمه ، وقد مضى بين ذلك في الحدود .

# قال الصنف رحمه الله تعالى

فصل ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل مختار فاما الصبى والمجنون فلا يصح اقرارهما لقوله عليه السلام: (( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق )) ولانه التزام حتى بالقول فلم يصحح من الصبى والمجنون كالبيع فان اقر مراهـق وادعى أنه غير بالغ فاقصول قوله ، وعلى المقر له أن يقيم البينة على بلوغه ولا يحلف المقر لانا حكمنا بأنه غير بالغ وأما السكران فأن كان سكره بسبب مباح فهو كالمجنون وأن كان بمعصية الله فعلى ما ذكرناه في الطلاق وأما المكره فلا يصح أقراره لقوله عليه السلام: (( دفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) ولانه قول أكره عليه بغير حتى فلم يصح كالبيم ويصح أقرار السفيه والمفلس بالحد والقصاص ختى متهم وأما أقراره المال فقد بيناه في الحجر والتفليس .

فصل وبصح اقرار العبد بالحد والقصاص لان الحق عليه دون مولاه ولا يقبل اقرار الولى عليه في ذلك لأن الولى لا يملك من المبد الا المال وان جنى رجل على عبد جناية توجب القصاص أو قذفه قذفا يوجب التعزير ثبت القصداص والتعزير له وله المثالبة به والعفو عنه وليس للمولى المالبة به ولا العفو عنه لأنه حتى غير مال فكان له دون الولى الولى يقبل اقرار العبد بجناية الخطا لانه ايجاب مال في رقبته .

ويقسل اقرار الولى عليه لأنه ايجاب حسق في ماله ويقبل العسد المانون في دبن المعاملة ، ويجب قضاؤه من المال الذي في يده لأن المولى سلطه عليه ، ولا يقبل اقرار غير الماذون في دبن معاملة في الحال ، ويتبع

به اذا عتق لأنه لا يمكن أخذه من رقبته لأنه لزمه برضي من له الحق ، وأن اقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع كمال دون النصاب وما سرق من غير حرز وصدقه المولى وجب التسليم أن كان باقيسا وتعلق برقبته ان كان تالفا الآنه ازمه بغير رضى صاحبه . وأن كذبه المولى كأن في ذمته يتبع به أذا عتسق وان وجب فيه القطع قطع لأنه غير متهم في ايجاب القطع . وفي المال قولان ، واختلف اصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق (احدها) وهو قول أبي اسحاق: أنه أن كان في يده ففيه قولان (أحدهما) أنه يسلم اليه لأنه انتفت التهمة عنه في ايجاب القطع على نفسه ( والثاني ) أنه لا يسلم لأن يده كيد المولى فلم يقبل اقراره فيه ، كما لو كان المال في يد المولى • وان كان المال تالف لم يقبل اقراره ولا يتعلق برقبت قولا واحدا لأن للغرم محلا يثبت فيه وهو ذمته ( والطريق الثاني ) وهو قول القاضى ابى حامد المروروذي رحمه الله أنه ان كان المال تالفا ففيه قولان ( احدهما ) أنه يتعلق برقبته يباع فيسه ( والثاني ) أنه لا يتعلق برقبته وان كان باقيا لم يقبل اقراره قولاً واحدا لأن يده كيد الولى فلم يقبل اقراره فيه كما لو أقر بسرقة مال في يد الولى ( والطريق الثالث ) وهو قول أبى على بن أبى هريرة أن القولين في الحالين سواء كان المال باقيسا أو تالفًا لأن العبد وما في يده في حكم ما في يد المولى ، فان قبل في احدهما قيل في الآخر ، وان رد في أحدهما رد في الآخر ، فلا معنى للفرق بينهما .

الشرح حديث: « رفع القلم عن ثلاثة » أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وأخرج مشله أحمد وأبو داود والحاكم عن على وعن عمر بلفظ: « رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغاوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم » أما حديث: « رفع الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » فقد رواه أبو القاسم الفضل بن جعفر عن ابن عباس هكذا أفاده في الكنز الثمين •

أما اللغات فقوله: « أقر مراهق » يقال: راهق الغلام فهو مراهق اذا قارب الاحتلام ، والعامة تطلق على من احتلم مراهق وهو خطأ .

اما الاحكام فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا يجوز الاقرار الا من بالغ رشيد • وجملة ذلك أن الناس على ضربين مكلف وغير

مكلف ، فأما غير المكلف فهو الصبى والمجنون فلا يصح اقرارهما بعق من الحقوق ، وقال أبو حنيفة : اذا كان الصبى مميزا صح اقراره اذا أذن الولى له بالبيع والشراء ، فيصح اقراره له .

ودليلنا أنه لا يصح منه ذلك حديث ( رفع القلم ) الذي مضى ذكره . فان أقر مراهق وادعى أنه غير بالغ ، وادعى المقر أنه بالغ يحكم بصحة اقراره حتى يقيم المقر له البينة على بلوغه ، الأن الأصل عدم بلوغه : فان ساله المقر له أن يحلف له لم يتوجه عليه اليمين ، الأنا حكمنا أنه غير بالغ ، قاذا ثبت بلوغه بعد ذلك وادعى المقر له أنه كان بالغا وقت اقراره له ، وساله أن يحلف بعد بلوغه توجهت عليه اليمين ، الأنه قد صار بالغا ، فلا يصح اقرار المكرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » والأن المكره غير داخل فى التكليف .

ولا يصح اقرار المغمى عليه لأنه غير مكلف ، وأما المكلف فعلى ضربين : محجور عليه ، وغير محجور عليه ، فأما غير المحجور عليه فاقراره صحيح ، قال ابن الصباغ فى الشامل : سواء كان عدلا أم فاسقا ، لأنه غير متهم فى حق نفسه ، فان أقر السكران فى حال سكره فهل يصح ؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يصح الأنه زائل العقل ، فلم يصح اقراره كالمعمى عليه (والثانى) يصح ، وهو الصحيح ، الأن الشافعى رحمه الله قال : ولو شرب خمرا أو نبيذا فسكر فأقر فى حال سكره لزمه ما أقر به ،

وان أكره رجل على شرب خمر فشربها حتى ذهب عقله ثم أقر ، لا يلزمه اقراره وجها واحدا ، لأنه معذور ، فى ذهاب عقله .

وأما المحجور عليه فعلى أربعة أضرب : محجـور عليــه للفلس ، ومحجور عليــه للمرض . ومحجور عليــه للمرض .

فاما المحجور عليه للفلس - فان أقر بحق يتعلق ببدنه أو بذمت ه صح الآنه لا ضرر على الغرماء بذلك ، وهل يشارك الغرماء المقر له بالدين ؟ على قولين مضى بيانهما في التفليس ، وان أقر بعين في يده فهل يقبل على الغرماء ؟ على القولين ، وأما المحجور عليه للسفه ، فيقبل اقراره بما يتعلق ببدنه » ولا يقبل اقراره بالمال في حق سيده ، لكن اذا أعتق طولب به ، وقد مضى بيان ذلك في الحدود ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وأن باع السيد عبده من نفسه فقد نص في الأم انه يجوز وقال الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا يتجوز واختلف اصحابنا فيه فقال ابو اسحاق وأبو على ابن أبى هريرة : يجوز قولا واحدا . وذهب القاضى ابو حامد المروروذي والشيخ أبو حامد الاسفرايني رحمهما الله الى انها على قولين :

- ( أحدهما ) أنه يجوز لأنه أذا جازت كتابته فلأن يجوز بيعه وهو أثبت والمتق فيه أسرع أولى ٠٠.
- ( والثانى ) أنه لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه بما في يده لأنه للمولى ولا يجوز يمال في ذمته لان الولى لا يثبت له مال في ذمة عبده فاذا قلنا أنه يجوز وهو الصحيح فاقر الولى أنه باعه من نفسه وأنكر العبد عتق باقراره وحلف العبد أنه له يشتر نفسه ولا يجب عليه الثمن •

الشريخ قال الشافعى ، ولو أقر أنه باع عبده من نفسه بألف فان صدقه العبد عتق والألف عليه • وان أنكر فهو حر ، والسيد مدع والعبد منكر • وجملة ذلك أن للسيد اذا قال لعبده بعتك نفسك بألف فقال العبد ، قبلت فقال المزنى ، انه يصح ويعتق ويجب عليه الألف • قال الربيع بن سليمان ، وفيه قول آخر ، انه لا يصح • واختلف أصحابنا فيه فذهب أكثرهم الى أنها على قولين :

( ألحدهما ) لا يصح البيع ، الأن البيع لابد أن يكون الثمن فيه عينا أو دينا والعبد لا يملك العين • والدين لا يثبت فى ذمته لسيده ، فيكون كالكتابة الفاسدة •

( والثانى ) يصح البيع وهو الصحيح ، لأنه لو قال له ، ان ضمنت لى ألف فأنت حر ، فقال العبد على الفور ، ضمنت ، صح ذلك وعتق ، ووجب عليه المال ، وكذلك اذا قال له : أنت حر على الله فقبل العبد على الفور عتق ، ووجب المال فى ذمت ، وشراؤه ذلك عبارة عن استقاط حق الرق عنه ، فجرى مجرى عتقه على مال ، وقال أبو اسحاق وأبو عثى بن أبى هريرة : يصح البيع قولا واحدا لما ذكرناه .

اذا ثبت منا السيد أنه باعه نفسه بألف وقلنا : يصح البيع فالن صدقه العبد عتق ، وشبت الألف فى ذمته ، وان أفكر العبد ولا بينه للسيد حلف العبد أنه ما اشترى نفسه ولم يجب عليه شىء ، وعتق باقرار سيده ، وهكذا الحكم اذا قال رجل لرجل : بعتك ولدك أو والدك فأنكر المدعى عليه فانه يحلف ، ويسقط عنه الثمن ويعتق العبد باقرار سيده .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

ويقبل اقراره بالمال لفير وارث لأنه غير متهم ويقبل اقراره بالمال لفير وارث لأنه غير متهم في حقه وان أقر لرجل بدين في المصحة وأقر لآخر بدين في المرض وضاق المال عنهما قسم بينهما على قدر الدينين ، لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال ولم يقدم أحدهما على الآخر كما لو أقر لهما في حال الصحة وأختلف اصحابنا في اقراره للوارث فمنهم من قال: فيه قولان ،

( أحدهما ) أنه لا يقبل لأنه أثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الورثة فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية .

( والثانى ) أنه يقبل وهو الصحيح لأن من صح اقراره له في الصحة صح اقراره في المرض كالأجنبى ، ومن اصحابنا من قال يقبل اقراره قولا واحدا ( والقول الآخر ) حكاه عن غيره وان كان وارثه أخا فاقر له بمال فلم يمت المقر حتى حدث له ابن صح اقراره الأخ قولا واحدا لأنه خرج عن أن يكون وارثا ، وان أقر لأخيه وله أبن فلم يمت حتى مات الابن صار الاقرار للوارث فيكون على ما ذكرناه من الطريقين في الاقرار للوارث ، وان ملك رجل اخاه

ثم أقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته بعد عتقه هل يرث أم لا ؟ أن قلنا : أن الاقرار للوارث لا يصح لم يرث ، لأن توريثه يوجب أبطال الاقرار بحريته ، وأذا بطلت الحرية سقط الارث فثبتت الحرية وسقط الارث وأبت الأرث بنسبه. الارث وأن قلنا أن لا قرار للوارث يصح نقد العتق باقراره وثبت الأرث بنسبه.

الشمر الخصاص قبل ، الأنه لا ضرر على الورثة بدلك ، وان أقر بحق يتعلق بدين أو عين لغير الورثة قبل الأنه لا ضرر على الورثة بدلك ، وان أقر بدين أو عين لغير الورثة قبل الأنه غير متهم ، وان أقر بدين في صحته ، وبدين في مرضه واتسع ماله للجميع قسم بينهم ، وآن ضاق ماله فأنه يقسم بينهم على قدر ديونهم ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة : يقدم المقربة في الصحة ، وحكى أبو زيد المروزي عن بعض أصحابنا أنه قدول للشافعي رحمه الله ، وليس بمشهور ، الأنهما دينان ثبتا في ذمته ، ولم يخص أحدهما برهن ، فاستويا في حيق من وجب عليه ، كما لو أقر يالجميع في الصحة أو في المرض ، فأن أقر في مرض موته الوارثه فقد قال الشافعي : فمن أجاز الأقرار لرارث اجازه ، ومن أبي رده ،

واختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال : فيه قولان •

( أحدهما ) لا يصح ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى ، الأنه محجور عليه فى حقه ، ومن كان محجورا عليه فى حق انسان لم يصح اقراره له ، كالصبى فى حق جميع الناس .

( والثانى ) يصح اقراره له ، وبه قال الحسن البصرى وعمر بن عيد العزيز وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله تعالى ، وقال المصنف هنا : وهو الأصح ، لأنه يصح اقراره لوارثه ، فصح اقراره للوارث كالصحيح ، لأنه يصح اقراره لغير الوارث فصح اقراره للوارث كالأجنبى ، وقال أبو اسحاق الاسفرايينى : يصح اقراره قولا واحدا كما ذكرة ، والقول الآخر حكاه عن غيره ، فاذا قلنا : يصح اقراره للوارث فلا تفريع عليه ، واذا قلنا : لا يصح اقراره للوارث فالاعتبار كونه وارثا حال موت المقر ، دون حال الاقرار ،

فان أقر الأخيه فى مرض موته ثم حدث له ابن قبل موته قبل اقراره لأخيه وان اقر الأخيه وله ابن فمات ابنه قبله وصار الأخ وارثا له لم يصح اقراره له .

هذا نقل أصحابنا العراقيين • وقال الخراسانيون: هل الاعتبار يكونه وارثا حال موت المقر أو حال اقراره ؟ فيه قولان (المشهور) ان الاعتبار بكونه وارثا حال الموت • لأن ما يرد لاجل الورثة انما هو حال الموت كالوصية • قال أبو اسحاق المروزى: ان ملك رجل أخاه ثم أقر في مرض موته انه كان أعتقه في صحنه وهو أقرب عصبته بعد عتقه ، فهل يرث ؟ ان قلنا ، ان الاقرار للوارث لا يصح لم يرث الأن توريثه يوجب البطال الاقرار بحريته ، فاذا بطلت الحرية سقط الارث فتثبت الحرية ويسقط الارث فتثبت الحرية ويسقط الارث •

وان قلنا ، ان الاقرار للوارث يصح العتق باقراره وثبت الارث يستبه فان المريض أنه أعتق عبدا فى صحته وكان عليه دين يستغرق تركته صحح اقراره ، وحكم بعتقه ، لأن الاقرار ليس بايقاع للعتق وانما هو اخبار بما تقدم وقوعه •

## فــــوع في مذاهب العلماء في مرض الموت ٠

قسم الشافعي رضى الله عنه المرض الى نوعين اذ قال: فكل مرض كان الأغلب منه أن الموت مخوف فعطية المريض فيه ان مات في حكم الوصايا ، وكل مرض كان الأغلب منه أنه غير مخوف فعطية المريض فيه كعطية الصحيح وان مات منه فأما المرض الذي الاغلب منه أن الموت مخوف منه فكل حمى بدأت بصاحبها حتى جهدته ، أى حمى كانت ثم تطاولت فكلها مخوف الا الربع ، فائها اذا استمرت بصاحبها ربعا كان الأغلب فيها أنها غير مخوفة ، ثم ضرب مثلا بالوجع المخوف فقال:

مثــل البرســـام والرعاف الدائم وذات الجنب والخاصرة والقولنج وما أشـــبه هذا ، وكل واحــد من هـــذا انفردت فهـــو مرض مخوف • وأخرج السل والفالج من الأمراض المخوفة لانه يمكنه المكث بها فترة طويلة يتعالج منها فلم يكونا مخوفين ثم قال:

ولو أصابه طاعون فهذا مخوف عليه حتى يذهب عنه الطاعون ، ثم وضع قاعدة صحيحة لمعرفة المخوف من غير المخوف فقال .

ثم جميع الأوجاع التي لم تسم على ما وصفت يسئل عنها أهل العلم بها فان قالوا مخوفة فعطية المعطى عطية مريض ، وان قالوا : غير مخوفة فعطيته عطية صحيح ، وأقل ما يكون في المسئلة عن ذلك والشهادة به شهاهدان ذوا عدل .

# وقال رحمه الله في باب عطية الحامل وغيرها ممن يخاف:

وتجوز عطية الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو اسقاط ، فتكون تلك حال خوف على الا أن يكون بها مرض غير الحمل مما لو أصاب غير الحامل كانت عطيتها عطية مريض ، واذا ولدت الحامل فان كان بها وجع من جرح أو ورم أو بقية طلق أو أمر مخوف \_ فعطيتها عطية مريض وان لم يكن بها شيء من ذلك فعطيتها عطية صحيح وقد أجمل المصنف في باب ما يعتبر من الثلث المرض المخوف فقال • كالطاعون والقولنج \_ وهو حبس الغائط في المعى \_ وذلك الجنب والرعاف الدائم والاسهال المتواتر وقيام الدم والسل في انتهائه والفالح الحادث ابتدائه والحمى المطبقة الأنهذه وقيام الدم والسل في انتهائه والفالح الحادث ابتدائه والحمى المطبقة الأنهذه فهو كالجرب ووجع الضرس والصداع اليسير وحمى يوم أو يومين والسل قبل انتهائه ، والفالج اذا طال • الأن هذه الأمراض يؤمن معها معالجة الموت علم أنه لم يكن موته من هذه الأمراض وان أشكل فاذا اتصل بها الموت علم أنه لم يكن موته من هذه الأمراض وان أشكل شيء فيرجع نفسين من أطباء المسلمين وقال السرخسي من أصحاب شيء فيرجع نفسين من أطباء المسلمين وقال السرخسي من أصحاب

هو أن يكون صاحب فراش قد أضفناه المرض ، فأما الذي يجيء ويذهب في حوائجه فلا يكون فارا ، وان كان يشتكي ويحم ، لأن الانسان فى العادة قلما يخلو عن نوع مرض فى باطنة ولا يجمل بذلك فى حكم المريض بل المريض انما يفارق الصحيح فى أن الصحيح يكون فى السوق ويقوم بحوائجه ، والمريض يكون صاحب فراش بيته ، وهذا لأن ما لا يمكن الوقوف على حقيقته يعتبر فيه السبب الظاهر ، ويقام ذلك المعنى تيسيرا .

قلت: والمذهب عند أصحاب أبى حنيفة المتأخرين أنه اذا كان الغالب من المرض الموت منه كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أو لم يكن وحاصله عندهم أنه ان صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح ، وأما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ويصح الاقرار لكل من يثبت له الحق المقر به فان اقر لعبد بالنكاح أو القصاص أو تعزير القذف صح الاقرار له صدقة السيد أو كذبه لان الحق له دون المولى ، فأن أقر له بمال فأن قلنا ، أنه يملك المال صدح الاقرار ، وأن قلنا أنه لا يملك كأن الاقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده .

الشمرح الأحكام يصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به فاذا أقر رجل لرجل بحق في ذمته أو في يده أو في بدنه صمح اقراره • ولا يعتبر فيه قبول المقر له • وانما يعتبر فيه تصديقه له أو سكوته • وان كدبه المقر له بطل اقراره •

فان كان المقر به دينا في ذمت أو حقا في يديه وكذبه المقر له يلزم المقر شيء وان كان المقر به عينا ففيه وجهان .

( أحدهما ) يأخذها الحاكم من المقر الى أن يأتي من يدعيها ويقيم

عليها البينة ، الأن المقر والمقر له لا يدعيانها فكان على الحاكم حفظها كالمال الضائع .

( والثاني ) يقر في يد المقر لانه محكوم له بملكها باليد فاذا أقر بها لغيره وكذبه المقر له بقيت على ملكه بحكم اليد .

فان أقرت امرأة لعبد بالنكاح وأقر له رجل بالقصاص أو تعزيز القدف ثبت له ذلك بتصديقه • ولا يعتبر فيه تصديق السيد • لان الحق للعبد في ذلك دون السيد • وان أقر له بمال فقد ذكر المصنف هنا قوله • ( ان قلنا • انه يملك المال صح الاقرار له • وان قلنا • لا يملك كان الاقرار لمولاه يلزم بتصديقه ويبطل برده • وذكر ابن الصباغ ان الشافعي رحمة الله قال في الاقرار بالحكم الظاهر • اذا قال لعبده فلان عندي له ألف درهم كان ذلك اقرارا صحيحا لسيده سواء كان مأذونا له قي التجارة يثبت له المال بالوصية •

وان قال: لهذه الدار أو لهذه البهيمة ألف لم يصح اقراره وان قال لمالك هذه الدابة بسببها ألف كان اقراره صحيحا ويحمل أنه جنى عليها • وان قال: له ألف بسبب حملها لم يصح الاقرار الأن الحمل لا يجب بسببه شيء ما دام حملا ، فان قال بسبب ولدها لزمة •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان أقر لحمل بمال عزاه الى ارث أو وصية صــح الاقرار فان أطلق ففيه قولان •

( أحدهما ) أنه لا يصح لأنه لا يثبت له الحق من جهة العاملة ولا من جهة الجناية .

( والثانى ) أنه يصح وهو السحيح لأنه يجوز أن يملكه بوجه صحيح وهو الارث أو الوصية فصح الاقرار له مطلقا ، كالطفل ولا يصح الأقسرار الإ لحمل يتيقن وجوده عند الاقراد كما بيناه في كتساب الوصية ، وأن أقر

لسجد او مصنع وعزاه الى سبب صحيح من غلة وقف عليه صح الاقرار ، فان اطلق ففيه وجهان بناء على القولين في الاقرار للحمل .

الشمرح الأحكام: اذا أقر لحمل آمرأة بمال فانه لا يخلو من ثلاثة أحوال اما أن يضيف ذلك الى جهة صحيحة ، أو يطلق ، أو يضيف الى جهة باطلة فان أضاف ذلك الى جهة صحيحة بأن قال • عندى كذا من ميراث أو وصية له صحح الاقرار ، لأن الحمال يملك بالارث والوصية • وان أطلق بأن قال • له عندى كذا ففيه قولان •

(أحدهما) لا يصح الاقرار ، وبه قال أبو يوسف الأن الحمل لا يملك المال الا من جهة الارث والوصية ، فاذا لم يضف الاقرار الى ذلك جاز أن يريد من غيرهما فلم يصح .

( والثانى ) يصح الاقرار وبه قال محمــــد بن الحسن وهو الأصح ، لأن من صح له الاقرار مضافا الى جهـــة صح الاقرار له مطلقا كالطفل .

وان أضاف تلك الى جهة باطلة بأن قال • له على كذا من معاملة بينى وبينه أو من جناية عليه فان قلنا • انه اذا أطلق الاقرار له لا يصح فها فهاهنا أولى أن لا يصح • وان قلنا ان الاقرار المطلق له يصحح فهل يصح له الاقرار ها هنا ؟ فيه قولان كالتمولين فيمن وصل اقراره بما يسقط ، ويأتى توجيههما • فكل موضع قلنا • يصح الاقرار بالحمل له نظرت فان وضعته مينا • لم يصح الاقرار لأن الميت لا يملك من جهة الارث والوصية • فان وضعته حيا فان تيقن أنه كان موجودا حال الوصية لزم الاقرار له • وان لم يتقين وجهوده حال الاقرار لم يلزم الاقرار وقد مضى تيقن وجوده في مواضع قبل هذا •

فان وضعت ولدا واحدا فجميع المقر به له سواء كان ذكرا أو أنشى • وان وضعت ولدين \_ فان كانا ذكرين أو أنشين فهو بينهما نصفين • وان كان أحدهما ذكرا والآخر أنشى فان أضاف المقر ذلك الى الوصية فهو بينهما بالسوية وان كان الى غيره من الميراث فقوله تعالى « فللذكر مثل حظ الأنشين » •

وان أطلق الاقرار لهما فقلسا • يصح • فاختلف أصحابنا فيه فقال الشيخ أبو حامد • يكون بينهما بالسيوية • وقال ابن الصباغ • يرجع الى بيان المقر • وان وضعت ولدين حيا وميتا بالاقرار للحى • لأن الميت كالمعدوم ويسلم الى ولى الحى •

فـــرع اذا أقر المصنع وعزا اقراره الى سبب صحيح بأن وقف لسه وقفا وجعل غلتسه ينفق منها على رعاية العاملين فيسه ورعاية زوجاتهم وأبنائهم وعلاج مرضاهم واجراء الأرزاق عن عجـزتهم ومشـيختهم . والتوسعة عليهم في أعيادهم وأحوالهم الخاصة . أو خصص جزءا من ريع المصنع لذلك صبح الاقرار ويسلم الى صراف أمين أو قيم عدل \_ هَــذا توجيهنا للفظ المصنع كما قيــده الاستعمال المعاصر وهو موافــق الروح الشرع وحكمته • أما مضاه في لغة العرب فهو كما أفاده ابن بطال المركبي بقوله ( المصنع كالحوض يجمع فيه ماء المطر . وكذلك المصنعة بضم النون هكذا ذكره الجوهري وحقيقته البركة • وحدث أبو الحسين اللؤلؤي وكان خيرا فاضلا قال • كنت ولعا بالحج فحججت في بعض السنين وعطشت عطشا شديدا فأجلست عديلي في وسط المحسل ونزلت أطلب الماء والناس قد عطشوا فلم أزل أسال رجلا رجلا . ومحملا محملاً • معكم ماء ؟ واذا الناس شرع واحـــد حتى صرت في ساقة القافلة بميل أو ميلين فمررت بمصنع مصهرج فاذا رجل فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض المصنع والماء ينسع من موضع العصا وهو يشرب • فنزلت اليـه فشربت حتى رويت وجئت الى القافله والناس قد نزلوا • فأخرجت قربة ومضيت فملأتها ورآني الناس فتبادروا بالقرب فرووا عن آخرهم روى الناس وسارت القافلة جتت لأنظر فاذا البركة ملأى تلتطم أمو اجها ) •

والمصانع أى الحصون وقد فسر قوله تعالى : « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » قال مجاهد قصور مشيدة قال :

تركس ديارهم منهم قفسارا وهمد من المصانع والبروجا وقال قتادة : هي برك الماء الماء وقال لبيد :

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى جبال بعدنا ومصاقع

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وأن أقر بحق آدمى أو بحق لله تعالى لا يسقط بالشبهة ثم رجع في اقراره لم يقبل رجوعه لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك استقاطه بغير رضاه ، وان أقر بحق الله عز وجل يستقط بالشبهة نظرت فإن كان حـد الزنا أو حـد الشرب قبل رجوعه ، وقال أبو ثور رحمه ألله لا يقبـل لأنه حسق ثبت بالاقرار فلم يستقط بالرجوع كالقصاص وحسد القذف ، وهذا خطأ ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : (( اتى رجل من اسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أن الآخر زنى فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض عنه ، فقال : يا رسول الله ان الأخر زنى فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض عنه فقال رسول الله ان الآخر زنى فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسهول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل بك جنون ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه ، وكان قسد أحصسن )) فلو لم يسقط بالرجوع لسا عرض له ويخالف القصاص وحد القذف ، فإن ذلك يجب لحق الآدمي ، وهذا يجب لحق الآدمي ، وهــذا يجب لحق الله تعــالي ، وقــد ندب فيــه الى الستر ، وان كان حد السرقة أو قطع الطريق ففيه وجهان .

( أحدهما ) أنه لا يقبل فيه الرجوع لأنه حتى يجب لصيانة حتى الآدمى ، فلم يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد القذف •

( والثانى ) وهو الصحيح انه يقبل لمسا روى ابو أميسة المخزومى ( أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخسائك سرقت فقسال له مرتبن او ثلاثة ثم أمر بقطعه )) فلو لم يقبل فيه رجوعه لمسا عرض له ، ولاته حق لله تعالى يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب .

فصل وما قبل فيه الرجوع عن الاقرار اذا اقر به فالمستحب للامام أن يعرضه للرجوع على للامام من حديث ابى هريرة وحديث أبى أميه المخزومى ، قان اقر فاقيم عليه بعض الحد ثم رجع عن الاقرار قبل ، لأنه اذا سقط بالرجوع حميع الحد سقط بعضه ، وأن وجه الم الحد فهرب فالأولى أن يخلى لأنه ربها رجع عن الاقرار فيسقط عنه الحد ، وأن اتبع وأقيم عليه تمام الحد جاز لما روى الزهرى قال اخبرنى من سمع جابر بن عبد ألله قال كنت فيمن رجم ما عزا فرجمناه في المصلى بالمدينة ، فلما أذلقته الحجارة تجمز حتى ادركناه بالحرة فوجمناه المصلى بالمدينة ، فلما أذلقته الحجارة تجمز حتى ادركناه بالحرة فوجمناه حتى مات فلو لم يجز ذلك لأنكر عليهم النبى صلى الله عليه وسلم وضمنهم ولأن الهرب ليس بصريح في الرجرع فلم يسقط به الحد .

الشمرح حديث أبي هريرة متفق عليمه بلفظ « أتى رجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المستجد فناداه فقال : يا رسبول الله اني زنيت ، فاعرض عنه ، حتى ردد عليه أربع مرات : فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألماك جنون ؟ قال : لا قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذهبوا به فارجموه • وقال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه » وفي لفظ أخرجه في الحدود ومسلم في الحدود والنسائي في الرجم • « أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني انی زنیت فأعرض عنه فتنحی تلقاء وجهه فقال یا رسول الله انی زنیت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون ؟ قال : لا · قال : فهل أحصنت ؟ قال : معهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهبوا به فأرجموه الخ الحديث » ونقل في التلخيص عن الرافعي تواتر خبر الرجم عن الصحابة والتابعين •

أما حديث أبى أمية المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال له رسول الله صلى الله

عليه وسلم ما اخالك سرقت قال . بلى مرتين أو ثلاثا قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم جيئوا به قال : فقطعوه ثم جاءوا به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل : استغفر الله وأتوب اليه فقال : استغفر الله وأتوب اليه فقال : استغفر الله وأتوب اليه الله عليه وسلم فقال : استغفر الله وأتوب اليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه » رواه أحمد وأبو داود وكذلك النسائى ولم يقل فيه مرتين أو ثلاثا وابن ماجه ، وذكر مرة ثانية فيه ، قال : « ما اخالك سرقت قال : بلى » •

وقال الحافظ في باوغ المرام حديث أبي أمية و رجاله ثقات وقال الخطابي و ان في اسناده مقالا ، قال : والحديث رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به قال المنذرى و وكأنه يشير الى أبا المنذر مولى أبي ذر لم يرو عنه الا اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية مماد بن سلمة عنه ويشهد له حديث له أبي هريرة عند الدارقطني ، وأخرجه موصولا أيضا الحاكم والبهيقي وصححه بن القطان ، وأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بدون ذكر أبي هريرة ورجح المرسل بن خزيمة وابن المديني وغير واحد ولفظ حديث أبي هريرة يا رسول الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شمة فقالوا : وسلم اخاله سرق فقال بلي يا رسول الله فقال و اله فاقطعوه ثم اجسموه ما اخاله سرق فقال بلي يا رسول الله فقال و اله فقال و قدد ثبت الى الله فقال : قاب الله عليك » و فقال : قاب الله فقال : قاب الله عليك » و فقال : قاب الله عليك ا

أما اللفات فقوله ( ان الآخر ) قال فى النهاية الآخر بوزن الكيد ، وهو الأبعد المتأخر عن الخير ، ورأيته هكذا فى اللسان وزاد عليه • وفى الحديث « المسألة أخر كسب المرء » أى أرذله وأدناه •

قوله ( فتنحى لشق وجهه ) أى أتاه من ناحيته الأخرى ، وقيل مال واعتمد ، وكذا الانتحاء • الاعتماد والميل • قول ( ما اخالك سرقت ) أى ما أطنك ، يقال • أخال واخال بكسرها والكسر أفصح والقياس الفتح •

( وأذلقته الحجارة ) أى أصابته بحدها ، والحجارة المذلقة الحجارة ) أى أصابته بحدها ، والحجارة المذلقة المحدودة ، وذلق كل شيء حده ، وفلان ذلق اللسان أى حديده ، وقوله ، تجمز أى عدا وأسرع والجمز ضرب من السير أشدمن العنق ، والناقة تعد والجمر ( والحرة ) أرض بركانية في المدينة .

أما الأحكام فانه اذا أقر بحق لآدمى أو بحق الله تعالى لا يسقط بالشبهه كالزكاة والكفارة ثم رجع فانه لا يقبل رجوعه ، لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك استقاطه بغير رضاه ، فان أقر بحق لله تعالى يسقط بالشبهة ثم رجع فقد مضى بيانه في الحدود .

# في مذاهب العلماء في اقرار الجاني .

الرجل هو ماعز بن مالك روى قصته جابر بن سمره وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الحدرى وبريدة بن الحصيب الأسلمي .

ذهب الحنفية الى أن تكرار الاقرار بالزنا أربعا شرط لوجوب اقامة الحد ورأو أن النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا انما أخر الحد الى تمام الأربع ٤ لأنه لم يجب قبل ذلك • وقالوا • لو وجب بالاقرار مرة لما أخر الرسول صلى الله عليه وسلم » الواجب وفى قول الراوى : « قلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » الخ أشعار بأن الشهادة أربعا هى العلة فى الحكم ثم قال :

ومذهب الشافعي ومالك ومن تبعهما أن الاقرار مرة واحدة بموجب للحد قياسا على سائر الحقوق ، فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد الى اتمام الاقرار أربعا لما ذكره الحقية وكأنه من باب الاستثبات والتحقيق لوجود السبب . لأن مبنى الحد على الاحتياط في تركه ودرئه بالشبهات .

وفى الحديث دليل على سؤال الحاكم فى الواقعة عما يحتاج اليه فى الحكم وذلك من الواجبات • كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتبين العقل ، وعن الاحصان ليثبت الرجم ، ولم يكن بد من ذلك الحد متردد بين الجلد والرجم ، ولا يمكن الاقدام على أحدهما الا بعد تبين سببه •

وقوله صلى الله عليه وسلم «أبك جنون؟» ويمكن أن يسأل عنه فيقال ان اقرار المجنون غير معتبر فلو كان مجنونا لم يفد قوله و انه ليس به جنون و فما وجه الحكمة في سؤاله عن ذلك؟ بل سؤال غيره ممن يعرفه هــو المؤثر و

وجوابه أنه قد ورد أنه سأل غيره عن ذلك ، وعلى تقدير أن لا يكون وقع سؤال غيره فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين بمخاطبته مراجعته تثبته وعقله فيبنى الأمر عليه لأعلى محرد اقراره بعدم الجنون ، وفي الحديث دليل على تفويض الامام الرجم الى غيره ، ولفظه يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره فيؤخذ منه عدم حضور الامام الرجم ، وان كان الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الامام الرجم اذا ثبت الزفا بالاقرار ، ويبدأ الشهود به اذا ثبت بالبينة ، وكأن الامام لما كان عليه التثبت والاحتياط قيل له: أبدا ، ليكون ذلك زاجرا عن التساهل في الحكم بالحدود ، وداعيا الى غاية التثبيت ، وأما في الشهود فظاهر الأن قتله بقولهم وقوله ، « فلما أخلقته الحجارة » أي بلغت منه الجهد وقيل عضته وأوجعته وأوهنته وقوله الى كتباب الحدود ،

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصـــل ومن أقر لرحل بمال في يده فكذبه المقر له بطل الاقراد لانه رده ، وفي المال وجهان :

( أحدهما ) أنه يؤخف منه ، ويحفظ لأنه لا يدعيه والمقر له لا يدعيه ، فوجب على الامام حفظه كالمال الضائع .

( والثاني ) أنه لا يؤخذ منه لأنه محكوم له بملكه فاذا رده القر له بقى على ملكه .

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل فان أقر الزوج أن أمر أنه أخته من الرضاع وكذبته المراة قبل قوله في فسلخ النكاح ، لأنه اقرار في حلق نفسه ، ولا يقبل اقراره في استقاط مهرها لأن قوله لا يقبل في حلق غيره وأن أقرت المراة أن الزوج أخوها من الرضاع وأنكر الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح ، لأنه اقرار في حلق غيرها وقبل قولها في استقاط المهر ، لأنه اقرار في حلق غيرها وقبل قولها في استقاط المهر ، لأنه اقرار في حلق نفسها ﴾ .

أَلْمُسُوعِ الأحكام اذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاعة قبل قوله وانفسخ نكاحه ويفرق بينهما وبهذا قال أحمد وأصحابه وقال أبو حنيفة، اذا قال : وهمت أو أخطأت قبل قوله الأن قوله ذلك يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح ، ولوجحد النكاح ثم أقربه قبل كذلك هاهنا .

ولنا أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما أو أقر بالطلاق ثم رجع أو أقر أن أمتة أختة من النسب ، وما قاس عليه الحنفيون غير مسلم ، وهذا الكلام في الحكم ، فأما فيما بينه وبين ربه فينبني ذلك على علمه بصدقه ، فأن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه ولا نكاح بينهما ، وأن علم كذب لا يحرمها عليه ، الأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول ، وأن شك في ذلك لم تزل عن اليقين بالشك ، وقيل أذا كان كذبا لم يثبت التحريم قالو وهي أكبر منه ، هي أبنتي في الرضاعة ،

اذا ثبت هذا فانه ان كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا شيء لها ، الأنهما اتفقًا على تكاح فأسلد من أصله لا يستحق فيله مهر ، فأشله ما لو ثبت ذلك بينه ، وان أكذبته فالقول قولها الأن قوله غير مقبول عليها في استقاط حقوقها فلزمه اقراره فيما هو حق له ، وهو تحريمها عليله وفسلخ نكاحه ، ولم يقبل قوله فيما عليه من المهر .

فحرع فان قال • هي عمتي أو خالتي أو ببنة أخي أو أختى أو أمي الرضاع وأمكن صدقه فالحكم فيه كما لو قال : هي أختي وان لم يمكن صدقه مثل أن يقول لأصغر منه أو لمثله • هي أمي • أو لأكبر منه أو لمثله • هذه ابنتي ولم تحرم عليه • وبهذا قال أحمد وقال أبو يوسف ومحمد • تحرم عليه الأنه اقرار بما يحرمها فوجب أن يقبل كما لو امكن دليلنا أنه أقر بما تحقق كذبه فيه فأشبه ما لو قالوا • أرضعتني واياها حواء • أو كما لو قال هذه حواء • وما ذكروه منتقص بهذه الصورة • ويفارق ما اذا أمكن فانه لا يتحقق كذبه • والحكم في الاقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الاقرار بالرضاع الأنه في معناه •

فسوع اذا أدعى أن زوجت أخته فى الرضاع فانكرت فشهدت بذلك أمه أو ابنته لم تقبل شهادتهما ، الأن شهادة الوالدة لولدها والوالد لولده غير مقبولة وان شهدت بذلك أمها أو ابنها قبلت ، وعنيه لا يقبل بناء على شهادة الوالد على ولده والولد على والده قولا واحدا وعن أحمد روايتان ، وان أدعت ذلك المرأة وأنكره الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها لم تقبل ، وان شهدت لها أم الزوج أو ابنته فهى عند الحنابلة على روايتين ،

اقرارها لم يصادف زوجته عليها يبطلها فقبل اقرارها على نفسها بتجريمه عليها وكذلك لو أقر الرجل أن هذه أخته من الرضاع أو محرمة عليه برضاع أو غيره وأمكن صدقه لم يحل لله تزوجها فيما بعد ذلك في الظاهر ويدين بينه وبين الله تعالى في حقيقة الحال .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل ان قال لرجل لى عندك الف فقال: لا انكر لم يكن اقرارا لأنه يحتمل أن يريد: أنى لا أنكر انه مبطل فى دعواه ، وان قال: اقر لم يكن اقرارا لأنه وعد بالاقرار ، وان قال لا انكر ان تكون محقا لم يكن اقرارا لأنه يحتمل انه يريد: أنى لا انكر ان تكون محقا فى اعتقاده ، وان قال ، لا انكر ان تكون محقا فى دعواك ((لم يكن(۱))) اقرارا لأنه يحتمل غير الاقرار ، وان قال: انا مقر ففيه وجهان .

( احدهما ) وهو قول الشهيخ أبى حامد الاسفرايني رحمة الله انه لا يكون اقرارا لأنه يحتمل أنه يريد ، انى بيطلان دعواك .

(والوجه الثانى) ان يكون اقرارا لأنه جسواب عن اللعوى فانصرف الاقرار الى ما ادعى عليه ، وان قال ، لى عليه الف فقال : نعم او اجهل أو صدق أو لعمرى ، كان مقرا ، لأن ههذه الألفاظ وضعت للتصديق ، وان قال : لعل أو عسى لم يكن اقرارا لأنها الفاظ وضعت للسه والترجى، وان قال : أظن أو أحسب أو أقهد ، لم يكن اقرارا لأن ههشه الألفاظ نستعمل في الشه وان قال ، له على في علمى كان اقرارا لأن ما عليه في علمه لا يحتمل الا الوجهوب وان قال ، اقض الألف التى لى عليه فقال : نعم ، كان اقرارا لأنه تصديق لها ادعاه ، وان قال ، اشتر عبدى هنا فقال : نعم ، كان اقرار بالعبد هنا فقال : نعم ، كان اقرار بالعبد لها ذكرناه وان ادعى عليه الفا فقال ، خهذ أو اتزن لم يكن اقرار بالعبد يحتمل انه أراد أخهذ الجواب منى أو اتزن ان كان ذلك غيرى ، وان قال ، فحذها أو اتزنها ففيه وجهان ،

( احدهما ) وهو قول أبي عبد الله الزبيري رحمـة الله انه يكون اقرارا لأن هاء الكناية ترجع الى ما تقدم من الدعوى .

<sup>(</sup>۱) في نسخة المهذب المطبوعة (كان اقرارا) وهو غير مستقيم كما ترى والصواب ما أثبتناه .

(والثانى) وهـو قول عامة أصحابنا انه لا يكون اقرارا لأن هاء الصفات ترجع الى المدعى به ولم يقر أنه واجب وان قال وهى صحاح فقد قال أبو عبد الله الزبيرى وانه اقرار لانها صحفة للمدعى والاقرار بالصحفة اقرار بللوصوف وقال عامة أسحابنا لا يكون اقرار لأن الصفة ترجع الى المدعى ولا تقتضى الوجوب عليه وان قال : له على ألف ان شهاء الله لم يلزمه شيء لأن ما علق على مشهيئة الله تعالى لا سهبيل الى معرفته وان قال : له على ألف ان قدم فلان ، لم يلزمه قال : له على ألف ان قدم فلان ، لم يلزمه شيء لأن ما لا يلزمه لا يصير واجبا عليه بوجود الشرط وان قال : ان شهد لك فلان وفلان بدينار فهما صادقان ففيه وجهان و

( أحدهما ) أنه ليس باقراد لأنه اقراد معلق على شرط فلم يصبح كما لو قال ان شهد فلان على صدقته أو وزنت ، ولأن الشافعي دحمه الله قال : اذا قال لفلان على ألف ان شهد بها على فلان وفلان ، لم يكن اقرادا ، فان شهد عليه وهما عدلان يلزمه بالشهادة دون الاقراد .

( والثانى ) وهو قول أبى العباس بن القاص أنه اقرار وان لم يشهدا به ، وهـو قول شيخنا القاضى أبى ألطيب الطبرى رحمه الله ، لأنه أخبر أنه أن أنه أن شهدا به فهما صادقان ، ولا يجوز أن يكونا صادقين الا والدينار واجب عليه ، لأنه لو لم يكر وأجبا عليه لكان الشاهد به كاذبا فاذا قال يكون صادقا دل على أن المشهود به ثابت فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال : صدق الشاهد ويخالف قوله : أن شهد فلان صدقته أو وزنت لك لأنه قد يصدق الانسان من ليس بصادق ، وقد يزن بقوله ما لا يلزمه ، ويخالف ما قال الشافعي رحمه الله لفلان على ألف أن شهد به فلان وفلان لأن وجوب الألف لا يجوز أن يتعلق بشهادة من يشهد عليه فاذا علق بشهادة دل على أنه غير واجب ، وههنا لم يعلق يشهد وجوب الدينار بالشهادة ، وانما أخبر أن يكون صهادقا وهنا تصريح وجوب الدينار عليه في الحال وان كان قال : له على ألف ففيه وجهان :

( أحدهما ) أنه يلزمه الأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه ٠

( والثانى ) أنه لا يلزمه لأنه أقر به فى زمان مضى فلا يلزمه فى الحال شىء وأن أقر أعجمى عربى بالعجمية ثم ادعى أنه لم يعلم بما قال ، فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر ما يدعيه ﴾ .

الشمرح للعات: قوله ( وان قال : نعم أو أجل ) قال الجوهرى قولهم : أجل ، انما هو جواب مثل نعم ، قال الأخفش : الا أنه أحسن من

نعم فى التصديق • ونعم أحسن منه فى الاستفهام ، فاذا قال : أنت سوف تذهب قلت : أجل ، فكان أحسن من نعم ، واذا قال : أتذهب ؟ قلت : نعم ، وكان أحسن من أجل • قوله (أو لعمرى) لعمرى ولعمرك قسيم كأنه حلف ببقائه وحياته والعمرة والعمر واحد ، فاذا أدخلت اللام فتحت لاغير ، ومعناه فى الاقرار كأنه أقسم بثبوته ولزومه عليه •

أما الأحكام فاذا أدعى رجل على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه: نعم أو أجل أو صدقت أو لعمرى ، كان ذلك له اقرارا ، لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق ، وان قال المدعى عليه : لا أنكر ما تدعيه ، أو أنا مقر بما تدعيه أولا أنكر أن يكون محقا في دعواه كان ذلك اقرارا ، الأنه لا يحتمل غير التصديق ، فان قال المدعى عليه : بلى • كان اقرارا • قال في الفروع : وقيل : ان هذا ليس يجوز لأنه يصح للنفى وان قال المدعى عليه : أنا مقر بما تدعيه أو أنا أقر لم يكن اقرارا ، لأنه يحتمل أنه أراد الوعد في الاقرار في المستقبل •

وان قال المدعى عليه : لا أنكر لم يكن اقرارا ، الأنه لم يسم ما لا ينكره ، ويحتمل أنه أراد لا أنكر فضلك أو لا أنكر وحدانية الله تعالى ، وكذلك اذا قال المدعى عليه : أقر ولا أنكر لم يكن اقرارا لما مضى •

وان قال المدعى عليه : انه مقر ، ففيه وجهان •

(أحدهما ) لا يكون اقرارا ، لأنه يحتمل أني مقر ببطلان دعواك .

( الثانى ) يكون اقرارا لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار الى ما ادعى عليه ، وان قال المدعى عليه : لعل أو عسى أو أظن أو أحسب أو أقدر لم يكن اقرارا ، الأن هذه الألفاظ وضعت للشك .

في عليه : لف الله عليه الله عليه الله عليه : لف الله على الله على

لاحتمال أنه قاله على سبيل السخرية وان قال المدعى عليه: لى مخرج من هذه الدعوى لم يكن اقرارا ، وقال ابن أبى ليلى: يكون اقرارا .

فسسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه: ان كنت تدعى بها من ثمن متاع فلا يلزمنى ذلك ، وان كنت تدعى بها من جهة القرض فحتى أجيب وان كنت تدعى ألفا مطلقا فلا يلزمنى ، وان كنت تدعى ألفا برهن فحتى أجيب صح ، وينفعه هذا التفضيل بأنه لو أقر بألف ثم ادعى الرهن أخذ منه الألف ، ولا يصدق فى الرهن ، وكذلك لو ادعى على المرتهن عبدا فمن حقه أن يقول: ان كنت تدعى عبدا مطلقا فلا يلزمنى التسليم ، وان كنت تدعى عبدا مطلقا صح .

فسسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : خذ أو اتزن لم يكن اقرارا لانه يحتمل : خذ الجواب منى أن اتزن من غيرى ان كانت عليه ، وان قال المدعى عليه : خذها أو اتزنها ففيه وجهان •

( أحدهما ) يكون اقرارا ، لأن هاء الكناية تراجع الى ما تقدم من الدعــوى •

( والثاني ) وهو قول أكثر أصحابنا لا يكون اقرارا ، لأن الصفة ترجع الى المدعى به ولم يقر أنه واجب ٠

فسسرع وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : وهى صحاح ، فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو عبد الله الزبيرى : يكون ذلك اقرارا منه ، الأفه اقرار منه بصفة المدعى عليه ، والاقرار بالصفة اقرار بالموصوف ، وقال أكثر أصحابنا : لا يكون اقرارا منه الأن اللصفة ترجع الى المدعى به ولم يقر بوجوبه عليه ، وان ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه : ما أكثر ما يتقاضى أو لقد أهمتنى أو ليست بحاضرة اليوم أو والله عليه : ما أكثر ما يتقاضى أو لقد أهمتنى أو ليست بحاضرة اليوم أو والله

لأقضينك • قال الطبرى : لم يكن اقرار ، ويهال أبو حنيفة : يكون اقرارا وبه قال بعض أصحاب الشافعي •

دليلنا أنه يقر بوجوبها عليه بشيء من هذه الألفاظ فلم يلزمه • وان قال : لفلان على ألف درهم في على ، كان اقرارا ، الأن ما في علمه لا يحتمل الا الوجــوب •

فسسرع وان قال رجل لرجل: اقض الألف التي لي عليك ، أو أعطني عبدى هـذا فقال: نعم فهل يكون ذلك اقرارا منه بالألف والعبد؟ فيه وجهان:

(أحدهما) يكون اقراراكما لو قال: عندك لى ألف، أو هذا العبد لى فقال: نعم •

( والثانى ) لا يكون اقرارا لأن الأموال ترجع الى القضاء والعطية والشراء ، وقد يقضى الانسان ما لا يجب عليه ، ويعطيه ويشترى منه ها لا يملكه والأول أصح ٠

وان قال : أعطنى الألف التى لى عليك فقال : غدا قال الطبرى : لم يكن اقرارا ، وقال أبو حنيفه : يكون اقرارا ٠

دلیلنا أن قوله غدا موعد جواب الدعوی ، فصار كما لو قال : غدا أجيب .

فسرع وان قال: لفلان على ألف درهم لم يكن اقرار لأنه يشك أن عليه الألف ، أو لا شيء عليه فلا يلزمه سيء بالشك . وان قال لرجل أخبر فلانا أن له عليك ألف درهم فقال المستول: نعم . قال الطبرى ، لا يكون اقرارا وقال أبو حنيفه: يكون اقرارا .

دليلنا : أنه أذن له في الخر المنقسم الى الصدق والكذب فلم يكن ٢٥٨

اقرارا ، وكذلك اذا قال لرجل : لا نخبر فلانا وأن له على ألف درهم لم يكن اقرارا ، وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا .

دليلنا أنه منعه عن أن يضيف اليه حقا ، والمنع من الاخبار ليس باقرار كما لو قال: ليس لفلان على شيء لا نخبره به ، وان قال: لي عليك ألف درهم وأقرضتكما فقال المدعى عليه: والله لا اقترضت منك غيرها ، أو لم يمر بها على قال الصيمرى: كان اقرارا • ولو قال: ما أعجب هذا أو تتحاسب لم يكن اقرارا •

فسرع لو كتب رجل: لزيد على ألف درهم ثم قال للشهود: اشهدوا على بما فيه لم يكن اقرارا • وقال أبو حنيفة: يكون اقرارا • دليلنا أنه ساكت عن الاقرار بالمكتوب ولم يكن اقرار كما لو كتب عليه غيره فقال: اشهدوا بما كنت فيه أو كما لو كتب على الأرض فان أبا حنيفة وافقنا على ذلك •

فسرع وان قال: له على ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء الأن ما على بمشيئة الله لا يعلم ، فهو كما لو قال: أمر أنه طالق أو عبده حر ان شاء الله • وان قال: له على ألف ان شاء زيد أو اذا قدم الحاج لم يكن اقرارا ، لأن الاقرار اخبار عن حق واجب فلا يصبح تعلقه على الشرط • وان قال لرجل: لك على ألف ان شئت لم يكن اقرارا الأن ما يلزمه لا يصير واجبا عليه بوجوب الشرط ، فان قال: لك على ألف ان قبلت اقرارى • قال ابن الصباغ فعندى لا يكون اقرارا • وان قال: هذا لك بألف ان شئت أو ان قبلت فقال: قبلت أو شئت كان ذلك بيعا صحيحا والفرق بينهما أن ألا يجاب في البيع يقع متعلقا بالقبول فاذا لم يصح فجاز تعليقه والاقرار لا يتعلق بالقبول ، وانما هو اخبار عن حق سابق فلم يصح تعليق وجوبه لشرط القبول •

ف وان قال: الله على ألف ان شهد لك به شاهدان أو قال: ان شهد لك على شاهدان بألف فهي على لم يكن اقرارا الأنه اقرار معلق

على شرط مستقبل • وان قال : شهد لك على شاهدان أو فلان وفلان بألف فهما صادقان ففيه وجهان •

( أحدهما ) لا يكون اقرارا لأنه اقرار معلق على شرط فلم يكن اقرارا الأنهما كما لو قال : ان شهد على فلان بألف صدقته أو وزنته لك ٠

(والثاني) وهو قول ابن القاص واختيار القاضي أبي الطيب أنه يكون اقرار الأنه أخبر أنهما اذا شهد بذلك كانا صادقين ، ولا يكونا صادقين الا اذا كانت الألف واجبة عليه ، فوجبت عليه وان لم يشهدا ، ويخالف قوله : ان شهد لك فلان على بألف صدقته أو زنته لك لأنه قد يصدق من ليس بصادق .

قال الشافعي رحمه الله : وان قال : لفلان على ألف ان شهد بها فلان وفلان فانهما بشهادتهما وهما عدلان لزمته الألف بالشهادة دون الاقرار •

فسسرع قال الطبرى: لو قال معسر: لفلان على ألف درهم ان رزقنى الله مالا ، كان اقرارا ، وقال أبو حنيفة لا يكون اقرارا ، وبه قال بعض أصحابينا الأنه اقرار معلق على شرط ، والأول أصح الأن الايسسار ميقات الأداء لا يبطله كما لو قال: على ميقات الأداء لا يبطله كما لو قال: على ألف الى رأس الشهر ،

فحسرع قال الشافعي رحمه الله: اذا قال: له على ألف درهم اذا جاء رأس الشهر كان اقرار واذا قال: اذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم للم يكن اقرارا • فقال أصحابنا: الفرق بينهما اذا قال له على ألف أقر بالألف ، فاذا قال بعد ذلك: اذا جاء رأس الشهر احتمل أن يكون أراد محلها فلم يبطل اقراره بذلك ، واذا بدأ بالشرط فقال: اذا جاء رأس الشهر فله على ألف لم يقر ذلك بالحق ، وانما علقه بالشرط فلم يكن اقرارا • وقال القاضى أبو الطيب: وفي ذلك قطر ، ولا فرق بين تقديم الشرط وتأخيره •

وان قال: له على ألف الا أن يبدو لى ففيه وجهان حكاهما الطبرى في العدة • وان قال: له على ألف ان مت لم يكن اقرارا ، وقال أبو حنيفة يكون اقرارا •

دليلنا أأن اقراره معلق بالمرت فلم يكن اقرارا كما علقه بقدوم زيده

فحسرع يصح الاقرار بالعجمية كما يصح بالعربية فان أقر عجمى بالعجمية أو عربى بالعجمية واعترف أنه عالم بما أقر به لزمه ما أقر به وإن قال: لم أعلم ما معناه فان صدقه المقر له على ذلك سقط الاقرار ، وإن كذبه ولا بينه مع المقر له أن المقر يعلم ما أقر به فالقول قول المقر مع يمينه ، الأن الظاهر من حال الأعجمى أنه لا يعرف العربية ومن حال العربي أنه لا يعرف العجمية

فيرع اذا مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره وخلف سيارة قيمتها ألف دينار لا مال له غيرها فحضره رجلان فقال له أحدهما : لى على أبيك ألف دينار فصدقه ثم قال الثانى : أوصى لى أبيوك بثلث ماله فصدقه ، قدم اقراره لصاحب الدين ، فتباع السيارة ويقضى صاحب الدين دينه ، فان رجعت رجعت السيارة الى الابن ببيع أو هبة أو ارث لم يلزمه شيء للموصى له ، الأن الدين اذا استفرق التركة لم تصح الوصية ، وان صدق الموصى له أولا ثم صاحب الدين قال القفال وبن الحداد فللموصى له الثلث من المال ولصاحب الدين الثلثان يتعلق به دينه ، لأنه أقر أولا للموصى له فلزمه اقراره بثلث السيارة فلا يقبل رجوعه عنه الى الاقرار لصاحب الدين ، وان صدقهما بثلث السيارة فلا يقبل رجوعه عنه الى الاقرار لصاحب الدين ، وان صدقهما فعلى مذهب القفال وابن الحداد قسمت السيارة على أربعة أسهم سهم للموصى له وثلاثة تباع لصاحب الدين ، الأنه لا مزية الأحدهما في التصديق فصار كما لو أوصى الأحدهما بالسيارة والآخر بثلثها وأجاز لهما الابن •

وقال الشيخ الحسين الطبرى : عندى أنها لصاحب الدين اذ حكمهما \_ اذا صدقهما \_ حكم ما لو أقاما البينة ، ولو أقاما البينة لقدم صاحب الدين ،

فكذلك اذا صدقهما ، والمشهور هو الأول .

فاذا قلنا بالمشهور وسلم الى الموصى له فى الأولى ثلث السيارة وفى الثانية ربعها ثم رجعت الى ملك الابن ببيع أو هبة أو ارث لزمه تسليمها لتباع فيما بقى من الدين ، الأن الوصية لم تبطل الدين ، وانما قدمت الوصية لاقرار المدعى عليه ، وان حضره رجلان فقال أحدهما أوصى لى أبوك بثلث ماله ، ثم قال الآخر : أوصى لى أبوك بثلث ماله فقال لهما : صدقتما ، قسم الثلث بينهما نصفين الأنه لا مزية الأحدهما على الآخر ، وان صدق أحدهما قبل الآخر قال القاضى أبو الطبيب : انفرد الأول بثلث جميع التركة باقرار الابن من غير مزاحمة له واقراره للثانى اذا لم يصادقه الأول لم يثبت حقه ولا ينقص ما ثبت له باقراره ، الأنه لا يقبل رجوعه منه ويكون للثانى سدس جميع المال يأخذه مما فى يد الابن ، الأنه يثبت له باقراره له فيبقى للابن عميع التركة ،

وان صدق الابن الأول وكذب الثانى فأقام الثانى شاهدين ثبت للثانى ثلث جميع التركة بالبينة ، ولا يشاركه الأول فيه ، لان اقرار الوارث لا يعارض البينة ويثبت للأول ثلث ما بقى من التركة وهو سهمان من تسعة أسهم من جميع التركة لأنه باقراره مستحق لثلث جميع التركة الا أن الثلث الذى قبضه صاحب البينة كالمغضوب لأنه يكذب البينة فلزمه ثلث ما بقى في يده من التركة .

وان صدق الابن الثانى وأراد الثانى أن يقيم البينة سمعت البينة الأنه يستنفد بذلك استحقاق ثلث جميع التركة ، واذا لم يقيم البينة لم يستحق الاسدسها • وأما الأول فلا يعارض الثانى الأن الاقرار لا يعارض البينة ويكون للأول نصف الثلث ، الأن البينة قد ثبتت عليه فى حق المدعى وفى حق الوارث فرجع حقه الى نصف الثلث •

فسسرع وان مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره وخلف ثلاثة أعبد قيمتهم سسواء ، لا مال له غيرهم فقال أحدهم : قد أعتقنى أبوك فى مرض موته فلم يجبه وقالها آخر فقال الابن صدقتما قال ابن الحداد: أقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخر ، وان صدق الأول ثم

صدق الثائى عتق الأول بغير قرعة ، لأنه يثبت له العتق باقراره من غير مزاحمة ، ولا يقبل رجوعه عنه بتصديقه للثاني •

وأما الثانى فانه أقر بالعتق مع المزاحمة فقرع بينه وبين الأول ، فان خرجت القرعة على الأول رق الثانى ، وان خرجت على الثانى عتق أيضا، ، وان مات رجل وخلف ابنا لا وارث له غيره ، وخلف عبدا قيمته ألف لا مال له غيره فادعى العبد على الابن أن أباه أعتقه فى حال صحته وادعى رجل أن له على آبيه ألف درهم دينا ، فقال الابن : صدقتما ، قال ابن الحداد عتى نصف العبد وبيع نصفه فى الدين ، الأنه لا مزية الأحدهما على الآخر فى التصديق ، وان صدق العبد أولا ثم صدق صاحب الدين عتق العبد وبطل اقراره لصاحب الدين ،

وان صدق صاحب الدين أولا ثم صدق العبد بيع العبد في الدين ولا يصح اقراره بالعتق ، فان كانت بحالها الآ أن العبد أدعى أن أباه أعتقه في مرض موته ، فان صدق العبد أولا عتق ثلث العبد وبيع ثلثاه في الدين وان صدق وان صدقهما معا عتق ربع العبد وبيع ثلاثة أرباعه في الدين وان صدق صاحب الدين أولا بيع العبد في الدين وبطل العتق •

فسرع وان مات رجل خلف ابنا لا وارث له غيره وخلف ألف درهم لا مال غيرهما فادعى رجل على الابن أن ماله على أبيه ألف درهم دينا فصدقه ثم ادعى آخر على الابن أن له على أبيه ألف درهم دينا فكذبه ، وأقام الثانى بينة بدينه قال ابن الحداد: قدم صاحب البينة لأن البينة مقدمة على الاقرار •

فسرع قال الطبرى في العدة: اذا أقرت المرأة بصداقها الذي الذي في ذمة زوجها لغيرها أو أقر الزوج بالمال الذي يثبت له على الزوجة بالخلع لغيره أو أقر المجنى عليه بأرش الجناية على الجاني لغيره ، فقال صاحب التلخيص: لا يقبل اقراره في جميع هذه المسائل لأنا قد علمنا ثبوته على من هو عليه لمالكه ، فلا يجوز أن يكون لغيره ، والاقرار لا ينقل على من هو عليه لمالكه ، فلا يجوز أن يكون لغيره ، والاقرار لا ينقل

الملك ، ولهذا لو شهد رجلان أن فلانا أقر بدار لفلان يملكها يوم الاقرار لم تصح هذه الشهادة ، قال أبو على السنجى : وقعت هذه المسألة فأثبت فيها هكذا ثم رأيتها الأصحابنا بنيسابور هكذا الأن الدار اذا كانت ملكا له فاقراره بها لغيره كذب الا أن يقولا وكانت في يده وتعرفه بها تعرف المالك ولم يكن له منازع ، فحينئذ يقبل ، قال أبو على السنجى : وهذه المسائل كلها اذا قلنا : لا يصح هبة الدين ولا بيعه من غير من هو عليه في أحد الوجهين ،

فسسرع قال الطبرى: وقد تعود الناس اليوم الاقرار للوارث بمال فى مرض الموت يقصدون به قطع الميراث عن غيره من غير عقد ولا سبب ، وذلك حرام ، ويكون موروثا .

ولو حدث مثل هذا وادعى سائر الورثة على المقر له: أن أبانا قد أقر لك بخق لازم لزمه أن لك بذلك وظن أنك تملكه باقراره فأحلف أنه أقر لك بحق لازم لزمه أن يحلف وكذا لو أقر البائع بقبض الثمن ، وأشهد على نفسه بذلك ثم قال : أقررت به على ما جرت العادة أن المشترى لا يدفع الثمن ما لم يكتب البائع الصك ، ويشهد عليه فحلفوه : أنى كنت قبضته منه حلف .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

( باب جامع الاقرار )

فصب ، فان امتنع على شيء طولب بالتفسي ، فان امتنع عن التفسير جعل ناكلا ورد اليمين على المدعى ، وقضى له لأنه كالساكت عن جواب المدعى ومن أصحابنا من حكى فيه قولين

( أحدهما ) ما ذكرناه .

( والثاني ) انه يحبس حتى يفسر لانه قد اقر بالحق وامتنع من الائه فحبس وان شهد شاهدان على رجل بمال مجهول ففيه وجهان .

( احدهما ) انه يثبت بالحق كما يثبت بالاقرار ثم يطالب المشهود عليه كما يطالب المقر .

( والثانى ) أنه لا يثبت الحق لأن البينة ما أبانت عن الحق وهذه ما أبانت عن الحق وهذه ما أبانت عن الحق وان أقر بشيء وفسره بما قل أو كثر من المال قبل لا لأن اسم الشيء يقع عليه وأن فسره بالخمر والخنزير أو الكلب أو السرجين أو جلد الميتة قبل الدباغ ففيه ثلاثة أوجه .

( احدها ) انه يقبل لأنه يقع عليه اسم الشيء .

( والثانى ) أنه لا يقبل لأن الاقرار اخبار عما يجب ضمانه وهسده الأشياء لا يجب ضمانها .

(والشالث) أنه أن فسره بالخمر والخنزير لم يقبسل ، لأنه لا يجب تسليمه ، وأن فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبسل الدباغ قبسل ، لأنه يجب تسليمه ، وأن قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يلزمه شيء ، لانه قد يفصبه نفسه فيحبسه وأن قال : غصبتك شيئا ، ثم قال غصبته نفسه لم يقبل لأن الاقرار يقتضى غصب شيء منه ويطالب بتفسير الشيء ﴾ ،

الشرح اذا أقر بمجهول بأن قال: له على شيء وهو أنكن النكرات لأنه يجمع المعرفة والنكرة والمذكر والمؤنث والموجود والمفقود فهو أحد الكلام في التفسير صح اقراره ويخالف الدعوى حيث قلنا: لا يصح بالمجهول بأن الاقرار حق عليه فلذلك صح مع الجهالة، وفي الدعوى لا يمكن الحكم بالمجهول ثم يطالب المقر بتفسير ما أقر به لأنه لا يعلم الا من جهته، فإن امتنع من التفسير قلنا للمقر له: بين أنت ما أقر لك به، قال: أقر لي بكذا قلنا للمقر:قد فسر المقر له اقرارك بكذا فإن صدفه لزمه، وإن كذبه أو امتنع من الجواب قلنا: أن فسرت ما أقررت به وحلفت عليه والا جعلناك ناكلا وحلفنا المقر له على ما يدعيه، وأوجبناه عليك، وإن فسر المقر اقراره فلا كلام، وإن لم يفسر حلفنا المقر له على ما فسر وأوجبناه عليه، وإن امتنع المقر له من اليمين قيل له: انصرف، فلا حكم لك عندنا، وهذا هو المشهور،

وحكى الشبيخ أبو استحاق أن من أصحابنا من قال: فيه قولان •

#### (أحدهما ) هـذا .

( والثانى ) يحبس المقر الى أن يفسر ولم يذكر المسعودى غير هذا ، وان فسر المقر الشيء الذي أقر به نظرت ، فان فسره بما يتمول في العادة والنقل كالدرهم والفلس قبل تفسيره ، ورجع الى المقر له ، فان صدقه على ذلك ثبت ذلك ، وان كذبه في القدر وادعى أكثر مما أقر به من جنس ما فسر به اقراره ، وأنه أراده باقراره ثبت القدر المقر به ، وحلف المقر على نفى الزيادة ، فيحلف أنه لا يستحق عليه ما ادعاه ، وأنه لم يرده باقرار يمينا واحدة .

وان ادعى المقر له جنسا غير الجنس الذى أقر به المقر سقط ما أقر به المقر ، لأنه كذبه : وكان القول قول المقر مع يمينه فى نفى ما ادعاه عليه ، فاذا حلف سقط حكم الاقرار .

وان نكل المقرعن اليمين ردت على المقر له ، قال أصحابنا العراقيون : فيحلف أنه أراد بقوله ما ادعاه المقرله ، وأنه يستحق عليه ، وقال المسعودى: يحلف بأن لى عليك كذا ، ولا يحلف أنه أراده باقراره ، لأنه لا يمكن الاطلاع على مراده ، وان فسره بما لا يتمول بأن فسره بقشر جوزة أو لوزة أو قمع باذنجان ، أو قشر رمانه لم يقبل تفسيره ، لأن اقراره يفيد ثبوت عليه ، وهذا مما لا يثبت في الذمة ، فيطالب بتفسير اقراره ، وان فسر اقراره بما ليس بمال في الشرع كلحم الميتة والدم وجلد الكلب أو بكلب غير معلم لم يقبل تفسيره الأن ذلك لا ينتفع به ،

وان فسره بالكلب المعلم ، أو الخنزير أو اللخمر أو السرجين أو جلد المبت قبل الدباغ فهل يقبل تفسيره ؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو استحاق .

( أحدها ) يقبل الأنه يقطع اسم الشيء •

( والثانى ) لا يقبل ، لأن الاقرار اخبار بما يجب ضمانه ، وهـــذه الأشياء لا تثبت في الذمة ، ولا يجب ضمنها .

(والثالث) ان فسر بالخمر أو الخنزير لم يقبل ، لأنه لا يجب تسليمه ، وان فسره بالكلب أو السرجين أو جلد الميتة قبل الدباغ ، الأن هذه الأشياء يجب تسليمها لنسا .

وان فسر اقراره بحق الشفعة قبل ، لأنه لاحق عليه مؤول الى المال وان فسره برد السلام وجواب الكتاب ، لم يقبل ، لأن ذلك يثبت فى ذمته ، لأن رد السلام وان كان واجبا ، فانه يسقط بفواته • وان فسره بحد القذف ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ •

#### ( احداهما ) يقيل الأنه حق الآدمى .

( والثانى ) لا يقبل لأنه لا يؤول الى المال بحال ، وان فسره برد وديعة عنده له قال المسعودى : قبل ، لأن الرد شىء واجب عليه ، هذا مذهبنا ، وقال أبو حنيفة : اذ قال : له على شىء ، لم يقبل منه تفسيره من غير المكيل والموزون .

دليلنا أن غير المكيل والموزون مملوك يدخل تحت العقد فجاز أن يفسر به الاقرار المجهول ، كالمكيل والموزون .

وان قال : غصبتك شيئا ، ثم قال : غصبتك نفسك لم يقبل ، لأن الاقرار نقيض غصب شيء منه ، ويطالب بتفسيره • وان شهد شاهدان لرجل على رجل بمال فهل تقبل شهادتهما ؟ فيه وجهان •

( أحدهما ) تصح شهادتهما ، وتعلق هذا القائل بأن الشافعي رحمه الله قال : ولو رهن عنده رهنا على مائة ، فادعى أن المرتهن أقر بقبض شيء من الحق أو قال : قد أقبضته بعض الحق أو قامت البينة بذلك ، فالقول فالقول قول المرتهن في قدره • فان لم يحلف قام وارثه مقامه •

( والثانى ) لا تصح هذه الشهادة الأن البينة سميت بينة لأنها تبين ما شهدت به ، وهذه ما بانت ، ومن قال بهذا أول ما قاله الشافعى رحمه الله على أنه أراد اذا شهدت البينة على اقرار المقر بشيء مجهول فان الشهادة مقبولة .

فسرع اذا ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه: على له شيء ، فهو كمال لو أقر له بشيء ابتداء ، فيطالب بتفسيره على ما مضى ، فان امتنع من التفسير جعله الحاكم ناكلا • قال الشيخ أبو حامد: ويحلف الحاكم المدعى أنه أراد بقوله: له على شيء ألف درهم ، وأنه يستحق ما ادعاه عليه ، فان قال: أردت به درهما قيل المقر له ما يقول ، فإن قال: نعم أراد هـ ناقراره ، ولكن لى عليه ألف درهم قيل له: خذ هذا الدرهم وحلفه على الباقى ، وان قال المدعى: ما أراد باقراره بالشيء بالدرهم ، وانما أراد الألف التى أدعيت عليه فقد ادعى عليه شيئين أحدهما: الألف والثانى: أنه اعترف له به .

قال الشيخ أبو حامد: فله أن يحلفه على شيئين: أنه لم يرد بقوله: له على شيء ألفا ، وأنه لا يستحق من الألف الا درهما ، ويحلفه يمينا واحدة لأنهما حقان لشخص واحد ، وان فسر اقراره بجنس غير الدراهم ، بأن قال له: على ثوب أو عبد قيل للمدعى ما يقول فان قال: نعم أراد به هذا ولى عليه هذا والألف الدرهم أيضا ، ثبت له ما أقر له به ، وحلف المقر على الألف الدرهم المقر بها عليه ،

وان قال المقر: صدق أنه أراد بقوله: له على شيء هذا الذي فسره ولكن مالى عليه هذا ، وانما لى عليه ألف درهم ، بطل اقراره بالثوب الأنه كذبه وحلف المقر أنه لا يستحق عليه ألف درهم ، وان قال المقر له : كذب في التفسير بل أراد بقوله: له على شيء الألف الدرهم التي ادعيت فقد ادعى عليه شيئين ألف درهم والاعتراف بها فيحلف المقر يسينا واحدة أنه ما أراد بقوله: له على شيء ألف درهم ، وأنه لا يستحق عليه ألف درهم ، ويسأل

المقر له عما فسر به المقر اقراره ، فان قال : هو نبى أخذه ، وان قال : ليس لى بطل الاقرار له

فسرع وان قال: له على مال ، طولب بتفسيره ، فاذا قسره بما يقع عليه اسم المال وان قل ، قبل منه • والكلام في الرجوع الى المقر له على ماضى في الاقرار بالشيء فان فسره بخسر أو خنزير أو كلب معلم أو جلد ميتة قبل الدباغ أو سرجين لم يقبل وجها واحدا ، الأن ذلك وان وقع عليه اسم المال • هذا مذهبنا •

وقال أبو حنيفة: اذ قال له على مال فلا يقبل في تفسيره الا المال الذي يجب فيه الزكاه • واختلف أصحاب مالك رحمه الله فيه فمنهم من قال كقولنا ، ومنهم من قال: لا يقبل أقل من نصاب في الزكاة من نوع أ:والهم • ومنهم من قال: لا يقبل منه الا ما يستباح منه البضع أو ما تقطع به يد السارق •

دليلنا أن اسم المال يقع على القليل والكثير ، مما يتمول في العادة ، فقبل تفسيره فيه كالذي سلموه .

فسرع وان قال: له على مال عظيم أو كثير أو جليل أو نفيس أو عظيم جدا أو عظيم عظيم ، فانه لا يتقدو بمقدار ، بل اذا فسره بما يقع عليه اسم المال قبل منه ، واختلف أصحاب أبى حنيفه فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم ، وقيل: انه مذهب أبى حنيفة : وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقبل منه أقل من مائتى درهم ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من قدر الدية .

وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهما لقوله تعالى: « لقد نصركم الله من مواطن كثيره » وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم اثنين وسبعين •

دليلنا أن ما من قدر من المال الا وهو عظيم وكثير بالاضافة الى ما هو دونه ، فقبل تفسيره كالذى سلمه كل واحد منهم • وما احتج به الليث فلا حجة فيه ، الأن ذلك ليس بحد لأقل الكثير ، ولا يمتنع وقوع الكثير على أقل من ذلك •

فسسرع وان قال: له على أكثر من مال فلان ، أو أكثر من المال الذى بيد فلان ، رجع فى تفسيره اليه ، فاذا فسره بأى قدر من المال قبل منه ، سواء فسره بمثل حال فلان ، أو بأقل منه ، وسواء علم مبلغ ما لفلان أو لم يعلم ، لأنه يحتمل أن قوله أكثر ، أى أكثر من مال فلان نفعا لكونه حلالا ، أو لكونه فى الذمة .

وان قال: له على أكثر من مال فلان عددا أو على له مال عدده أكثر من عدد مال فلان فلان اقر أنه يعرف قدر مال فلان لزمه قدر مال فلان ، ورجع في الزيادة اليه ، فبأى قدر فسر الزيادة من المال قبل منه ، لأنه يحتمل ما قاله .

وان قال: لا أعلم قدر مال فلان الا كذا ، لزمه قدر ما أقر أنه يعرف أنه مال فلان ، ورجع في الزيادة عليه اليه ـ وان قال: لا أعلم قدر مال فلان قبل تفسيره ، وان كان بأقل من مال فلان • الأنه اذا لم يعلم قدر مال فلان فقد أقر بمجهول فرجع في تفسيره اليه ، قال الشافعي رحمه الله: فان أقام المقر له بينة أن المقر يعلم قدر مال فلان وهو كذا ، لم أقبل هذه البينة ، بل لا يلزمه الا ما أقر به الأنه يجوز أن يكون قد عرف مال فلان ثم اعتقد بعد ذلك أنه قد ذهب بعضه ، ولا ندري كم ذلك البعض ، وكل من أقر بشيء فائه يلزمه ما يحقق اقراره فيه ، ويرجع في المحتمل اليه ، وهذا محتمل فكان القول فيه قوله •

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصسسل وان قال له على مال ففسره بما قل او كثر قبسل لان اسم المسال يقع عليه وان قال له : على مال عظيم او كثير قبل في تفسسيره القليل والكثير لأن ما من مال الا وهسو عظيم وكثير بالاضسافة الى ما هسو

دونه ، ولأنه يحتمل أنه أراد به أنه عظيم أو كثير عنده لقلة مأله أو لفقر نفسه ، فأن قال له على أكثر من مأل فلان قبل في بيانه القليل والكثير لأنه يحتمل أنه يريد أنه أكثر من مأل فلان لكونه من الحلال أو أكثر بقاء لكونه في ذمته .

فصل وان قال له على درهم لزمه درهم من دراهم الاسلام وهو ستة دوانق، وزن كل عشرة سبعة مثاقيل فان فسره بدرهم طبرية كطبرية الشام وهو دوانق فان كان ذلك متصلا بالاقراد قبل منه كما الو قال: له على درهم الادانقين وان كان منفصلا نظرت فان كان الافرد في غير الموضوع الذي يعامل فيه بالدراهم الطبرية لم يقبل ، كما لا يقبسل الاستثناء المنفصل عن الجملة وان كان في الموضع الذي يتعامل فيه بالدراهم الطبرية ففيه وجهان .

(أحدهما) وهو المنصوص أنه يقبل لأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم البلد كما يحمل في البيع على دراهم البيع .

( والثانى ) أنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الاسبلام ، لأنه اخبار عن وجبوب سبابق بخلاف البيع فأنه ايجاب في الحال ، فحمل على دراهم الموضيع الذى يجب فيبه . وأن قال : على درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسبلام ، لأنه درهم كبير في العرف فأن فسره بما هو أكبر وهبو الدرهم البغلى قبل منه لأنه يحتمل ذلك وهو غير متهم فيبه ، وأن قال : الدرهم البغلى قبل منه لأنه يحتمل ذلك وهو غير متهم فيبه ، وأن قال : المه على درهم صغير أو له على درهم لزمه درهم وأزن ، لأنه هو المعروف فأن أن في البلد دراهم صنفار ففسره بها قبل ، لأنه محتمل اللفظ ، وأن فالداهم قال : له على مائة درهم عددا لزمه مائة وأزنه عددها مائة ، لأن الدراهم تقتضى الوازنة ، وذكر العدد لا ينافيها فوجب الجمع بينهما ﴾ .

الشمرح قوله (كطبرية الشام) يعنى الدراهم المطابقة لدراهم طبرستان مضروبة في الشام، وقد جاء في كتابنا (النقود الإسلامية) ما يأتي :

ان النقود كانت مضبوطة بقيمتها الحقيقية Mounaie Droite فكأنها سلعة دقيقة الوزن جميلة المسكل صغيرة الحجم كريمة المعدن ضمنت الدولة توافر أولئك العناصر فيها بتدخلها في سكتها خالصة من كل زيف أو تطفيف .

ونزيد على ما أوردنا من أدلة ذلك أنهم كانوا يحكمون على من زيفها بنقص فى وزنها أو تخليط فى نوع معدنها بقطع اليد الأنه قد سرق الجزء الذى نقصه ، ثم طبع خاتم الدولة ( المقلد ) للتعمية على المتداولين الذين يعلمون أوزان النقود التى تضربها الدولة فى سائر أنواعها ( أعنى الكسروية، والعمرية ، والسميرية ، والهبيرية ، والخالدية ، واليؤسفية والمكروهة ) الى آخر أنواعها التى ستأتى على بيانها منفصا بينا ان شاء الله ،

## قال البلاذري في كتاب ( فتوح البلدان ) :

حدثنى محمد بن سعيد الواحدى عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب: أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ، ثم ترك ذلك وعاقبه ، (قال المطلب) فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه ، قال الواقدى : وأصحابنا يرون فيمن نقش على خاتم الخلافة المبالغة في الأدب الشهرة ، ولا يرون عليه قطعا ، وذلك رأى أبي حنيضة والثورى وقال مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما : فكره قطع الدراهم اذا كانت على الوفاء(١) وتنهى عنه لأنه من الفساد ، وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بقطعها اذا لم يضر ذلك بالاسلام وأهله ، حدثنى عمر الناقد قال : حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ابن عوف عن ابن سيرين : أن مروان بن الحكم أخذ رجلا

<sup>(</sup>۱) قال الآب انستاس الكرملى عضو المجمع الملكى للفة العربية: المراد بقطع الدراهم نزع شيء منها انتفاعا به لنفس القاطع ، حتى ان بعض هـــؤلاء السراق يبردون الدراهم والدنانير لينتفعوا بتلك البرادة المسروقة . قال محمد نجيب المطيعى: وفي تعليق الكرملى نظر ، اذ المتبادر من مفهوم النص المروى لا يقتصر على أن القطع يعنى النزع ، ولكن العبارة تفيد بدلالتها ما هو أعم وأشمل وأعنى الضرب والسك ، فيكون القطع هو القطع من المعدن أو التبر وتحويله بالسك اللى نقود فيكون قد نقص أو (قطع) جزءا من المقدر له يريد التطفيف ، ومن هنا يتوجه قول الثورى وأبى حنيفة : لا بأس بقطعها مع الوفاء أي بضربها ، لأن النقود متداولة بقيمتها الحقيقية فيكون ضربها مع الوفاء ولو قلد الضارب خاتم الدولة ونقشها به

يقطع الدراهم فقطع يده فبلغ ذلك زيد بن ثابت (۱) فقال: لقدعاقبه و قال اسماعيل: يغير دراهم فارس وقول ابن خلدوان في المقدمة يوضح هذا الذي بلغ حد البديهيات في علم النميات Namismatipue من كون النقود كانت تتعاطى بقيمها الحقيقية قال: وهي الختم (أي السكة) على الدراهم والدنابير المتعامل بها بين الناس بطابع حديد تنقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها على الدنائير أو الدراهم بوزن معين يصطلح

مبالغة في الأدب مع الخليفة والشهرة لاسمه \_ اعنى الخليفة \_ مجرد عمل لا يقيد منه صانعه شيئا فان نهى عنه كان ذلك سدا لذريعة الفساد والسرقة والتطفيف والجراة على هببة الخلافة بتقليد الخاتم مع النية ، وكل هــذا في اعتبــادهم وفي رمانهم طبعا 4 لأن النقود وأن أرتبطت الدولة بضمان وزنها الا أنها لم تكن محصورة في بنك اصدار يتولى سكتها على طريقة ما وصلت اليه اساليب علم الاقتصاد في العصر الحديث لاعتبارات سنأتى على بيانها وعلى الفرق بين طريق التمامل عندهم وطرق التمامل عندنا واسباب ذلك أن شهاء الله ، ومن ثم يتوجه كذلك قول مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما: نكره قطع الدرهم أذا كان على الوفاء وننهي عنه لأنه من الفساد ، وتفسر ذلك رواية الواقدى « عن ابن ابي الزناد عن · أبيه : أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسيجنه وأخذ حديده فطرحه في النار » ويفسره أيضيها قول الواقدى : « وأصحابنا يرون فيمن نقش على خاتم الخلاقة لمبالفة في الأدب والشهرة ولا يرون في ذلك قطعا » . وهــذا انما يفيــد أن القطع نوعان : نوع بضرب النقود وهو اما على الوفاء \_ أعنى قطع اليد حسب أصمطلام الفقهاء في اطلاق اللفظ \_ ونوع « بنزع شيء منها انتفاعا به لنفس القاطع » وبرد النقود للانتفاع بتلك البرادة المسروقة ، وهــذا هو تحرير الموضوع في نظرى لكي يزول الاشكال الوارد عليه من اباحة القطع عند الائمة الأجلاء .

<sup>(</sup>۱) زيد بن ثابت كاتب الرحى وجامع القرآن وعالم الفرائض ، وهو الحد الصحابة المتصدرين للدعوة والمبشرين بالدين الحنيف والعالمين بأدق أحكامه ، ويبدو أن عقليته كانت رياضية من النوع الممتاز ، ولذا فقد نبغ الفرائض يوم لم يكن لها مرجع من كتاب غير القرآن وترجمانه في هذا الباب زيد ثابت ( رضى الله عنه ) .

عليه ، فيكون التعامل بها عددا ، وان لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بهما وزنا .

على أنه لا يفوتنى ثم أن أنوه بما يرى ابن خلدون فى النقود المضروبه، والتى عليها خاتم الدولة وصور وقائعها المشهوره أو رموزها ذات المعانى البائعة من دلالة على التقدم والمدنية الذي أخذت الأمة بأسبابها •

ونعود الى موضوعنا الأول وهو أهم عنصر فى هذا المبحث ، عثرت فى كلام ابن خلدون على ما يفيد أن العرب اتخذوا النقود الرمزية (أحيانا) فكيف كان ذلك ، الأجل أن نبسط كلام ابن خلدون يحسن أن نأتى على تحديد الرمزية فى النقود حتى لا يغيب عن هذا البحث شىء ينبغى أن يلم به من يريد علم النقود ،

النقود هي الأشياء التي اصطلح الناس فيما بينهم على قبول التعامل يها لا لذاتها بل لضرورة قصد مبادلتها بدورها عند الحاجة الى شيء من السلع أو الأعيان التي تعد من مقومات الحياة الانسانية ، فهي وسميلة التبادل ، ومن هنا كان كل ما أحله المجتمع هذا المحل من الاعتبار نقودا بقطع النظر عن المعدن الذي أخذ منه أو تكبيف السبب الذي من أجله صار النوع وسيلة للتعامل ومقياسا للقيم وواسطة للتبادل • وهي تنقسم الى قسمين نقود ورقية ، وهي لم تكن عند القدماء في الاستعمال كما هو الشان اليوم عندنا ، بل كانت تستعمل لتلافى المضار الناشئة عن تغيير زنة النقود ومثاقيلها ، وكانت في حقيقتها شهادات تسلم من الصيارفة للمودعين نفودهم لاثبات حقهم فيما أودعوه من وزن المعادن ، وكانت هـذه النقود الورقية أو على الأصـح هذه الشـهادات ذاتيـة في أول الأمر ثم صارت لحاملها فعدت كالنقود في تداول ملكيتها من يد الى يد . وقد عرف النقود الورقية صيارفة البابليين ، اذ استعملوا هذه الشهادات الى القرن السادس قبل الميلاد 4 ثم كانت معروفة لدى سكان الصين الى القرن التاسع الميلادي وتكلم عنها الرحالة ابن بطوطة في « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار »

ومن هنا يمكن فهم محاولة عمر بن الخطاب اخراج نقود من جلود الابل يمكن طبع خاتم الدولة علمها واحتساب قيمة لها اسمية أو كشهادة تعطى عن الأموال المودعة في بيت المال • وقد روى هذه المحاولة مأعنى محاولة عمر صنع النقود من الجلود ـ البلاذري بسنده عن الحسن (١) قال عمر : هممت أن أجعل الدراهم من جلود الابل • فقيل له : اذن لا بعير ، فأمسك •

النوع الثانى : وهو النقود المعدنية ، وهى اما متداولة بقيمة اسمية فهى قريبة من النقود الرمزية كالورق واما متداولة بقيمة حقيقية كما هـو الشان عندهم والنقود المعـدنية الأولى ثبت استعمالها في صـدر الاسلام ، الا أنهم كانوا يتبينون خطأ استعمالها فيتـلافونه سريعـا • قال العلامة ابن خلدون في الفصل الخاص بـ ( السكة ) من المقدمة :

(تنبيه) ولنحتم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشرعين وبيان مقدارهما ، وذلك أن الدرهم والدينار ، مختلفا السكة في المقادير والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعسال ، والشرع قسد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها ، فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار يتبين في تقديره وارادته ، وتجرى عليهما أحكام دون غير الشرعي منهما ، فاعلم أن الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي منعقد منذ سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهما ، وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ، ووزن المثقال من الذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط ، فالدرهم الذي هو سبعة أعشار خمسون حبة وخمسا حبة ، وهذه المقادير كلها ثابتة

<sup>(</sup>۱) الحسن البصرى الفقيه والواعظ والتابعى المشهور ، يدل على ذلك سند الرواية اذ سمعها البلاذرى من عمر الناقد قال : حدثنا يونس ابن عبيد عن الحسن ، وهذه السلسلة بعض أسانيد الحسن البصرى وان كان فيها انقطاع .

بالاجماع ، فان الدرهم الجاهلي كان بينهم على أقواع أجودها : الطبرى وهو ثمانية دوانق ، والبغلى وهمو أربعة دوانق ، فجعلوا الشرعى بينهما سستة دوانق ، وكانوا بها يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ، ومائة طبرية وخمسة دراهم وسلطا .

وقد اختلف الناس: هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو اجساع الناس بعد علية كما ذكر ناه ، ذكر ذلك الامام أبو سليمان الخطابي في كتباب ( معمالم السنن ) ، وأبو الحسمة الماوردي في ( الأحكام السلطانية ) ، وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليمه أن يكون الدرهم والدينار الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم ، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كماً ذكرناه ، والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئــــذن بســـا يتعلق بهمـــا من الحقـــوق ، وكان مقـــدارهما غير مشخص(١) في الخارج ، وإن كان متعـــارفا بينهم بالحــكم الشرعي المتقرر في مقدارهما ووزنهما ، حتى استفحلت الدولة الاسلامية وعظمت أحوالها ، ودعا الحال الى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هـ و عنــ د الشرع ليستريحوا من كلفة النقدين (٢) وقارن ذلك أيام عبد الملك ، فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما ( في الذهن(٢) ) ونقـش عليهما السكة باسمه وتاريخه اثر الشهادتين الايمانيتين ، وطرح المنقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقشت عليهما سكته ، وتلاشي وجودهما . وهذا هو الحــق الذي لا محيــد عنه ، ثم بعــد ذلك وقــع اختيار أهل الســكة في الدولة على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم ، واختلفت في ذلك الأقطار والآفاق ورجع الناس الى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا ،

<sup>(</sup>۱) هذا ما في طبعة باريس وطبعة بولاق للمقدمة ، أما طبعة بيروت فواردة « مستخص » والصحيح « مشخص » .

<sup>(</sup>٢) فى طبعة بيروت من كلفة التقدير .

<sup>(</sup>٣) وهو تعبيرهم فيما اصطلحنا على تسميته (بالقيمة الاسمية ) أو الذهنية .

كما في الصدر الأول، وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية وأما وزن الدينار باثنتين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون، وعليه الاجماع، الا ابن حزم فانه خالف ذلك وزعم أنه أربع وثمانون حبة و نقل ذلك عنه القاضي عبد الحق، ورده المحققون وعدوه وهما أو غلطا وهو الصحيح و الله يحق الحق بكلماته وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية نيست هي المتعارفة بين الناس، الأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار، واللشرعية متحدة ذهنا لا خلاف فيها و والله خلق كل شيء فقدره تقديرا» و انتهى و

مســائلة قال ابن بطال الركبى فى شرح غريب المهذب: قوله (ستة دوانق) جمع دانق وهو ســدس درهم ، ويقال : ودانق بفتــح النون وكسرها ، وربما قالوا : داناق ، كما قالوا للدرهم : درهام • وقوله (الدرهم البغلى) وزئه ثمانية دوانق ، والدانق منه أربعة قراريط مشـبه بالدرهم الذى يكون فى يد البغل • أه والطبرية نســبة الى طبرسـتان وليس الى طبرية وانما النسبة اليها طبرانى فابن جرير الطبرى من طبرستان والحافظ الطبرانى صـاحب المعاجم من طبرية والدرهم البغلى والشهليلى والشهليلى كبيران ، وقال بعض المشـايخ : لعـله أن يكون نسب الى بغلان بلد ببلخ كانسب الى البحرين يقال فيـه : بحرى على الصحيح •

أما الأحكام فانه ان قال: لفلان على درهم فان كان في بلده يتعاملون فيه بالدراهم الوازنة ، وهي دراهم الاسلام ، التي في كل درهم منها سنة دوانيق ، وكل عشرة منها فيها وزن سبعة مثاقيل ، فانه يلزمه درهم من دراهم الاسلام ، الأن اطلاق الدراهم ينصرف الي الدرهم الوازنة ، فان فسره بدرهم ناقص كدراهم طبرية التي وزن كل واحد أربعة دوانيق أو دراهم خوارزم أو ريالات السعودية أو دينارات اتحاد الامارات العربية التي يحسب كل واحد منها بحسب ثمنها في أسواق

النقد ، لتباع بعير جنسها ، فان كان ذلك منفصلا عن اقراره لم يقبل منه الا ما يستباح به البضع أو ما تقطع به يد السارق دليلنا أن اسم المال يقع على القليل والكثير مما يتحول في العادة فقبل تفسيره فيه كالذي سلموه .

فسسرع وان قال: له على مال عظيم أو كبير أو جليسل أو نفيس أو عظيم جسدا أو أعظم عظيم • فانه لا يتقدر بمقدار ، بل اذا فسره بمسايقع عليه اسم المسال قبسل منه • واختلف أصحاب أبى حنيفة ، فمنهم من قال: لا تقبسل منه أقل من عشرة دراهم وقيل: انه مذهب أبى حنيفة • وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقبل منه أقل من مائتى درهم ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من قدر الدية •

وقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين لقوله تعالى: « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم اثنتين وسبعين •

دليلنا أنه ما من قدر من المال الا وهو عظيم وكبير بالاضافة الى ما هو دونه فقبل تفسيره كالذى سلمه كل واحد منهم ، وما احتج به الليث بن سعد فانه لا حجة فيه لأن ذلك ليسن بحد الأقل الكبير ، ولا يمتنع وقوع الكبير على أقل من ذلك .

ف رع وان قال: له على أكثر من مال فلان أو أكثر من المال الذى بيد فلان رجع فى تفسيره اليه ، فاذا فسره بأى قدر من المال قبل منه سواء فسره بمثل مال فلان أو بأقل منه ، وسواء علم مبلغ مال فلان أو لم يعلم الأنه يحتمل أن قوله أأكثر أى أكثر من مال فلان نفعا لكونه حلالا ، أو لكونه فى الذمة وان قال: له على أكثر من مال فلان عددا أو على له مال أكثر من عدد مال فلان ، فان أقر أنه يعرف قدر مال فلان لزمه قدر مال فلان ، ورجع فى الزيادة اليه ، فبأى قدر فسر فلان لزمه قدر مال فلان ، ورجع فى الزيادة اليه ، فبأى قدر فسر

الزيادة من المال قبل منه الأنه يحتمل ما قاله • كسا قررنا في شرح الفصل قبله • والله تعالى أعلم •

اذا ثبت هذا فانه لو قال: لفلان على درهم فان كان فى بلد يتعاملون في بالنةود العينية الوازنة وتسمى دراهم الاسلام الأنها على الوفاء فى وزنها وطيب معدنها لذا فانها وهى التى كانت فى أيام الدولة الاسلامية سية دوانيق وكل عشرة فيها سيعة مثاقيل فانه بلزمه درهم من دراهم الاسلام ، لأن اطلاق الدراهم ينصرف الى الدراهم الوازنة ، فان فسره بدرهم ناقص كدراهم الطبرية التى وزن كل واحد أربعة دوانيسق أو دراهم خوارزم التى وزن كل درهم أربعة دوانق ونصف فان كان ذلك منفصلا عن اقراره لم يقبل منه الأن اطلاق الدراهم انما ينصرف فى البلد الذى يتعامل فيه بالدراهم الوازنة اليها ـ وان كان متصلا باقراره قبل منه ، كما لو قال: له على درهم الا دانقين ، وحكى ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أنه قال: هل يقبل فيه ذلك ؟ فيه قولانا ، كما لو قال: على يقبل فيه ذلك ؟ فيه قولانا ، كما لو قال : على الوازنة والناقصة ، وانما حملت على الوازنة ، لأن الدراهم يعبر بها عن على له ألف درهم قبضتها ، وليس بصحيح ، لأن الدراهم يعبر بها عن فاذا فسرها بأنقص منها متصلا بكلامه كان كالاستثناء فقبل منه ،

وأما اذا كان المقر ببلد يتعاملون فيه بالدراهم الناقصة الوزن عن دراهم الاسلام فقد قال الشافعي رحمه الله في كتاب الاقرار والمواهب: اذا قال: له على مائة درهم عددا فهي وازنة • قال ابن الصباغ ومعني ذلك أنه اذا كان في البلد يتعاملون بالوازنة فقال عددا اقتضى أن يكون عددا بحكم اللفظ وازنة بحكم الاسلام •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

قصــل وان قال له على دراهم ففسرها مزيفة لا فضـة فيها لم يقبل لأن الدراهم لا تتناول مالا فضة فيه وان فسرها بدراهم مفشــوشة فالحكم فيها كالحكم فيمن أقر بدراهم وفسرها بالدراهم الطبرية وقد بيناه ، وان قال: له على دراهم وفسرها بسـكة دون سـكة دراهم البلد الذي أقر

فيه ولا تنقص عنها في الوزن فالمنصوص انه يقبل منه وقال المزنى: لا يقبل منه لأن اطلاق العراهم يقتضي سكة البلد كما يقتضي ذلك في البيع وهنا خطا لأن البيع ايجاب في الحال فاعتبر الموضع الذي يجب فيه ، والاقرار اخبار عن وجوب سابق وذلك يختلف فرجع اليه » .

الشمارح قال ابن القوطية: « زافت الدراهم تزيف زيفا بارت و ولعله لرداءتها ودرهم زيف وزائف مثل ناقص ونقص ، اذا لم تجز بأن تكون رصاصا أو تحاسما مغشوشها وزيفتها أنا » أ هـ وقال في اللسمان: الزيف من وصف الدراهم يقال: زافت عليمه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها و وقال امرؤ القيس:

كأن صليل المروحين تشده صليل سيوف ينتقدن بعبقرا وقال:

ترى القوم أشباها اذا نزلوا معا وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم وقال ابن برى الشاعر : لا تعطه زيفا ولا تبهرجا .

واستشهد على الزائف بقول هدبة:

نرى ورق الفتيان فيها كأنهم دراهم منها زاكيات وزيف وفى حديث ابن مسعود «أنه باع نفاية بيت المال وكانت زيوفا وقسية »أى رديئة • وزاف الدراهم وزيفها جعلها زيوفا •

وروى عن عمر أنه قال « من زافت عليه دراهمه فليأت بها السوق وليشتر بها سبحق ثوب ولا يحالف الناس عليها أنها جياد » :

والزيافة من النوق المختالة • ومن الحمام أنثاه تمشى مدلة بين يدى الذكر •

والزيف الافريز أى الطنف الذى يحيط بجدار البيت من أعلا قال عدى بن زيد:

تركوني لدى قصيور وأعرا ض قصيور لزيفهن مراقي

قوله ( بدراهم مغشوشة ) مأخوذ من الغش بالكسر ، وهو ضد النصيحة ، وقيل : مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر قال ابن الأعرابي منشدا :

#### ومنهل تروی به من غیر غشش

وفي الحديث « من غش فليس منا » •

قوله ( وفسرها بسكة ) السكة هي آلة من الحديد أو النحاس منقوشة بتجاويف غائرة كالقالب يصب عليها أو يضرب بها وجمعها سكك.

أما الأحكام فانه اذا كان قد أقر بدراهم زيف نظرت ، فان فسرها بدراهم كلها نحاس أو رصاص لا فضة فيها ــ لم يقبل منه ، سواء فصل ذلك باقراره أو وصله ، الأن النحاس والرصاص لا تسمى دراهم •

وان فسرها بدراهم فضة مشوشة برصاص أو نحاس فاختلف أصحابنا فيه فقال القاضى أبو الطيب: يقبل منه سهواء وصل ذلك باقراره أو فصله الأن الشافعي رحمه الله قال: ولو كان من سكة كذا وكذا ، صدق مع يمينه كانت أرأ الدراهم أو أوسطها قال القاضى: وأرأ الدراهم أي المعشوشة •

وقال الشيخان أبو اسحاق الشيرازى وأبو حامد الاسفراينى: حكمه حكم النقص فان وصلها باقراره قبل ، وان لم يصلها لم يقبل ، الأن الشافعى رحمه الله قال: لو قال: له على درهم ثم قال: نقص أو زيف لم يصدق ، وما احتج به القاضى فانها تعود الى أدنى الدراهم سكة ، ولأن الدراهم المغشوشة خارجة من ضرب الاسلام كالنقص ، قال ابن الصباغ: فإن كان المقر في بلد يتعاملون فيه بالدراهم المغشوشة فينبغى اذا أطلق ألا يلزمه الا منها كما قلنا في النقص ،

فحرع وان قال : غصبته ألف درهم أو عندى له ألف درهم وديعة • ثم قال : هى نقص أو زيف • قال ابن الصباغ : فالذى يقتضى المذهب أنه لا يقبل منه كما لو قال : له على ألف درهم •

وقال أبو حنيفة : يقبل في الغصب والوديعة •

دليلنا أن الاسم يقتضى الوازنة غير الزيف ، فلم يقبل ما يخالف الاسم • كما لو قال : له على ألف درهم •

فسرع وان قال: : له على ألف درهم ثم فسرها بسكه دراهم البلد قبل منه ، وان فسرها بغير سكة البلد فالمنصوص أنه يقبل منه ،

وقال المزنى: لا يقبل منه ، لأن اطلاق الدراهم منصرف الى سكة دراهم البلد كما قلنا فى البيع ، وليس بشىء ، الأن الاقرار اخبار • فاذا كان مطلقا قبل تفسيره بما يحتمله بخلاف البيع ، فانه ايجاب فى الحال ، فاعتبر فيه عرف البلد •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان اقر بدرهم في وقت ثم أقر بدرهم في وقت آخر به الزمه درهم واحد لأنه أخبار فيجوز أن يكون ذلك خبرا عما أخبر به في الأول ولهنا لو قال: رأيت زيدا ثم قال رأيت زيدا لم يقتض أن يكون الثاني اخبارا عن رؤية ثانية وان قال: له درهم من ثمن ثوب ثم قال: له على درهم من ثمن عبد لزمه درهمان ، لأنه لا يحتمل أن يكون الثاني هو الأول وان قال له على درهم لزمسه درهمان لأن الواو تقتضى أن يكون العطوف غير العطوف عليه وان قال له على درهم لزمه درهم واحد وان قال دراهم لما ذكرناه وان قال له على درهم لزمه درهم واحد وان قال لا المراه أنت طالق فطالق وقعت طلقتان واختلف أصحابنا في ذلك .

فقال أبو على بن خيران رحمه الله: لا فرق بين المسئلتين فجعلهما على قولين ومنهم من قال: يلزمه في الاقرار درهم وفي الطلاق طلقتان والفرق بينهما أن الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل فيجوز أن يريد: له على درهم فدرهم خير منه وان قال: له على درهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وان قال أنت طالق وطالق ولم ينو شيئا فغيه قولان .

( احدهما ) أنه يقع طلقتان .

( والثانى ) أنه يقع ثلاث طلقات فنقل أبو على بن خيران جوابه فى الطلاق الى الاقرار وجعلهما على قولين ، ومن أصحابنا من قال : يقع طلقتان في أحد القولين .

وفي الاقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولا واحد ، لأن الطلاق يدخله التاكيد فحمل التكرار على التأكيد ، والاقرار لا يدخله التأكيد فحمل التكرار على العسدد . وان قال : له على درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم واحسد لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم أو تحت درهم في الجمودة ، ويحتمل فوق درهم أو تحت درهم لى فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال . وأن قال : له على درهم مع درهم لأمه درهم لأنه يحتمل مع درهم لي ، فلم يلزمه ما زاد مع الاحتمال وان قال له على درهم قبله درهم او بعده درهم ازمه درهمان لأن قبل وبعد تستعمل في التقديم والتأخير في الوجوب وان قال: الله درهم في عشرة فان اراد الحساب لزمه عشرة لأن ضرب الواحد في عشرة عشرة وان لم يرد الحساب لزمه درهم لأنه يحتمل أن له على درهما مختلط بعشرة لي ، وان قال : لــه على درهم بل درهم لزمه درهم لأنه لم يقر باكثر من درهم ، وان قال: له على درهم بل درهمان لزمه درهمان . وان قال: لـه على درهم بل دينار ازمه الدرهم والدينار ، والفرق بينهما أن قوله ، بل درهمان ليس برجوع عن الدرهم لأن الدرهم داخل في الدرهمين ، وانما قصــد الحاق الزيادة به وقوله بل دينار رجـوع عن الدرهم واقرار بالدينار فلم يقبل رجبوعه عن الدرهم فلزمه وقبل اقراره بالدينار فلزمه ، وان قال لــه على درهم أو دينار ازمه أحــدهما وأخذ بتعيينه لأنه أقر بأحدهما. وان قال له على درهم في دينار لزمه الدرهم ولا يلزمه الدينار لأنه يحوز أن یکون اراد ۰ فی دینار لی ۶ ۰

الشمرح الأحكام: اذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحمد بدرهم وأطلق الاقرار به لم يلزمه الا درهم واحمد الا أن يعترف أنه أراد بالثاني غير الأول، وبه قال مالك رحمه الله وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يلزمه درهمان.

واختلف الصحابة فيه فمنهم من قال : لا فرق بين المجلس والمجلسين ، ومنهم من فرق بين المجلس والمجلسين .

دلیلنا أن الاقرار اخبار فاذا أقر ثم احتمل أن یکون الثانی هـو الأول ، واحتمل أن یکون غیره ، فکان المرجع الیـه ، فلم یلزمه ما زاد علی الدرهم بالشـك .

وان قال: له على دينار من ثمن سيارة ثم قال: لـه على دينـــار وأطلق لم يلزمه الا دينار واحـــد ، لأن الثانى يجوز أن يكون هو الأول ، ويجوز أن يكون غيره • فلا يلزمه غير الأول بالشك ، كما لو أطلق الاقرار فيهمـــا •

فسسرع وان قال: له على درهم ودرهم لزمه درهمان • لأن الواو لا تحتمل غير العطف ، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، وان قال له على درهم ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم لما ذكرناه •

وان قال: له على درهم ثم درهم لزمه درهمان الأن ثم للعطف وان قال: له على درهم فدرهم رجع اليه ، فان قال: أردت العطف لزمه درهمان ، وان قال: لم أرد العطف فقد قال الشافعي رحمه الله يقبل منه ، وقال: اذا قال لامرأته: أنت طالق فطالق يلزمه طلقتان .

فنقل أبو على بن خيران جواب كل واحدة منهما الى الأخــرى ، وأخرجهما على قولين .

(أحدهما) يلزمه درهمان وطلقتان ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن الفاء من حروف العطف فهو كما لو عطف بالواو .

(والثانى) لا يلزمه الا درهم وطلقة ، لأن قوله يحتمل الصفة والايجاب فلم يلزمه ما زاد على درهم وطلقة بالشك ، وقال سائر أصحابنا : يلزمه درهم وطلقتان قولا واحدا ، والفرق بينهما أن الدراهم يدخلها الصيفة والتفضيل ، فيجوز أن يزيد بدرهم أصعب منه \_ أى يمت الى العملة النادرة \_ والطلاق ايقاع لا تدخله الصفة والتفضيل .

وقال أبو على بن خيران في الافصاح: فوزان الاقرار من الطلاق أن يقول: أنت طالق فطلقة ويريد بذلك الصفة ، فيقبل منه كما قلنا في الاقرار • وان قال: له على درهم ودرهم فالمنصوص أن يلزمه ثلاثة دراهم • وقال في الطلاق: اذا قال: أنت طالق وطالق ، فانه يلزمه طلقتان ، ويرجع اليه بقوله وطالق الأخير • فان قال: أردت به تأكيد الثانية لم يلزمه الا طلقتان ، وان قال: لم أنو شيئا ففيه قولان •

#### ( أحدهما ) يلزمه ثلاث طلقات .

(والثانى) لا يلزمه الا طلقتان ، وقال أبو على بن خيران هنا فى الاقرار مثل الطلاق فإن قال : أردت تأكيد الشانى بالشالث لم يلزمه الا درهمان ، وأن لم يكن له ئية فعلى قولين كالطلاق ، وقال سائر أصحابنا : قلزمه ثلاثة دراهم بكل حال قولا واحدا ، والفرق بينهما أن الطلاق يدخله التأكيد للتحريف والارهاب ويؤكد بالمصدر فيقول : أنت طالق طلاقا فقبل قوله أنه أراد تأكيده والاقرار لا يدخله التأكيد ، فلم يقبل قوله أنه أراده •

وان قال: له على درهم ثم درهم ثم درهم لزمه ثلاثة دراهم ، وان قال : أردت بالثالث تأكيد الثانى قبل قوله عند أبى على بن خيران ، ولا يقبل عند سائر أصحابنا لما مضى فى التى قبلها .

فسسرع وان قال: له على درهم فوق درهم أو تحت درهم أو بعده درهم أو بعده أو بعده أو على درهم أو عليه درهم أو فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال: في الجميع قولان ،

( أحدهما ) يلزمه درهمان الأن هذه الألفاظ تقتضى ضم درهم اليه ، فأفادت ما أفادت حروف العطف

( والثانى ) لا يلزمه الا درهم • لأن قوله فوق درهم أو فوقه درهم أى فى الرداءة أى فى الجودة • وقوله : تحت درهم أو تحته درهم أى فى الرداءة أو السهولة ، وقوله : مع درهم أو معه درهم لى •

واختلف قوله: على درهم أو عليه درهم ، وقوله قبل درهم ، أي قبل درهم أملكه ، وقوله: بعد درهم أو بعده درهم أي قبل درهم أملكه ، وقوله: بعد درهم أو بعده درهم أي بعد درهم لى ملكته فاذا احتمل هذا لم يلزمه ما زاد على درهم بالشك ، ومنهم من قال: يلزمه في قوله: قبل درهم أو قبله درهم أو بعده درهم درهمان قولا واحدا وفي باقيها لا يلزمه الا درهم ، لأن قبل وبعد لا يحتمل الا التاريخ فصار أحد الدرهمين مضموما الى الآخر ،

وقال أبو حنيفة وأصحابه: اذا قال: فوق درهم لزمه درهمان، واذا قال: تحت درهم لم يلزمه الا درهم واحد ، الأن قوله فوق درهم يقتضى الزيادة وتحت يقتضى الدون .

دليلنا عليهم ما مضى ، وان قال لــه على درهم فى عشرة ، فان أراد الحســـاب فى الضرب لزمه عشرة ، وان لم يرد ذلك لم يلزمه الا درهم . لأنه يحتمل أنه أراد فى عشرة لى .

فـــرع اذا قال: له على درهم لا بل درهم لم يلزمه الا درهم واحساب ، وان قال: على درهم لا بل درهمان لم يلزمه الا درهمان ، وقال زفر وداود: يلزمه في الأولى درهمان وفي الثانية ثلاثة .

دليلنا أن الأول من جنس الثانى ، وقد نفى الأول وأثبت الثانى فلم يلزمه الا ما أثبته كما لو قال : له على درهمان الا درهم • وان قال : له على هـذا الدرهم وأشـار الى درهم ، لا بل هـذان الدرهمان وأشـار الى درهمين آخرين لزمه الدراهم الثلاثة لأن الأول غير داخل فى الدرهمين

الأخرى فلزمه الجميع بخلاف قوله: له على درهم ، لا بل درهمان ، ولم يشر الى دراهم بأعيانها ، فإن الدرهم الأول داخــل في الدرهمين الآخرين.

فسرع وان قال: له على درهم بل دينار ، أو على درهم لا بل قفيز حنطة لزمه الدرهم والدينار والقفيز ، لأن الثانى غير الأول فصار راجعا عن الأول ، مقرا بالثانى ، فلم يقبل رجوعه ولزمه حكم اقراره الثانى ، وكذلك لو قال له على درهم ودينار أو درهم وقفيز حنطة لزمه الدرهم والقفيز ، لأنه عطف الثانى على الأول فلزمه الجميع ، وان قال له على دينار وقفيز وحنطة فوقه قال السافعى رحمه الله: لم يلزمه الا دينار ، ووجهه أنه أراد له على دينار قفيز حنطة خير منه ، ويأتى فيه قول أبى على في قوله : له على درهم فدرهم على ما مضى .

وان قال: له على درهم أو دينار ففيه وجهان حكاهما أبو الطيب الطبرى في العدة •

( أحدهما ) ولم يذكر المصنف غيره ، أنه لا يلزمه الا أحـــدهما . ويلزمه تعيينه الأنه لم يقر الا بأحدهما .

(والثانى) لا يلزمه شيء كما لو قال لزيد ولعمرو: على دينار ، وان قال: له على درهم في دينار لم يلزمه الا درهم الأنه يحتمل أنه أراد في دينار لي .

وان قال: له على عشرة دراهم لا بل تسعة قال ابن الصباغ: لزمته العشرة ، لأنه أقر بها ثم أضرب عنها فلم يقبل ، ويخالف اذا قال: له على درهم لا بل درهمان الأنه أضرب عن الاقرار بالدرهم الا أنه أدخله في الثانى فلم يلزمه الزيادة وان قال: له على عشرة دراهم أو تسعة قال الطبرى: لم يلزمه الا الأقل لأنه يقين •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان قال: له على دراهم لزمه ثلاثة دراهم لانه جمع واقل الجمع ثلاثة وان قال دراهم كثرة لم يلزمه أكثر من ثلاثة لأنه يحتمل انه أداد بها كثيرة بالاضافة الى ما دونها أو أداد أنها كثيرة في نفسه وان قال: له على ما بين درهم الى عشرة لزمه ثمانية لأن ما بينهما ثمانية وان قال: له على من درهم الى عشرة ففيه وجهان:

( أحدهما ) أنه يلزمه ثمانية لأن الأول والعاشر حدان فلم يدخلا في الاقرار فلزمه ما بينهما .

( والثاني ) أنه يلزمه تسعة لأن الواحد أول العدد وأذا قال من وأحدد كان ذلك أقرارا بالواحد وما بعده فلزمه والعاشر حد فلم يدخل فيه .

الشيرح الأحكام: اذا قال • له على دراهم لزمه أن يفسر ، فان فسر ها بدون فان فسر ها بدون فان فسر ها بدون الثلاثة لم يقبل منه وحكى عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه التفسير بالدرهمين •

دليلنا أن العرب وضعت للعدد صيغة فقالوا: رجل للواحد ورجلان للاثنين ورجال لثلاثة فما زاد ، فدل على أن أقل اللجمع ثلاثة ، وأن قال : له على دراهم عظيمة أو كثيرة قبل في تفسير ذلك من الثلاثة ، وقال أبو حنيفة لا يقبل منه أقل من عشرة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يقبل منه أقل من مائتي درهم •

دليلنا أن أقل الجمع ثلاثة ووصفه لهاتين بالكثرة والعظم لا يقتضى زيادة في العدد ، كما لو قال : على له حنطة كثيرة أو عظيمة •

فسسوع وان قال: على له ما بين الدرهم والعشرة أو الى العشرة لزمه ثمانية لأن الواحد والعاشر حدان فلا يدخلان في المحدود و قال ابن الصباغ: ومن أصحابنا من قال: يلزمه تسعة وحكى ذلك عن

أبى حنيفة • الأن الأول ابتداء الغاية ، والعشر هو الحد فدخل الابتداء فيه ولم يدخل الحدد • وقال محمد بن الحسن : يلزمه العاشرة ، قال ابن الصباغ : وهذا له وجه لنا قد ذكرناه في المرافق ان الحد اذا كان من جنس المحدود دخل فيه •

فسسوع قال القاضى أبو الطيب الطبرى فى العدة: اذا قال • ما لزيد على أكثر من مائة درهم لم يكن مقرا بالمائة • وقال أبو حنيفة: يكون مقرا بالمائة •

دليلنا أن قوله (ما) نفى لا اثبات فيه ، فلا يكون اقرارا ، كسا لو قال : ماله على قليل ولا كثير ، قال الطبرى في العدة : وان قال : له على ألف درهم في هذا الكيس فحكى أبو ثور أن الشافعي رحسه الله قال : فان كان في الكيس ألف درهم أو أكثر لزمه ألف درهم ، وان لم يكن في الكيس ألف درهم لم يلزمه غير ما في الكيس ، ألا ترى أنه لو اقتصر على الاقرار بالألف ولم يضف الى الكيس كان يلزمه الألف ، ولو قال : له على الألف الذي في هذا الكيس فهاهنا يخرج على قولين :

( أحدهما ) يلزمه الألف اذا لم يكن فيه شيء .

( والثانى ) لا شىء عليه الا أن يكون فيه شىء ، فيلزمه بناء على ما لو حلف ليشربن من هذا الكوز ولم يكن فيه شىء فهل يحنث ؟ على قولين ، قال أبو الطيب الطبرى : وان قال : له على ألف أو على هذا الجواب لم يلزمه الألف • وقال أبو حنيفة : يلزمه •

دليلنا أن اتصال الشك ممن عليه غير ملزم للاقرار فهو كما لو قال : له على ألو على أخى أو شريكي ألف ٠

### قال الصنف رحمه الله تعالى

فصل كا له على كذا رجع في التفسير اليه لأنه اقر بمبهم فصار كما لو قال على شيء وان قال له على كذا درهم لزمه درهم لأنه فسر البهم بالدرهم وان قال له على كذا وكذا رجع في التفسير اليه لأنه أقر بمبهم وأكده بالتكرار فرجع اليه كما لو قال له على كذا وان قال له على كذا كذا واكده بالتكرار فرجع اليه كما لو قال له على كذا وكذا رجع في درهما لأنه فسر المبهم به وان قال له على كذا وكذا رجع في التفسير اليه لانه أقر بمبهمين لأن العطف بالواو يقتضي أن يكون الثاني غير الأول فصار كما لو قال له على شيء وشيء وان قال له على كذا وكذا درهم فقد روى المزنى فيه قولين:

- ( أحدهما ) أنه يلزمه درهم .
- ( والثاني ) يلزمه درهمان فمن اصحابنا من قال فيه قولان
- (أحدهما) أنه يلزمه درهمان ، لانه ذكر مبهمين ثم فسر بالدرهم فرجع الى كل واحد منهما .

( والثاني ) أنه يلزمه درهم لانه يجوز أن يكون فسر البهمين بالدرهم لكل واحد منهما نصف فلا يلزمه ما زاد مع الاحتمال .

وقال أبو اسحاق وعامة أصحابنا: اذا قال كذا وكذا درهما بالنصب لزمه درهمان ، لأنه جعل الدرهم تفسيرا ، فرجع الى كل واحد منها .

وان قال: كذا وكذا درهم ، لأنه يخبر عن المبهمين بأنهما درهم ، وحمل القولين على هذين الحالين ، وقد نص الشافعي رحمة الله عليه في الاقرار والواهب .

المنتسوح الأحكام: اذا قال: له على كذا ولم يفسره كان كما لو قال: له على شيء فرجع في تفسيره اليه ، وان قال: له على كذا درهم ( يرفع درهم) وتقديره: له على شيء هو درهم ، وان قال: له على درهما قبضت الدرهم لزمه الدرهم، ويكون الدرهم منصوبا على التفسير، وان قال: له على كذا درهم بخفض الدرهم ففيه وجهان قال القاضى أبو الطيب: يلزمه بعض درهم، ويرجع في بيان البعض اليه ، لأن كذا يكون كناية عن جزء من الدرهم مضاف اليه ، وقال الشيخ أبو حامد:

يلزمه درهم ، وان قال : له على كذا درهم ووقف ولم يعرف الدرهم – قال ابن الصباغ : فعندى أنها على وجهين فى خفض الدرهم ، لأن المجرور يوقف عليه ساكنا كما يوقف على المرفوع • فاذا احتمل ذلك لم يلزمه الا اليقين •

وان قال: له على كذا وكذا ولم يفسره رجع فى تفسيره اليه ، كما لو قال: له على كذا كذا كذا كذا درهم أو درهما لزمه درهم • وان قال له على كذا وكذا درهم ، بخفض درهم أو بوقفه ، فعلى الوجهين فى التى قبلها فى خفض الدرهم ووقفه •

وان قال : له على كذا وكذا ولم يفسره بشىء رجع فى تفسسيره اليه ، فاذا فسر ذلك بأى شىء كان قبل منه ، كما لو قال : لــه على شىء وشىء ، وان قال : لــه على كذا وكذا درهما فقد نقل المزنى فيه قولين.

- ﴿ أحدهما ) يلزمه درهمان .
- ( والثاني ) لا يلزمه الا درهم •

واختلف أصحابنا فيه على طرق فمنهم من قال : فيه وجهان •

( أحدهما ) يلزمه درهمان ، الأنه ذكر جملتين ، فاذا فسر ذلك بدرهم عاد التفسير الى كل واحسد من الجملتين • كما لو قال : لــه على عشرون درهما • فان التفسير يعود الى العشرين •

(والثاني) لا يلزمه الا درهم لأن كذا يجوز تفسيره ولا يجوز تفسيره ولا يجوز تفسيره بأقل من درهم ، فاذا فسر كذا وكذا بدرهم جاز أن يريد لكل واحد منهم نصف درهم فلم يلزمه أكثر من درهم بالشك ، ومن أصحابنا من قال : ليست على قولين ، وانما هي على اختلاف حالين فحيث قال : يلزمه درهمان أراد اذا قال : كذا وكذا بنصب الدرهم الأنه جعل الدرهم مفسرا لكل واحدة من الدرهمين ، فرجع الى كل واحد منهما ، وحيث مفسرا لكل واحدة من الدرهمين ، فرجع الى كل واحد منهما ، وحيث

قال: لا يلزمه الا درهم أراد اذا قال: كذا وكذا درهم برفع الدرهم لأنه خبر عن الدرهمين فيكون معنى ذلك هما درهم • وقد قص السافعى رحمه الله على هذا الطريق في (الاقرار والمواهب) ج ٢ ص ٣٣٧ من الأم حيث قال: واذا قال: له على كذا وكذا أقر بما شاء واحدا ٤ وان قال: كذا وكذا أقر بما أعطاه قال: كذا وكذا درهما أعطاه درهمين ، لأن كذا يقع على درهم ، فان قال: كذا وكذا درهما قيل له: أعطه درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم • فان قال: كذا وكذا درهما قيل كذا وكذا درهما أو أكثر من قبل أن كذا يقع على أقل من درهم ، فان كذا وكذا التي بعدها أو فت عليك درهما فليس عليك أكثر منه أ ه .

قلت: فمن أصبحابنا من قال: هي على اختلاف حالين آخرين وفحيث قال: اذا فسره بالدرهم قال: نويت الدرهم ومنهم من قال: هي على اختلاف حالين آخرين فحيث قال: يلزمه درهمان أراد اذا قال: له على كذا وكذا درهما، وحيث قال: لا يلزمه الا درهم أراد اذا قال: له على كذا وكذا درهما وقال: له على درهمان أو درهم وقال محمد اين الحسن: اذا قال له لك على كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما وان قال: كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر وأقل عددين لم يدخل فيهما حرف عطف يفسران بالواحد أحد عشر، وأقل عددين يعطف أحدهما على الآخر يفسران بالواحد أحد وعشرين وعشرين وعشرين ويعشرين ويعشرين ويعشرين ويعشرين ويعشرين وكذا درين يعطف أحدهما على الآخر يفسران بالواحد أحد وعشرين ويعشرين ويعشون ويعشرين ويعشون ويعشرين ويعشون ويعشرين ويعشون ويعشرين ويعشون ويعشو

قال أبو استحاق المروزى: يحتمل اذا كان المقر من أهل العربية أن يحمل اقراره على ما قاله محمد بن الحسن ، والطريق الشالث والرابع يبعدان عن كلام الشافعي رحمه الله ، وما قاله محمد بن الحسن خطأ لأنه لو كان كما قال لوجب عليه اذا قال: له على كذا درهم بخفض الدرهم مائة درهم ، لأن أقل عدد بخفض الدرهم مائة درهم لأن أقل عدد بخفض الدرهم مائة درهم لأن أقل عدد يخفض ما فسر به مائة ، والله تعالى أعلم بالصواب ،

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان قال: له على ألف رجع في البيان اليه وباى جنس من المال فسره قبل منه ، وان فسره بأجناس قبل منه لأنه يحتمل الجميع وان قال له على الف درهم لزمه درهم ورجع في تفسير الألف اليه . وقال ابو ثور: يكون الجميع دراهم وهذا خطأ لان العطف لا يقتضى أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على الا ترى أنه يجوز أن يقول رأيت رجلا وحمارا كما يجوز أن يقول رأيت رجلا ورجلا وان قال: له على مائة وخمسون درهما أو له على ألف وعشرة دراهم ففيه وجهان:

( أحدهما ) أنه يلزمه خمسون درهما وعشرة دراهم ويرجع في تفسير المائة والألف اليه كما قلنا في قوله : الف ودرهم .

( والثانى ) أنه يلزمه مائة درهم وخمسون درهما أو الف درهم وعشرة دراهم و والفرق بينها وبين قوله الف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم يذكره للتفسير وانما ذكره للايجاب ولهذا يجب به زيادة على الألف والدراهم المذكورة بعد الخمسين والألف ذكرها للتفسير وبهذا يجب به زيادة على الخمسين والألف يجعل تفسيرا لما تقدم .

الشمرح الأحكام: اذا قال: له على ألف ولم يبين من أى شىء رجع فى تفسيره اليه الأنه قد أقر بمبهم ، فبأى جنس من المال فسره قبل منه • قال ابن الصباغ: حتى لو فسره بحبات القمح الحنطة قبل منه ، وان فسره بألف كلب فهل يقبل منه ؟ على وجهين مضى بيانهما(١).

قال أبو اسحاق الاسفراييني : وان فسره بأجناس قبل منه • وان قال : له على ألف ودرهم أو ثوب أو ثلاجة أو تلغاز لزمه الدرهم والثوب والثلاجة والتلفاز ورجع في تفسير الألف اليه • ويه قال مالك رحمه الله ، وقال أبو ثور : يكون المعطوف تفسيرا للمعطوف عليه وهو الألف • وقال أبو حنيفة : ان عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا

<sup>(</sup>١) راجع شرحنا في أول جامع الافرار ص ٢٥٢ والله المستعان ٠

كان تفسيرا له ، وان كان مذروعا أو معدودا كالثوب والحيوان لم يكن تفسيرا لـــه .

دلیلنا علی أبی ثور أن المعطوف لا یقتضی أن یکون من جنس المعطوف علیه ، الأنه قد یعطف الشیء علی غیر جنسمه ، فلم یکن تفسیرا له .

ودلیلنا علی أبی حنیفة أنه مفسر معطوف علی مبهم ، فلم یکن تفسیرا للمبهم ، کما لو قال : علی مائة وثوب .

فــــوع وان قــال: على له ألف وثلاثة دراهم أو على له مائة وخمسوان درهما أو على له خمسة وعشرون درهما أو خمسون وألف درهم أو مائة وألف درهم ففيه وجهان .

قال أبو على بن خيران وأبو سعيد الأصطخرى: يكون تفسيرا لما يليه من الجملتين، وما قبل ذلك يرجع فى تفسيره اليه كما لو قال: له على ألف ودرهم و وقال سائر أصحابنا: يكون ذلك تفسيرا للجملتين المنه ذكر الدرهم للتفسير ، ولهذا لا يجب به زيادة عدد فكان راجعا الى ما تقدم من الجملتين ، بخلاف قوله: ألف ودرهم ، فانه عطف على الألف ، ولهذا يجب الدرهم مع الألف

فان باعه شيئا بمائة وخمسين درهما أو بخسسة وعشرين درهسا وما آشبه ذلك لم يصح البيع ، على قول أبى على بن خيران وأبى سعيد الاصطخرى ، ويصلح البيع على قول سائر أصحابنا .

وان قال: له على خمسة عشر درهما لزمه خمسة عشر درهما بلا خلاف بين أصحابنا ، الأن هذين العددين ركبا عددا واحدا ليس أحدهما معطوفا على الآخــر .

فسسوع اذا قال : له على ألف وكر حنطة قال الشيخ أبو حامد: فان الحنطة تكون تفسسيرا للكر ، ويرجع في تفسسير الألف اليه ، وان قال : له على ألف حنطة لم يصح •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل واذا قال لفان على عشرة دراهم لزمه تسعة لان الاستثناء لفة العرب وعادة أهل اللسان ، وان قال : على عشرة الا تسعة لزمه ما بقى لأن استثناء الأكبر من الجملة لفة العرب والدليل عليه قوله عز وجل (قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين ) ثم قال عز وجل ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعاك من الغاوين ) فاستثنى الغاوين من العباد وان كانوا أكثر وان قال له على عشرة الا عشرة لأمه عشرة لأن ما يرفع الجملة لا يعرف في الاستثناء فقط وبقى المستثنى منه وان قال : له على مائة درهم الا ثوبا وقيمة الثوب دون المائة لزمه الباقى ، لأن الاستثناء من غير جنس المستنى منه لغة العرب والدليل عليه قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا أبليس ) فاستثنى أبليس من الملائكة وليس منهم ، قال الشاعر :

وبلدة ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس فاستثنى اليعافير والعيس من الأنيس وان لم يكن منهم .

وان قال : له على الألف الا درهما ثم فسر الألف بجنس قيمته أكثر من درهم سقط الدرهم ولزمه الباقى • وان فسره بجنس قيمته درهم أو أقل ففيه وجهان :

( احدهما ) انه يلزمه الجنس الذي فسر به الألف ويستقط الاستثناء لانه استثناء يرفع جميع ما اقر به فسقط وبقى به كما لو قال: له على عشرة دراهم الا عشرة دراهم .

( والثاني ) انه يطالب بتفسير الألف بجنس قيمته أكثر من درهم ، لانه فسر اقرار المبهم بتفسير باطل فسقط التفسير لبطلانه ، وبقى الاقرار بالمبهم فلزمه تفسيره .

الشمرح اللغة: قوله (الأن الاستثناء لغة العرب) والاسمتثناء مأخوذ من الثنى وهو الكف والرد قال في اللسمان: ثنى ثنيا رد بعضه على بعض، وثنيت الشيء عطفته ، وثناه أي كفه أ هـ

قلت : وقال علقمة الفحل في وصف ادراك المصيدة :

فأدركها ثأنيا من عنافه يمر كمر الرائح المتحلب وثنيته أى صرفته عن حاجته ، وكذلك اذا صرت له ثانيا • ويُقال:

حلف يمينا لاثنى فيها ولا مثنوية • قال ابن بطال الركبى: وقيل: انه مأخوذ من أثناء الجبل ، وهي أعطافه كأنه رجوع عن الشيء وانعطاف اليه •

وقوله: (وعادة أهل اللسان) أى أهل الفصاحة • واللسن بالتحريك الفصاحة وقد لسن بالكسر فهو لسن وألسن وقوله فى بيت الشعر (وبلدة) أى رب بلدة والواو بمعنى رب ، وقوله (اليعافير) جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية ، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء • ويعفور حمار النبى صلى الله عليه وسلم وفى حديث سعد بن عبادة أنه خرج على حماره يعفور ليعوده ، وقيل: سمى يعفورا لكونه من العفرة كما يقال فى أخضر يخضور ، وقيل: سمى به تشبيها فى عدوه باليعفور وهو الظبى ، وفى الحديث أن اسم حمار النبى صلى الله عليه وسلم وهو تصغير ترخيم وفى العبرة ولون التراب كما قالوا فى تصغير أسود سويد وتصغيره غير مرخم أعيفر كأسيود وحكى الأزهرى عن ابن الأعرابي يقال للحمار فلو ويعفور وهنبر وزهلق • وعفراء وعفيرة وعفارى من أسماء للحمار فلو ويعفور وهنبر وزهلق • وعفراء وعفيرة وعفارى من أسماء النساء وعفر وعفرى موضعان قال أبو ذؤيب:

لقد لاقى المطى بنجاد عفر حديث ان عجبت له عجبب

وقوله (العيس) وهى الابل البيض وأحدها أعيس ، والأنثى عيساء يبنة العيس وهو استثناء منقطع معناه الذى يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس ، وقال العيس الابل تضرب الى الصفرة رواه ابن الأعرابي وحده ، وفي حديث ظهفة ترتمي بنا العيس وهي الابل البيض مع شقرة يسيرة ، وفي حديث ظهفة ترتمي بنا العيس وهي الابل البيض مع شقرة يسيرة ، ورجل أعيس الشعر أبيضه ورسم أعيس أبيض ، والعيساء الجرداء الأنثى ،

أما الأحكام فاقه يصبح الاستثناء بالاقرار ، الأن الاقسرار ورد والاستثناء وهو لغة العرب ، فالاستثناء من الاثبات تفي ، والاستثناء من النفى اثبات ، فاذا قال : له على عشرة دراهم الا درهما لزمه تسعة ، وان قال : له على عشرة دراهم الا تسعة لزمة درهم ، وحكى عن ابن درستويه قال : له على عشرة دراهم الا تسعة لزمة درهم ، وحكى عن ابن درستويه النحوى أنه قال : لا يصبح استثناء الأكثر واليه ذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، دليلنا قوله تعالى (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من

اتبعك من الغاوين ) الآية ٤٢ من سورة الحجر ، وقال تعالى في موضع آخر ( فبعزتك الأغوينهم أجمعين الاعبادك منهم المخلصين ) وهي الآية ٨٢ من سورة ص • فاستثنى الغاوين من العباد ، واستثنى العباد من الغاوين ، ولابد أن يكون أحدهما أكثر من الآخر •

وان قال : له على عشرة دراهم الا عشرة دراهم لزمه عشرة دراهم ، الأن الاستثناء اذا رفع جميع المستثنى منه لم يكن له حكم .

وان قال: له على عشرة دراهم الا ثلاثة دراهم الا درهمين كان المقر به تسعة الأنه لما استثنى ثلاثة من العشرة المثبتة كان ظافيا لثلاثة • فاذا استثنى الدرهمين من الثلاثة كان مثبتا لهما من السبعة الباقية فصار عليه تسبعة •

وان قال : له على ثلاثـة دراهم الا ثلاثة دراهم الا درهمين ففيـه ثلاثة أوجه :

(أحدها) يلزمه ثلاثة دراهم ، لأن الاستثناء الأول يرفع جميع المستثنى منه فبطل ، والثاني معلق به ، فبطل ببطلانه .

( والثاني ) يلزمه درهم ، لأن الاستثناء الأول باطل فسقط وبقى الاستثناء الثاني فصح ٠

( والثالث ) يلزمه درهمان ، قال ابن الصباغ : وهو الأقيس ، الأن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقى ، وذلك عبارة عن استثناء درهمين من ثلاثة .

وان قال : له على عشرة دراهم الا خمسة وخمسة ففيه وجهان • ( أحدهما ) يبطل الاستثناء • ( والثانى ) يصح الأول دون الثانى • قال الطبرى : وان قال له على ألف درهم أستغفر الله الا مائة درهم ، صح الاسثناء • وقال أبو حنيفة : لا يصح الاستثناء •

دليلنا أن الفصل اليسمير بين الاستثناء والمستثنى منه اذا لم يكن حرف ابطال الاستثناء لا يبطله كما لو قال: له على ألف يا فلان الا مائة .

فرع يجوز أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه بأن يقول: له على مائة درهم الا دينارا وبه قال مالك رحمه الله وقال أبو حنيفه: ان استثنى مكيلا أو موزونا جاز وان استثنى سيارة أو ثوبا من مكيل أو موزون لم يجز ، وقال زفر ومحمد بن الحسن: لا يجوز بحال وبه قال أحمد .

دليلنا قول الله (فسجد الملائكة كلهم أجمعين الا ابليس أبى) الآية ٣٠ من سورة النحجر وقال تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعين الا ابليس استكبر) الآية ٧٣ من سورة ص وقوله تعالى (لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما) الآية ٢٢ من سورة مريم وقال الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس الا اليعافير والا العيس

فاستثنى اليعافير وهى ذكور الظباء ، والعيس وهى الجمال البيض من الأنس •

اذا ثبت هذا فقال له على ألف الا درهما ، قيل له : قد أفرزت بألف مبهم وفسرت المستثنى منه ففسر الألف المقر به ، وان فسره بجنس قيمته درهم أو أقل ففيه وجهان .

( أحدهما ) يبطل التفسير ، الأن الاستثناء قد صح ، فاذا فسر الاقرار المبهم بما يرفع الاستثناء لم يصح التفسير ، ويطالب بالتفسير على ما مضى .

(والثانى) يصح التفسير ويبطل الاستثناء ، الأنه فسره بما يقبل منه ، فاذا كان الاستثناء يرفعه حكم ببطلان الاستثناء ، وان قال : له على ألف درهم الا ثوبا قلنا له : بين قيمة الثوب ، فان بين قيمته بقدر يبقى بعده من الألف شيء قبل منه .

قال ابن الصباغ: وعندى أنه ينبغى أن يكون ذلك قدر ما يجوز أن يكوان قيمة الثوب • وإن فسره بما قيمته أعلى من الثياب وكانت قدر ألف ففيه الوجهان الأولان •

#### ( أحدهما ) يلزمه الألف ويطل الاستثناء •

(والثانى) يبطل التفسير ويطالب بتفسير قيمة الثوب بقدر يكون أقل من ألف درهم •

وان قال : له على ألف الا ثوبا فقــد أقر بمبهم واستثنى منه مبهما فيطالب بتفسيرهما • والكلام فيه اذا فسر على ما مضى •

فسسوع اذا قال: له ألف درهم الا مائة درهم وعشرة دنائير الا قيراطا ففيه وجهان .

(أحدهما) يلزمه تسعمائة درهم الا قيراطا ، الأن الظاهر أنه أقر, بمالين وهما ألف درهم وعشرة دنانير ، وعقب كل واحد منهما استثناء .

( والثانى ) وهو قول أبى حنيفة أنه يلزمه تسعمائة درهم وقيراط الا قيمة عشرة دنانير الأنه أقر له بألف درهم ، واستثنى منها مائة درهم وعطف على المائة عشرة دنانير فكانت قيمتها مستثناة مع المائة ، ثم استثنى من الدنانير قيراطا فكان باقيا عليه ، الأن الاستثناء من النفى اثبات .

فــــوع اذا قال : له على ألف درهم ومائة دينار الا مائة درهم وعشرة دنانير ففيه وجهان .

(أحدهما) يلزمه ألف درهم ويكون الاستثناء أن يرجعا الى مائة دينار، الأنهما يعقبانه فرجعا اليــه.

( والثانى ) وهو قول أبى حنيفة أن المائة درهم تكون مستثناة من الله درهم والعشرة الدنانير مستثناه من المائة دينار ، الأن الظاهر أنه الستثنى كل جنس من جنسه .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحـدا طولب بالتعيين لأنه ثبت بقوله فرجـع في بيانه اليـه ، فان ماتوا الا واحـدا منهم فقال الذي بقى هـو المستثنى ففيه وجهان

( أحدهما ) أنه لا يقبسل لأنه يرفع به الاقرار فلم يقبل كما لو استثنى الجميع بقوله .

(والثانى) وهو المذهب أنه يقبل لأنه يحتمل أن يكون هو المستثنى فقبل قوله فيه ويخالف أذا استثنى الجميع بقوله لأنه رفع القر به بقوله وههنا لم يرجع بالاستثناء الا واحدا وانما سسقط في الباقى بالموت فصار كما لو اعتق واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا وان قتسل الجميع الا واحدا فقسال الذي بقى: هو المستثنى قبل وجها واحدا الا أنه لا يسقط حكم الاقراد لأن القر له يستحق قيمة المقتولين ، وأن قال : غصبت من فلان هؤلاء العبيد الا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم وقال المستثنى هو الذي بقى قبل وجها واحدا لأنه لا يستعل حكم الاقراد ، لأن المقر له بهم يستحق قيمتهم بالوت » .

الشمرح الأحكام: اذا كان في يده عشرة أشياء فقال: هؤلاء الأشياء لزيد الا واحدا صح الاقرار، ويطالب بتعيين الأشياء التي للمقر له، فان قال: له هذه التسعة صح، وان قال: ليس له هذا كان الباقي منهم للمقر له، وان كذبه المقر له في التعيين كان القول قول المقر مع يمينه لأنه أعرف بما أقر، فان تلف من الأشياء تسعة وبقى واحد فقال المقر: هذا الذي بقى ليس له فان كانت الأشياء غير مضمونة على المقر فهل يقل منه ؟ فيه وجهان ٠

- ( أحدهما ) لا يقبل لأن هذا تفسير يرفع جميع المقر به فلم يقبل كما لو قال: له على درهم الا درهم .
- ( والثانى ) يقبل وهو الأصح ، لأن التفسير يرجع الى وقت الاقرار ، وقد كان التفسير لو لم يتلف التسعة صحيحا فكذلك اذا تلفت ، فصار كما لو قال : هؤلاء العبيد له الا غانما ثم ماتوا الا غانما ، ويخالف اذا استثنى الجميع ، الأن ذلك مضاد للاقرار فسقط

وان كانوا مضمونين على المقر بأن أقر أنه عصبهم قبل وجها واحدا ، الأنه يجب عليه ضمان التالفين ، وكذلك اذا قتلهم غيره ، فانه يقبل قوله وجها واحدا لما ذكرناه • وان كان في يده سيارتان احداهما شيفروليه والأخرى فولكس فقال: احدى هاتين السيارتين لزيد صح اقراره ويطالب بالبيان ، فان قال: الفولكس له وصدقه المقر له سلمت اليه الفولكس ، فان قال المقر له: بل الشيفروليه لي دون الفولكس فالقول قول المقر مع يمينه في الفولكس ، وأما الشيفروليه فقد أقر بها لمن كذبه فالحكم فيها على ثلاثة أوجه •

- ( أحدهما ) تبقى على ملك المقر ، فانه على ملكه ، فاذا أقر به لمن لا يدعيه بقى على ملكه .
  - ﴿ وَالنَّانِي ﴾ ينزعها الحاكم ويحفظها الى أن يجيء من يدعيها
    - ( والثالث ) يحكم بضمها لممتلكات بيت المال .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصبل وأن: قال: هذه الدار لفلان الا هذا البيت .

لم يدخل البيت في الاقرار ، لأنه استثناه ، وان قال : هـذه العار لفلان ، وهذا البيت لي ، قبل لأنه أخرج بعض ما دخـل في الاقرار بلفظ وصـار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء ، فصلل وان قال له: هذه الدار هبة سكنى او هبة عارية لم يكن اقرارا بالدار لأنه يقع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله وبقى البعض فصدار كما لو اقر بجملة واستثنى بعضها وله أن يمنعه من سكناها لإنها هبة منافع لم يتصل بها القبض فجاز له الرجوع فيها > .

الشمرح الأحكام: اذا قال: هذا الدار لزيد الا هذا البيت أو هـنه العمارة لزيد وهذه الشقة لى 4 فان الشقة تكون للمقر فائه بمنزلة الاستثناء أو أصرح منه فقبل •

وان قال: هــذه الدار لفلان هبة عارية أو هبة سكنى لم يكن اقرارا بالدار بل يكون اقرارا باعارة الدار ، فان رجع المعير فى العارية صح رجوعه فى المستقبل ، ولا يصح رجوعه فيما استوفى المستعير من المنفعة ، فان قيل : قوله : هــذه الدار لفلان اقرارا بالدار فاذا قال : هبة عارية أو هبة سكنى كان ذلك رجوعا عن الاقرار بالدار فلم يقبل ،

قالنا: انما يكون اقرارا لو اقتصر في الاقرار على قوله: هذه الدار لفلان ، فأما اذا وصله بقوله: هبة عارية أو هبة سكنى لم يكن اقرارا بالدار ، وانما هو اقرار بهبة منافعها ، والأنه مقر بالعين والمنفعة ، فاذا استثنى العين وبقاء المنفعة صبح كما لو قال: هذه الدار له الا هذه الشقة .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان أقر لرجل بمال في ظرف بأن قال له: عندى زيت في جرة ، أو تبن في غرارة ، أو سيف في غمد ، أو فص في خاتم ، لزمه المال دون الظرف لأن الاقرار لم يتناول في ظرف للمقر ، وأن قال له: عندى جرة فيها زيت أو غرارة فيها تبن ، أو غمد فيه سيف ، أو خاتم عليه فص ، لزمه الظرف دون ما فيه لأنه لم يقر الا بالظرف ، ويجوز أن يكون ما فيه للمقر ، وأن قال له عندى خاتم لزمه الخاتم والفص لأن اسم الخاتم يجمعهما وأن قال : له عندى ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه ومن أصحابنا من قال : أن كان الطراز مركبا على الثوب بعد النسج ففيه وجهان ( أحدهما ) ما ذكرناه .

( والثانى ) أنه لا يدخل فيه لأنه متميز عنه ، وان قال له في يدى دار مفروشة لزمه الدار دون الفرش لأنه يجوز ان تكون مفروشة بفرش للمقر وان قال : له عنه ي فرس عليه سرج لزمه الفرس دون السرج وان قال : له عنه عليه ثوب لزمه تسهيم العبد والثوب والفرق الينهما أن العبد له يد على الثوب وما في يد العبد لولاه والفرس لا يد له على السرج ﴾ .

الشحرح ان قال: لفلان عندى ثوب فى منديل أو تمر فى جراب كان اقرارا بالثوب دون المنديل وبالتمر دون الجراب ، الأنه يحتمل فى منديل لى وفى جراب لى • وكذلك اذا قال: غصبت منه ثوبا فى منديل أو زيتا فى زق كان اقرارا بغصب الثوب دون المنديل ، والزيت دون الزق وكذلك اذا قال: غصبت زقافيه زيت أو جرة فيها خل كان مقرا بغصب الزق دون الزيت والجرة دون الخل ، وبه قال مالك: وقال أبو حنيفة اذا قال: غصبت منه ثوبا فى منديل أو زيتا فى زق كان مقرا بعضها • دليلنا أن يحتمل أن يكون المنديل له ، فقوله: غصبت ثوبا فى منديل أى فى منديل له ، فقوله : غصبت ثوبا فى منديل أى فى منديل له ، فقوله : غصبت ثوبا فى منديل وكما لو قال: غصبت يكن مقرا بغضبها كما لو قال: عندى له ثوب فى منديل وكما لو قال: غصبت يكن مقرا بغصبها كما لو قال: عندى له ثوب فى منديل وكما لو قال: غصبت داية فى اصطبالها •

فسسرع وان قال ، عندى له خاتم لزمه خاتم بفصها ، الأن اسم اللخاتم يجمعهما ، وان قال : عندى له ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه سواء كان الطراز منسوجا مع الثوب أو مركبا عليه ، ومن أصحابنا من قال : الناكان الطراز مركبا على الثوب بعد النسيج ففيه وجهان •

- ﴿ أحدهما ) يلزمه الثوب مع طرازه ، لأنه من أجزاء الثوب
  - ﴿ وَالنَّانِي ﴾ لا يلزمه الطراز الأنه متميز عن الثوب •

فسرع وان قال: عندى له دار مفروشة كان مقرا بالدار دون اللهرش ، لأنه يجوز أن تكون مفروشة بفرش للمقر له ، قال الطبرى: وان قال: عندى له دابة بسرجها أو سفينة بطعامها كان مقرا بالدابة والسرج والسفينة والطعام ، لأنه لا يحتمل الا الاقرار بالأمرين جميعا .

وقال ابن القاص فى التلخيص: وان قال: عندى له دابة عليها سرج كان مقرا بالدابة دون السرج ، وان قال: عندى له عبد عليه عمامة أو ثوب كان مقرا بالعبد والعمامة والثوب فوافقه على ذلك أكثر أصحابنا ، وفرقوا يينهما أن الدابة لا يد لها على السرج والعبد له يد على العمامة والثوب فكان مقرا بالعبد وبما فى يده .

قال أبو على السنجى: لا يكون مقرا بالسرج ولا بالعمامة والثوب ، لأن ابن القاص قد ذكر الفرس والعبد فى المفتاح ولم يفرق بأنهما ، الأنه يحتمل أن قوله: عليه عمامة أو ثوب لى ومتى احتمل قوله دخوله وعدم دخوله لم يدخل بالشك والأن يده ثابتة على الجميع فلم يدخل فى الاقرار الا ما يتيقن •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصـــل وان قال لفلان على ألف درهم ثم احضر الفا وقال هى التى اقررت بها وهى وديعة فقال المقر له هـنه وديعة لى عنـده والألف التى أقر بها دين لى عليـه غير الوديعة ففيه قولان .

( احدهما ) انه لا يقبل قوله لأن قوله : على ، اخبار عن حـق واجب عليه فاذا فسر بالوديمة فقد فسر بما لا يجب عليه فلم يقبل .

( والثانى ) أنه يقبل لأن الوديعة عليه ردها وقد يجب عليه ضمانها اذا تلفت وان قال له على ألف في ذمتى ثم فسر ذلك بالألف التي هي وديعة عنده وقال القر له بلي هي دين لي في ذمتى غير الوديعة ، فأن قلنا في التي قبلها أنه لا يقبل قوله فيها فههنا أولى أن لا يقبل وأن قلنا يقبل هناك قوله فيها فههنا أولى أن لا يقبل وأن قلنا يقبل هناك قوله ففي هذه وجهان .

( أحدهما ) انه لا يقبل وهو الصحيح لأن الألف التي اقر بها في الذمة .
 والعن لا تثبت في الذمة .

( والثانى ) أنه يقبل لأنه يحتمل أنها فى ذمتى لأنى تعديت فيها فيجب ضمانها فى ذمتى وان قال له على ألف ثم قال هى وديعة كانت عندى وظننت انها باقية وقد هلكت لم يقبل قوله لأن الاقرار يقتفى وجنوب ردها او ضمانها والهالكة لا يجب ردها ولا ضمانها فلم يصح تفسير الاقرار بها ،

الشرح الأحكام: اذا قال له عندى ألف درهم وديعة قبل قوله، لأن الوديعة عليه ردها • فان قال بعد ذلك: كنت أظنها باقية وقد كانت تلفت قبل اقرارى لم يقبل قوله مع يمينه ، الأنه يحتمل ما يدعيه • وان قال: على لزيد ألف درهم ثم جاء بألف وقال: هذه التي أقررت بها وكانت وديعة له عندى فان صدقه زيد فلا كلام ، وان كذبه وقال: هذه وديعة لى عندك والتي أقررت بها لى غيرها ففيه قوالان حكاهما المنصف الشيخ أبو استحاق هنا •

(أحدهما) لا يقبل قوله ، وحكى ابن الصباغ أنه قول أبى حنيفة ، لأن معنى قوله : على ، للايجاب ، وذلك يقتضى كونها فى ذمته ، ألا ترى أنه اذا قال : ما على فلان على ، كان ضامنا ، والوديعة ليست بواجبة عليه ، فلم يقبل بها .

(والثانى) يقبل قول المقر مع يمينه ولم يذكر ابن الصباغ والمسعودى غيره ، الأن الوديعة عليه حفظها وردها ، فاذا فسر اقراره بقوله : على بالوديعة ، قبل كما لو قال : عندى ألف درهم ، ثم قال : هى وديعة فانه يقبل و (على ) بمعنى عندى ، ولهذا قال الله تعالى ( ولهم على ذئب فأخاف أن يقتلون ) .

وان قال: له على ألف فى دمتى ، فجاء بألف ، وقال: الألف التى كنت أقررت لك بها كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها قبل قوله ، لأنه يجوز أن تكون تلفت بتعديه أو تفريطه ، فيكون بدلها فى دمته ، وأما ان جاء بألف وقال: التى أقررت بها هى هذه ، وهى وديعة عندى ، فقال المقر له: هذه وديعة لى عندك ، ولمك دين لى فى ذمتك فهل يقبل قول المقر ؟ ان قلنا فى التى قبلها: لا يقبل قوله ، فهاهنا أولى ، وان قلنا : يقبل هناك ، فهاهنا وحهان :

(أحدهما) لا يقبل لأن الوديعة لا تثبت في الذمة بخلاف ما لو قال : على ألف ثم فسرها بالوديعة ، الأنه لم يصرح بكونها في ذمته .

( والثانى ) يقبل قوله مع يمينه لجواز أن تكون وديعة تعدى بها ، فكان ضمانها في ذمته •

## قال المسنف رحمه الله تعالى

فعسسل وان قال: له على الف درهم وديمة دينا لزمه الألف الأن الوديعة قد يتعدى فيها فتصير دينا وان قال: له على الف درهم عارية لزمه ضمانها ، لأن اعارة الدراهم تصح في أحد الوجهين فيجب ضمانها وفي الوجه الثاني لا تصح اعارتها فيجب ضمانها لأن ما وجب ضمانه في العقد الصحيح وجب ضمانه في العقد الفاسد » .

الشمرح الأحكام: اذا قال: له على ألف درهم وديعة أو مضاربة دينا قبل قوله ، لأنه قد يتعدى بالوديعة ومال المضاربة فيكون مضمونا عليه وان قال: له على ألف أخذتها منه .

فقد اختلف أصحابنا الخراسانيون فيه ، فمنهم من قال : هو كما لو قال : دفعها الى وديعة ، فلو ادعى بعد ذلك أنها تلفت قبل قوله فيه مع يمينه ، الأنه قد تضاف الوديعة الى آخذها كما تضاف الى دافعها، وقال القفال : لا يقبل قوله : انها وديعة عنده ، بل تكون مضمونة عليه ، وهو قول أبى حنيفة ، الأن الأخذ يقتضى الفصب فاذا فسره بالوديعة لم يقبل .

في على الله على ألف ورحم عارية كانت مضمونة • قال أصحابنا : هل تصبح عارية الدراهم ؟ في وجهان :

(أحدهما) يصح الأنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها •

( والثاني ) لا يصح لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا مقصودا ، فأذا إستعادها كانت مضمونة عليه على الوجهين •

فاذا أقر بذلك كانت مضمونة عليه سمواء قلنا: يعسم اعارتها أو لا يصح ، الأن ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالفاسد كالبيع .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان قال له في هنا العبد الف درهم أو له من هنا العبد الف درهم ثم قال أردت أنه وزن في ثمنه الف درهم ووزنت أنا الف درهم في صفقة واحدة كان ذلك اقرارا بنصفه وأن قال اشترى ثلثه أو ربعه بالف في عقد واشتريت أنا الباقى بألف في عقد آخر قبل قوله لأن اقراره مبهم وما فسر به محتمل والعبد في يده فقبل قوله فيه ، وأن قال : مبهم وما فسر به محتمل والعبد في يده فقبل قوله فيه ، وأن قال : جنى عليه للعبد جناية أرشها ألف درهم قبل قوله وله أن يبيع العبد ويدفع اليه الأرش وله أن يفديه ، وأن قال وصى له من ثمنه بألف درهم بيع ودفع اليه من ثمنه بألف درهم بيع ودفع اليه من ثمنه الف درهم فان أراد أن يدفع اليه ألفاً من مأله لم يجز لأن بالوصية يتعين حقه في ثمنه وأن قال : العبد مرهون عنده بألف ففيه وجهان بالوصية يتعين حقه في ثمنه وأن قال : العبد مرهون عنده بألف ففيه وجهان .

( أحدهما ) أنه لا يقبل لأن حق المرتهن في الذمة لا في العين .

( والثاني ) وهو الصحيح أنه يقبل لأن المرتهن متعلق حقه بالذمة والعين.

الشرح الأحكام: اذا قال: له في هذه السيارة ألف دينار أو من هذه السيارة ألف دينار فقلنا له: بين لنا ما أردت بهذا أوفان قال: أردت أنه اقتطع من حسابي الجاري ألف في ثمنها ودفع من حسابه ألفا قرضا ، كان مقرا بألف في ذمته ، وان قال: نقدت في ثمنها ألف دينار ، قيل له: بين كم ثمن السيارة وكيف وقع الشراء ؟ فان قال: اشتريتها أنا وهي صفقة واحدة ، قلنا: فكم نقدت أنت من الشمن ؟ فان قال: نقدت ألفا كان مقرا له بنصف السيارة ، وان قال: نقلت ألفين كان مقرا بثلث السيارة ، وسواء كان ذلك قيمة السيارة ،

وان قال: اشترى ربعها أو ثلثها بألف بعقد واشتريت الباقى أو أنهيته أو ورثته قبل قوله • وان كذبه المقر في شيء من ذلك كان القول قول المقر مع يمينه ، الأن ما قاله محتمل •

وان قال: دهمتنى السيارة بجناية أرشها ألف درهم قبل قبوله فى ذلك ، وان قال: وصيت من ثمن السيارة بألف لسائقها استحق السائق؛ الألف من ثمنها • فان قال: هى مرهونة عنده بالألف فهل يقبل قوله ؟ فله وجهان •

- ( أحدهما ) لا يقبل ، لأن الدين في الرهن يتعلق في الذمة والرهن ، فيكون تفسيره مخالفا لظاهر اقراره .
  - ﴿ وَالنَّانِي ﴾ يقبل ، إلأن الدين يتعلق بالرهن والذمة •

اذا ثبت هذا فقال صاحب التلخيص: اذا قال: لفلان على ألف درهم في هذه السلعة سئل فان قال: نقدني ثمنها ألف درهم قيل له: وأنت كم نقدت فان قال ألفين كانت بينهما أثلاثا • قال أصحابنا: هنذا غلط، انما قال الشافعي رحمه الله هنذا اذا قال: له في هذا البعير ألف سئل عن قوله ، فأما اذا قال: له على ألف في هنذه السيارة فالألف لازمة له بكل حال ، لأن قوله له على ألف ، اقرار • فاضافته الى السيارة لا نغيره •

فسسرع وان قال : له فى هــذه السيارة شرك صح اقراره ، ورجع اليــه فى تفســيره ذلك الشرك منه ، فبأى قدر فسره قبل منه ، وبه قال محمد بن الحسن وقال أبو يوسف : يكون له النصف .

دليلنا أن الشرك يقع على القليل والكثير ، فقبل فيه قوله ، كسا لو قال : له فيه شيء •

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان قال: له في مياث ابي الف درهم لزمه تسليم الف اليه وان قال: له في ميراثي من ابي الف درهم ثم قال: اردت هبة ، قبل منه الأنه اضاف المياث الى نفسه فلا ينتقل ماله الى غيره الا من جهته ، وان قال: له في هلذا المال الف درهم لزمه وان قال: له في مالى هلذا الف درهم لم يلزمه لان ماله لا يصبي لغيره باقراره .

فصل واذا قال لفلان على الف درهم من ثمن مبيع لم أقبضه لم يلزمه تسليم الألف ، لأن الأصل أنه لم يقبض المبيع فلا يلزمه تسليم ما فى مقابلته ، وأن قال : له على ألف درهم ، ثم قال بعد ذلك : من ثمن مبيع لم أقبضه لم يقبل لانه لزمه الألف بأقراره فلم يقبل قوله فى أسقاطه ،

الشمرح الأحكام: اذا قال: له في ميراث أبي أو ميراث أمي ألف كانا مقرا على أبيه و وان قال: له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف رجع في تفسيره اليه و فان قال: أردت الاقرار قبل منه وان قال: أردت الهبة منى قبل قوله ويكولا بالخيار بين أن يسلم له ما وهب له وبين ألا يسلم ، والفرق بينهما أنه اذا أطلق ولم يضف الميراث الى نفسه ثم جعل له منها خيرا احتمل أن يكون ذلك هبة منه له ، والهبة لا تلزم عليه الا بالتسليم ،

وكذلك اذا قال: له فى هـذه الدار نصفها أو له نصف هـذه الدار كان اقرارا بنصفها و وان قال: له فى دارى نصفها لم يكن اقرارا لما ذكرناه و

فسرع ان قال: له في ميراثي أو من ميراثي ألف بحق أو في دارى أو من دارى نصفها بحق لزمه ذلك الأنه قد اعترف أن المقر له يستحق ذلك فلزمه و وان قال له في هذا المال ألف كان ذلك اقرارا وان قال: له في مالى أو من مالى ألف فنص السافعي رحمه في موضع أنه لا يكون اقرارا بل يرجع اليه في تفسيره كما قال في قوله: في ميراثي من أبي ألو من ميراثي من أبي ألف ، وقال في الاقرار والمواهب: لو قال: له في مالى ألف كان اقرارا و واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: في قوله: له في مالى ألف كان اقرارا و واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: في قوله: له في مالى ألف كان اقرارا و واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال : في قوله: له في مالى ألف كان اقرارا و اختلف أصحابنا فيه فمنهم من

(أحدهما) يكون اقرارا ، لأن الألف التي في ماله وفاؤها عليه وماله ظرف لها ، كقوله تعالى : « وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وأراد به حق الله تعالى ، وهو واجب عليهم .

(والثانى) لا يكون اقرارا وهو الصحيح الأنه أضاف المال الى نفسه ثم جعل لغيره منه ألف فلم يحمل على غير الهبة ، والهبة لا تلزم عليه الا بالقبض ، ومنهم من قال : لا يكون اقرارا واحدا ، الأنه لا فرق بين قوله : له في مالى ألف وبين قوله : له من مالى ألف و كذلك له

في دارى أو من دارى وفي ميراثي أو من ميراثي ، وما قاله في الاقرار والمواهب يحتمل أن يكون سهوا من الكاتب أو متأولاً على أنه قال : على له فقد صرح بوجوبه عليه فكان اقرارا .

مسلقة اذا قال: له عندى ألف وسكت ثم قال بعد ذلك: من ثمن مبيع لم أبغضه لم يقبل قوله ، ويكون القول قول المقرله ، فاذا حلف انه ليس له عنده مبيع بالألف المقربها استحق الألف لأنه فسر اقراره بما يستقط وجوب تسليمه منفصلا عنه فلم يقبل ، وان قال: له عندى ألف درهم من ثمن مبيع وسكت ثم قال بعد ذلك: لم أقبضه قبل قوله ، فان خالفه المقرلة كان القول قول المقرمع يمينه ، لأن اقراره تعلق بالمبيع والأصل عدم القبض ، فقبل قوله فيه ، وان قال: له عندى ألف من والأصل عدم القبض ، فقبل قوله ، فان أنكر المقرلة وقال: بل هي عنده ثمن مبيع لم أقبضه قبل قوله ، فان أنكر المقرلة وقال: بل هي عنده دين من غير ثمن مبيع فالقول قول قول المقرمع يمينه ولا فرق بين أن يعين المبيع أولا يعينه ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ، وقال أبو حنيفة: ان عين المبيع قبل قوله ، وسدواء وصل باقراره أو لم يصل ، وان أطلق لم يقبل منه ،

ديلنا أنه أقر بحق عليه في مقابلة حق له لا ينفك أحدهما عن الآخر ، فاذا لم يثبت ماله لم يثبت ما عليه ، كما لو عين المبيع .

فسرع قال الشافعي رحمه الله في الاقرار والمواهب: اذا قال: عندي خمسة دراهم في ثوب اشتريته منه الى سنة ومعناه أني أسلمت الليه في ثوب خمسة دراهم الى سنة وصدقه المقر له نظرت فان قال ذلك بعد التفرق من مجلس السلم - فقد بطل السلم • فان كان قبل التفرق فلكل واحد منهما الحيار في فسخه ، وان كذبه المقر له وقال: بل عنده لي خمسة دراهم دين لا عن سلم فالقول قول المقر له مع يمينه الأن المقر وصل ياقراره ما يرفعه ، فلم يقبل • وان قال: له عندي ثوب في خمسة دراهم ومعنى ذلك دفع الى ثوبا بخمسة قال : له عندي ثوب في خمسة دراهم ومعنى ذلك دفع الى ثوبا بخمسة قال : له عندي ثوب في خمسة دراهم ومعنى ذلك دفع الى ثوبا بخمسة

دراهم كان مقرا بخمسة دراهم • وان قال : عندى له ثوب فيه خمسة دراهم كان مقرا بالثوب دون الدراهم • كما قلنا فى قوله : له عندى جراب فيـه تمر •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصسل وان اقر بحق ووصله بما يسقطه بأن أقر بأنه تكفل بنفس أو مال على أنه بالخيار أو أقر أن عليه لفلان الف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو لفلان عليه الف درهم قضاها ففيه قولان

( احدهما ) انه يلزمه ما اقر به ولا يقبل ما وصله به لانه يسقط مل اقر به فلم يقبل كما لو قال له على عشرة الاعشرة •

( وألثانى ) أنه لا يلزمه الحق لأنه يحتمل ما قاله فصاد كما لو قال : لله على ألف الا خمسمائة وأن قال : لله على ألف درهم مؤجلة ففيه طريقان من اصحابنا من قال : هي على القولين لأن التأجيل كالقضاء ومنهم من قال يقبل قولا واحدا لأن التأجيل لا يسقط الحق وأنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة بخلاف القضاء فأنه يسقطه .

الشمرح اذا أقر له بحق ثم وصله بما يسقطه لا من الوجه الدى أثبته ، مثل أن يقول: تكفلت ببدن فلان على أنى بالخيار أو: ك عندى ألف من ثمن خمر أو كلب أو من مبيع هلك قبل القبض ، أو على له ألف قبضته إياها ، فهل يقبل قوله في ذلك ؟ فيه قولان:

( أحدهما ) يقبل قوله وبه قال أبو حنيفة ، لأنه يحتمل ما قال كسا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .

(والثانى) لا يقبل قوله: الأنه يرفعه من الوجه الذى أثبته بأن قال: له على درهم الا درهم ، فانه لا يقبل • وان قال: له على ألف درهم الى سنة ، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال: هى على قولين كما لو قال: له على ألف درهم أقبضته اياها ومنهم من قال: يقبل منه قولا واحدا ، الأن ذلك لا يسقط الاقرار ، وانما يكون مؤخره •

وقال أبو حنيفة: يكون مدعيا للأجل، والقول فيه قول المقر له مع يمينه و دليلنا أن الأجل أحد نوعى الدين فوجب أن يثبت بالاقرار كالحلول و

فسسرع فان ادعى على رجل مائة درهم فقال المدعى عليه قبضتك منها خمسين فقد صار مقرا له بهذه الخمسين ، ومدعيا لقضائها • وهل يقبل قوله في القضاء ؟ على القولين •

وأما الخمسون الأخرى فالقول فيها قول المدعى عليه مع يمينه ، لأصل براءة دمته منها .

فسوع قال الشافعي في الاقرار والمواهب: اذا قال: ملكت هذا العبد من فلان أو قبضته منه كان اعترافا بالملك واليد ، فان كذبه فلان في انتقاله اليه كان القول قوله مع يمينه ، فاذا حلف رد اليه ، وان قال: ملكته على يد فلان أو أخذته أو قبضته أو وصل على يديه لم يكن اقرارا له بالملك باليد ، لأن قوله: على يديه يقتضي معاونته ، وإن قال: أو دعني ألف فلم أقبضها أو أقرضني وأعطاني أو نقدني ألفا فلم أقبضها قوله اذا كان منفصلا ، ولا يقبل قوله اذا كان منفصلا ، وقال أبو يوسف: لا يقبل قوله في : نقدني ألفا ودليلنا أنه لم يقر بالقبض فلم يلزمه كما لو قال : أقرضني فلم أقبض ،

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان قال: هذه الدار لزيد بل لعمرو أو قال غصبتها من ريد لا بل من عمرو حكم بها لزيد لأنه أقر له بها ولا يقبل قوله لعمرو لأنه رجوع عن الاقرار لزيد وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان:

( أحدهما ) أنه لا يلزمه لأن العين قائمة فلا يستحق قيمتها .

( والثانى ) أنه يلزمه وهو الصحيح لأنه حال بينه وبين ماله فلزمه ضمانه كما لو أخذ ماله ورمى به في البحر فان قال غصبت هذا من احد هذين الرجلين طولب بالتعيين فان عين أحدهما فان قلنا انه أذا أقر به لاحدهما بعد

الآخر غرم للثانى حلف لأنه اذا نكل غرم له وان قلنا انه لا يغرم للثانى لم يحلف لأنه لا فائدة فى تحليفه لانه اذا نكل لم نقض عليه بشىء وان كان فى يده دار فقال غصبتها من زيد وملكها لعمرو حكم بها لزيد لأننها فى يده فقبل اقراره بها ولا يقبل قوله ان ملكها لعمرو لأنه اقرار فى حق غيره ولا يغرم لعمرو شيئا لأنه لم يكن منه تفريط لأنه يجوز أن يكون ملكها لعمرو وهى فى يد زيد باجارة أو رهن أو غصبها منه فاقربها على ما هى عليه فأما اذا قال هذه الدار ملكها لعمرو وغصبها من زيد ففيه وجهان:

( احدهما ) أنها كالمسألة قبلها أذ لا فرق بين أن يقدم ذكر الملك وبين أن يقدم ذكر الغصب .

( والثاني ) أنها تسلم أنى زيد وهل يفرم لعمرو ؟ على القولين كما لو قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرة ٠

الشموح الأحكام: اذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو أو غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو أو غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو فالحكم في ذلك كله واحد، ويلزمه تسليم الدار الى زيد، لأنه أقر له بها، وهل يلزم أن يغرم لعمرو قيمة الدار؟ فيه قولان:

(أحدهما) لا يلزمه لأنه أقر للثاني بما عليه ، وانما منع الشرع من قبوله وذلك لا يوجب الضمان .

( والثاني ) يجب عليه أن يغرم لعمرو قيمة الدار وهو الأصح ، لأنه حال بينه وبين الدار باقراره الأول فلزمه أن يغرم له كما لو شهد رجلان على رجل بعتق عبدة فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة •

وحكى المسعودى أن من أصحابنا من قال : اذا قال : هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو ولم يقل : غصبتها أنه لا يغرم لعمرو شيئا قولا واحدا ، لأنه لم يقر بالجناية على نفسه .

والصحيح هو الأول ، ولا فرق بين أن يوالي الاقرار لهما أو يفصل بينهما بفصل طويل أو قصير ، واختلف أصحابنا في موضع القولين فمنهم

من قال: القولان اذا سلمها الحاكم الى زيد أو حكم الحاكم بالتسليم وأجبره على تسليمها • وأما اذا سلمها المقر بنفسه الى زيد فانه يغرم لعمرو قيمتها قولا واحدا ، لأنه ضمنها بالتسليم ، ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهو الصحيح لأن الحاكم انما يسلمها أو يجبره باقراره •

وان باع من رجل عينا وأخذ ثمنها ثم أقر بها لعمرو لم يقبل اقراره بها للثاني المسترى وهل يلزمه أن يغرم قيمتها للثاني ؟

اختلف أصحابنا فمنهم من قال: فيه قولان كالأولى ، ومنهم من قال: يلزمه أن يغرم له قيمتها قولا واحدا ، لأنه قد أخذ عوضها ، وان أقر رجل أن اللدار التي في تركة أبيه لزيد لا بل لعمرو سلمت الى زيد ، وهل يغرم لعمرو قيمتها ؟ قال ابن الصباغ: من أصحابنا من قال: فيه قولان كمالو قال: غصبتها من زيد لا بل من عمرو ، ومنهم من قال: لا يغرم لعمرو شيئا قولا واحدا ، والفرق بينهما أن هاهنا أقر بما يغلب على ظنه ولا يؤخذ ذلك منه بالعلم والاحاطة ، واذا أقر بمال نفسه حمل أمره على العلم والاحاطة فلم يعزر في الرجوع ،

فان كان في يده دار فقال: غصبتها من زيد وملكتها لعمرو وجب عليه تسليمها الى زيد لأن قوله: غصبتها منه يقتضى أنها كانت في يده بحق، وقوله: لعمرو لا ينافى ذلك ، لأنه قسد يكون في يد زيد باجارة أو موصى له بمنفعتها لعمرو وملكها ولا تقبل شهادته لعمرو لأنه قد أقر أنه غاصب، وشهادة الغاصب غير مقبولة ولا يلزمه أن يغرم لعمرو قيمتها قولا واحدا ، لأنه لم يكن منه تفريط الا أن يعلم المقر أنها في يد زيد بغير حق ، فلا يجوز له تسليمها اليه فيما بينه وبين الله عز وجل ، فان سلمها اليه ضمنها ، فأما اذا قال: هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتها من زيد فاختلف أصحابنا فيسه فمنهم من قال: الحكم فيها كالتي قبلها ، الأنه لا فرق بين أن يقدم ذكر الغصب أو الملك ، لأنهما لا يتنافيان على ما مضى ، ومنهم من قال: يلزمه ها هنا أن يسلمها الى زيد وهل بلزمه أن يغرم لعمرو ؟ فيه قولان ،

كما قلنا فيه اذا قال: هذه الدار لزيد ، لا بل لعمرو ، وحكى ابن الصباغ أن من أصحابنا من قال: يلزمه أن يسلمها الى عمرو ، وهل يضمنها، لزيد ؟ على قولين ، الأنه أمر بالملك لعمرو فلم يقبل اقراره باليد لزيد .

فسرع اذا قال: غصبت هذه السيارة من أحد هذين الرجلين فإنه يطالب بتعيين المغصوب منه منهما • فان قال: لا أعرف عينه نظرت فان صدقاه على ذلك انتزعت السيارة من يده ، وكانا خصمين فيها ، وان كذباه وادعى كل واحد منهما أنه يعلم أنه غصبها منه فالقول قوله مع يمينه ، لأنه أعلم بفعله ، فاذا حلف انتزعت منه السيارة وكانا خصمين فيها ، وان نكل حلف المدعى وكان كما لو أقر له •

وان قال المقر: هي لهذا فانها تكون له ولا يغرم للآخر شيئا قولا واحدا ، لأنه لم يقر له بشيء فان قال الآخر: أحلفوه انه لا يعلم أنها لي فهل يلزمه أن يحلف ؟ يبنى على القول اذا أقر له به بعد الأول ، فان قلنا: يلزمه أن يغرم له قيمتها لزمه أن يحلف له لجواز أن يخاف اليمين فيقر .

وان قلنا: لا يلزمه أن يغرم له قيمتها لم يلزمه أن يحلف لأنه لا فائدة في عرض اليمين عليه .

فسرع اذا كان في يده عبد فادعى عليه أنه أعتقه فأنكر فأقام عليه شاهدين بأنه اعتقه فان قبات شهادتهما عتق ، وان ردت شهادتهما فالقول قول السيد مع يمينه ، فاذا حلف استقر ملكه عليه ، فان اشتراه الشاهدان أو أحدهما حكم بصحة البيع في جهة البائع لأنه محكوم له بملكه ، ويكون الشراء من جهة المشترى ابتداء كما وجد المسلم مع المشرك أسيرا مسلما فاشتراه المسلم فانه يكون استنقاذا ، فاذا نفذ البيع حكم بعتقه على المسترى لنقدم اقراره بعتقه ، ويثبت عليه الولاء ، لأن العتق لا ينفك من الولاء ، ويكون موقوفا لأن المسترى لا يدعيه والبائع لا يدعيه فان مات هذا العبد وخلف مالا \_ فان كان له وارث مناسب أو له فرض \_ ورث ميراثه ، وان لم يكن له وارث

على المسترى ، وكان مال المعتق أو ما بقى عن أهل الفرائض له ، كما اذا لاعن امرأته ونفى نسب ولدها ثم مات الولد ، وخلف مالا \_ فان كان وارث مناسب أو من أله فرض ورث ميراثه ، وان لم يكن له وارث نظرت، فان أقر البائع أنه قد كان أعتقه قبل قوله ولزمه رد اليمين على المشترى فان أقر البائع أنه قد كان أعتقه قبل لفرائض له كما اذا لاعن امرأته ونفى نسب ولدها ثم مات الولد وخلف مالا فأكذب الرجل نفسه ، وان لم يقر البائع أنه قد كان أعتقه لكن اعترف المسترى أنه كان قد وان لم يقر البائع أنه قد كان أعتقه لكن اعترف المسترى أنه كان قد يكون له أخذ المعتق بالولاء ، الأنه حكم بعتقه عليه ، وان أقر البائع يقتضى يكون له أخذ المعتق بالولاء ، الأنه حكم بعتقه عليه ، وان أقر البائع أنه قد كان أعتقه وأقر المسترى أنه كان شهد بالزور فالذى يقتضى المذهب أن ماله يوقف بينهما الى أن يصطلحا عليه ، الأنه لا مزية لقول أحدهما على الآخر ،

وان لم يقر البائع بعتقه ولا رجع المشترى عن شهادته بالعتق فنقل المزنى: أن السافعى رحمه الله قال: أوقف المال حتى يجيء من يدعى الولاء • قال المزنى: ينسغى أن يكون للمشترى أن يأخذ من مال المعتق أقل الأمرين من ثمنه أو المال ، لأنه ان كان صادقا فالثمن له دين على البائع ، وما ترك المعتق فهو للبائع فكان للمشترى أخذ ما دفع من الشين من مال البائع ، كمن له على رجل حق وامتنع من دفعه ووجد من له الحق مالا له •

وان كان المسترى كاذبا في السهادة فقد عتق عليه ، فكان له أخذ ماله ، فمن أصحابنا من غلط المزنى وقال : ليس للمسترى ذلك ، لأنه يقول : ان كنت صادقا في شهادتي فقد خلصته من الرق ، وتطوعت بدفع الشمن ، فلا أرجع به ، وان كنت كاذبا في الشهادة فلا حتى لي على البائع ، ومن أصحابنا من قال : بل ما قاله المزنى هو الصحيح ،

وقد نص عليه الشافعي في الاقرار بالحكم الظاهر كما ذكره المزني ودفعه الثمن على وجه القربة لا يسقط رجوعه عنه والا ترى أن مسلما لو افتدى مسلما من أيدى المشركين بمال ثم غلب المسلمون المشركين ووجد ماله فان له أخذه ويختص به من بين سائر المسلمين وفان كانت بحالها فمات البائع وخلف ابنا ثم مات المعتق فالذي يقتضي المذهب أن ابن البائع اذا أقر أن أباه كان قد أعتق العبد في حياته أن له أن يأخذ مال المعتق ويرد الى المسترى ما دفع من الثمن ان وجده بعينه أو بدله ان ترك أبوه معه تركة ، فان لم يترك أبوه معه تركه لم يلزمه أن يغرم وان لم يقر ابن البائع بأن أباه أعتقه في حياته لكن أقر المسترى أنه كذلك في الشهادة بالعتق ، فان له أخذ مال المعتق بالولاء ، وان لم يقر ابن البائع بالعتق ولا رجع المشترى عن الشهادة فليس للمشترى أن يأخذ من مال المعتق شيئا الأنه يقر أنه مال لابن البائع فليس للمشترى أن يأخذ من مال المعتق شيئا الأنه يقر أنه مال لابن البائع ولا يستحق عليه شيئا ، وإنها يدعى بالثمن على أبيه و

وان مال المسترى وخلف ابنا فالذى يقتضى المذهب أنه اذا أقر أن أباه كذب فى شهادته كان له مال المعتق الأنه قد يتوصل الى ذلك باخبار أبيه فى حياته فكان كما لو أقر الآن بذلك •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فعسل وان أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه ، فأن كان القر به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لأنه أقر لله بحق فثبت كما أو أقر له بمال ، فأن بلغ الصبى أو أفأق وانكر النسب لسم يسقط النسب لأنه نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده وأن كأن القر بله بالفا عاقلا أم يثبت الا بتصديقه لأن له قولا صحيحا فاعتبر تصديقه في الاقرار كما أو أقر لله بمال وأن كأن المقر به ميتا فأن كأن صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه لأنه يقبل أقراره به أذا كأن حيا فقبل أذا كأن ميتا وأن كأن عاقلا بالفا ففيه وجهان :

( احدهما ) أنه لا يثبت لأن نسب البالغ لا يثبت الا بتصديقه وذلك معدوم بعد الموت .

( والثاني ) أنه يثبت وهو الصحيح لأنه ليس له قول فثبت نسسبه بالاقرار كالصبي والمجنون وان أقر بنسب بالغ عاقل ثم رجع عن الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان :

( أحدهما ) انه يسقط النسب وهو قول أبى على الطبرى رحمه الله كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع .

( والثاني ) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفرايني رحمه الله أنه لا يسقط لأن النسب الثابت بالفراش .

الشمرح اذا مات رجل وخلف اثنين وتركه فادعى رجل أن له على أبيهما دينا فأنكره أحدهما وصدقه الآخر فان كان عدلا قبلت شهادته لم وحلف معه واستحق دينه ، وان كان غير عدل فالمنصوص أنه لا يلزم المقر غير حصته من الدين .

قال أبو عبيد بن جربويه وأبو جعفر الاستراباذى : وفيها قول آخر أنه يلزمه جميع الدين فجعلاها على قولين • وهذا اختيار المصنف هنا :

( أحدهما ) يلزمه جميع الدين وبه قال أبو حنيفة لقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » • فرتب الميراث على الوصية والدين ، فاقتضى الظاهر أنه لا يحصل للمقر شىء من التركة الا بعد قضاء جميع الدين ، ولأن المقر يقول : أخى ظالم بجحوده الدين وغاصب لما أخذه من التركة كما لو غصب بعض التركة غاصب لتعلق جميع الدين بالباقى ، فكذلك هذا مثله •

(والثانى) لا يلزم المقر الاحصته من الدين ، وهو الأصح أن اقرار المقر يضمن تعلق جميع الدين بجميع التركة كما لو قامت به بينة ، فاذا لم يقبل اقراره فى حق أخيه لم يلزمه أكثر ما يتعلق بنصيبه ، كما لو قال : على وعلى أخى كذا ، فائه لا يلزمه الا بحصته ، والأنه لا خلاف أنه اذا أقر أحد الاثنين أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله وكذبه أخوه فانه لا يلزم المقر الا ثلث ما بيده من التركة فكذلك هذا مثله ، والأنه لا خلاف أن شهادته

مقبولة ، ولو كان جميع الذين يتعلق بنصيبه لم تقبل شهادته الأنه يدفع بها عن نفسه ضررا ، وقال أكثر أصحابنا لا يلزم المقر الاحقه من الدين قولا واحدا لما ذكراه وقال الشيخ أبو حامد : وأظن أبا عبيه وأبا جعفر أخذا هذا القول من قول الشافعي رضي الله عنه : اذا قتل رجل وعليه دين وخلف اثنين وهناك لوث فحلف أحد الاثنين خمسين يمينا فانه يقضي له بنصف الدية ويقضي جميع الدين من ذلك النصف ، والفرق بينهما أن الميت هاهنا لم يثبت له تركة الا نصف الدية ، فكان جميع ديته فيها هاهنا كالمنكر نصف التركة فلم يتعلق جميع الدين بنصف التركة ، والأن في القسامة قد أقر الابنان بالدين وهاهنا أحد الاثنين منكر عن الدين و

#### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وان مات رجل وخلف ابنا فأقر على أبيه بنسب فان كان لا يرثه بأن كان عبدا أو قاتلا أو كافرا والأب مسلم لم يقبل اقراره لأنه لا يقبل اقراره عليه بالمال فلا يقبل اقراره عليه في النسب كالأجنبي وان كان يرثه فاقر عليه بنسب لو أقر به الأب لحقه فان كان قد نفاه الأب لم يثبت لانه يحمل عليه نسبا حكم ببطلانه وان لم ينفه الأب ثبت النسب باقراره لما روت عائشة رضى الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد أبن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد أبن أبي وقاص: أوصاني أخي عقبة اذا قدمت مكة أن انظر الى ابن أمة زمعة واقبضه فانه ابنه وقال عبد بن زمعة : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( الولد )) للفراش وللعاهر (( الحجر )) وان مات وله ابنان فأقر أحدهما بنسب ابن وانكر الآخر لم يثبت لأن النسب مات وله ابنان فرع على النسب والنسب ام يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما في المياث فرع على النسب والنسب ام يثبت فلم يثبت الارث وان اقر احد الابئين بؤوجة لأبيه وأنكر الآخر ففيه وجهان و

( احدهما ) أنه لا تشارك بحصتها من حق القر كما لا يشترك الابن اذا اختلف الوارثان في نسبه .

﴿ والثانى ﴾ انها تشارك بحصتها من حق المقر لأن المقر به حقها من الارث لأن الزوجية زالت بالموت ، وان مات وخلف بنتا فاقرت بنسب أخ لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال فان أقر معها الامام ففيه وجهان ،

( أحدهما ) أنه يثبت لأن الامام نافذ الاقرار في مال بيت المال .

( والثانى ) انه لا يثبت لأنه لا يملك المال بالارث وانما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون فلم يثبت النسب وان مات رجل وخلف ابنين عاقلا ومجنونا فاقر العاقل بنسب ابن آخر لم يثبت النسب لأنه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة فان مات المجنون قبل الافاقة فان كان له وارث غير الأخ المقر قمام وارثة مقامه في الاقرار وان لم يكن له وارث غيره ثبت النسب لأنه صار جميع الورثة فان خلف الميت ابنين فاقر احدهما بنسب صغير وانكر الآخر ثم مات المنكر فهل يثبت النسب ؟ فيه وجهان .

( احدهما ) أنه يثبت نسبه لأن القر صار جميع الورثة .

( والثانى ) انه لا يثبت نسبه لأن تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت النسب كما لو انكر الأب نسبه في حياته ثم اقر به الوارث وان مات دجل وخلف ابنا وارثا فاقر بابن آخر بالغ عاقل وصدقه المقر له ، ثم اقرا معا بابن ثالث ثبت نسب الثالث فان قال الثالث ان الثانى ليس باخ لنا ففيه وحهان ،

( احدهما ) انه لا يسقط نسب الثاني لأن الثالث ثبت نسب باقرار الأول والثاني فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع .

(والثانى) أنه يسقط نسبه وهو الأظهر لأن الثالث صار ابنا فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثانى وأن أقر الابن الوارث بأخوين في وقت واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما وميراثهما وأن كذب كل واحد منهما صاحبه لم يثبت نسب واحد منهما وأن صدق أحدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبت نسب المصدق دون المكذب وأن أمر الابن الوارث بنسب أحد التوامين ثبت نسبهما وأن أقر بهما وكذب أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما لا يفترقان في النسب .

فصـــل وان كان بين المقر وبين المقر به واحد وهو حى لم يثبت النسب الا بتصديقه وان كان بينهما اثنان او اكثر لم يثبت النسب الا بتصـديقه من بينهما لأن النسب يتصــل بالمقر من جهتهم فلا يثبت الا بتصديقهم .

الشمرح حديث عائشة « اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أم زمعة » الحديث

أخرجه البخارى فى كتاب البيوع وفى كتاب الوصايا وفى الخصومات وفى الفرائض وفى العتق وفى المغازى وفى الأحكام وأخرجه أبو داود فى الطلاق والنسائى فيه أيضا وابن ماجه فى النكاح ومالك فى الموطأ فى الأقضية وأحمد فى مسنده جـ ٦ ص ٢٧ ، ١٢٩ ، ٢٣٣

أما اللغات ففي اللسان: قد تطلق الوليدة على الجارية والأمة وان كانت كبيرة ، وفي الحديث « تصدقت أمي على بوليدة » يعنى جارية، ومولد الرجل وقت ولادته ، ومولده للموضع الذي ولد فيه وولدته الأم تلده مولدا وميلاد الرجل اسم الوقت الذي ولد فيه • ثم قال: والوليدة الأمة والصبية بينة الولادة أه • وقال ابن بطال الركبي: الوليدة الجارية وقال حسان:

#### وتغمدو ولائدهم لنقف الحنظل

وقوله (الولد للفراش) أى لمالك الفراش وهو الزوج أو لمالك الأمة الأنه يفترشها يالحق ، وهدا من مختصر الكلام ، وهو على حذف مضاف كقوله تعالى: « واسال القرية » أى أهل القرية والفراش الزوجة يقال: افترش فلان فلانة اذا تزوجها ويقال لامرأة الرجل هى فراشه وازاره ولحافه ، قوله: « وللعاهر الحجر » العاهر الزانى يقال: عهر الرجل المرأة يعهر عهرا اذا أتاها بفجور ، والعهر الزنا ، وفى الحديث « اللهم أبدله بالعهر العفية » ،

ومعنى « وللعاهر الحجر » أى لا شيء له فى نسب الولد ، وانما يستحق الحجر الذى لا ينتفع به أو يرمى بالحجر ويطرد ، وقول من قال: انه يرجم الحد بالحجر لبس بشيء ، لأنه ليس كل زان يجب رجمه ، وهذا كما قالوا فى معنى (له التراب) أى لا شيء له أ هـ ،

وروى أن أبا العيناء ولد له ولد وكان أعمى فأتاه الناس يهنئونه به فأتى الجمار في جملتهم فوضع بين يديه حجرا ومضى ، فتكلم بذلك

فقال: أتدرون ما أراد لعنه الله ؟ قالوا: لا • قال: أراد قول النبى صلى الله عليه وسلم « الولد للفراش وللعاهر الحجي » •

أما الأحكام فان الاقرار بالنسب جائز ، ويشت النسب به ، وذهب بعض الناس الى أن النسب لا يشبت بالاقرار • دليلنا أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه وعبد بن زمعة رضى الله عنه اختصما في ابن أمة زمعة فقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبى ، ولد على فراشه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لعبد بالاقرار •

اذا ثبت هذا فلا يخلو المقر اما أن يقر بالنسب على نفسه أو على غبره فان أقر على نفسه بأن ادعى بنوة غيره \_ فان كان المقر به صغيرا أو مجنونا لم يثبت نسبه الا بثلاث شرائط (احداهن) أن يكون المقر به مجهول النسب ، فأما اذا كان معروف النسب من رجل لم يحكم بصحة اقرار المقر ، الأن في ذلك ابطال نسبه الثابت .

(الشريطة الثانية) اذا كان لا ينازع المقر فيه أحد ، فأما اذا كان هناك غيره يدعى بنوته حال الدعوى لم يحكم بثبوت نسبه من أحدهما الإ بالاقرار ، الأنه ليس أحدهما بأول من الآخر

(الشريطة الثالثة) اذا كان المقر به يمكن أن يكون ابنا للمقر بأن يقرر من هو ابن خمس عشرة سنة ببنوة من هو ابن عشر سنين أو أقل و فأما اذا أقر ببنوة من هو ابن سبع عشرة سنة أو أكثر لم يحكم بصحة اقراره و الأنا نقطع بكذبه و

اذا ثبت هذا وأقر رجل ببنوة صغير أو مجنون مجهول النسب مما يجوز أن يكون ابنا للمقر ثم بلغ الصغير أو عقل المجنون وأنكر نسبة من المقر والم يصادقه المقر على انكاره لم يسمع انكاره كالن نسبة قد ثبت من المقر فلا يبطل بانكاره كما لو ادعى ملك صغير في يده

مجهول الحرية ، ثم بلغ الصغير وأنكر الرق فأنه لا يقبل انكاره ، فأن صادقه المقر أنه ليس بابنه فهل يستقط نسبه ؟ فيه وجهان .

﴿ أَحدهما ) يسقط كما أقر له بمال فكذبه المقر له وصدقه المقر .

( والثانى ) لا يسقط وهو الأصح ، الأن النسب اذا ثبت لم يسقط كالنسب الثابت بالفراش ، وان كان المقر بالعا عاقلا لم يثبت نسبه الا بالشرائط المتقدمة ويشترط مع ذلك شريطة رابعة ، وهو أن يصادقه المقر به الأنه ممكن أن يصدقه ، فاعتبر ذلك بخلاف الصغير والمجنون .

فــــرع اذا أقر رجــل لمن هو أكبر منه أنه ابنه وكان المقر به مملوكا للمقر فقــد قلنــا : انه لا يثبت نســـبة منه ولا يعتق عليه عندنا . وقال أبو حنيفة : يعتق عليه .

دلیلنا: أنه أقر بما یقطع بكذبه فلم یتعلق به حكم كما لو قال لامرأته انها ابنته وهی أكبر منه ، فان النكاح لا ینفسخ بینهما .

فسسرع وان أقره ببنوة صفير لم يكن اقرارا بزوجية أمه ، وقال أبو حنيفة : يكون اقرارا بزوجية أمه اذا كانت مشهورة الحرية ، دليلنا أنه أقر بولد فلم يكن اقرارا بزوجية أمه كما لو لم تكن مشهورة الحرية .

فـــرع وان أقر ببنوة ميت مجهول النسب يجـوز أن يكون ابناك فان كان المقر به صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه من المقر ، وورثه ، وقال أبو حنيفة : لا يثبت نسبه لأنه متهم الأنه قصد أخذ ماله .

دليلنا: أنه سبب يثبت به نسبه لو كان حيا فثبت به نسبه اذا كان ميسا كالبينة وأما ثبوت التهمة فلا يمنع من صحة الاقرار • ألا ترى أنه يقبل اقراره بنسبه في حياته وان كان متهما ويتصرف في ماله • ويجب نفقته اذا كان معسرا • فأما اذا كان الميت المقر به بالغا عاقلا ففيه وجهان •

(أحدهما) لا يثبت نسبه ، الأنه يعتبر في ثبوت نسبه تصديقه ، وذلك غير ممكن بعد موته .

( والثانى ) يثبت وهو الأصح الأن تصديقه متعذر منه بعد موته ، فسقط اعتباره ــ كالصغير والمجنون .

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان كان القر به لا يحجب القر عن المراث ورث معه ما يرثه كما اذا أقر به الموروث وان كان يحجب القر مثل أن يموت الرجل ويخلف أخا فيقر الآخ بابن للميت أو يخلف الميت أخا من أب فيقر باخ من الآب والأم ثبت له النسب ولم يرث الأنا لو أثبتنا له الارث أدى ذلك الى استقاط ارثه لان توريثه يخرج القر عن أن يكون وارثا واذا خرج عن أن يكون وارثا بطل أقراره وسقط نسبه وميرائه فأثبتنا النسب واسقطنا الارث وقال أبو العباس يرث المقر به ويحجب المقر لأنه لو كان حجبه يستقط اقراره لانه اقرار من غير وارث لوجب الا يقبل اقرار ابن بابن آخر لانه اقرار من بعض الورثة والنسب لا يثبت باقرار بعض الورثة وهنا خطا لائه انما يقبل اذا صدقه المقر به فيصير الاقرار من جميع الورثة .

فصلل وان وصى للمريض بابيه فقبله ومات عتق ولم يرث لان توريثه يؤدى الى اسقاط ميراثه وعتقه لأن عتقه فى المرض وصية وتوريثه يمنع من الوصية والمنع من الوصية يوجب بطلان عتقه وارثه فثبت العتق وسقط الارث وان اعتق موسر جارية فى مرضه وتزوجها ومات من مرضه لم ترثيه لأن توريثها يبطل عتقها وميراثها لأن العتق فى المرض وصية والوصية للوارث لا تصح ، واذا بطل العتق بطل النكاح ، واذا بطل النكاح سقط الارث فثبت العتق وسقط الارث وان اعتق عبدين وصارا عدلين وادعى رجل على المعتق المنات العبدين له وشهد العبدان بذلك لم تقبل شهادتهما لأن قبول شهادتهما يؤدى الى ابطال الشهادة لأنه يبطل بها العتق فاذا بطهل العتق بطلب الشهادة .

الشمرح الأحكام: اذا كان المقر بالنسب يحمل نسب المقر به على غيره لم يثبت بذلك النسب بينه وبينه ، فاأن كان من بينه وبينه حيا لم يصح اقرار المقر لأنه فرع لغيره ، فلا يثبت النسب الا بعد ثبوته من

الأصل ، وان كان من بينه وبينه ميت بأن يقر برجل أنه أخوه لأبيه أو لأمه والأب أو الأم ميت أن كان المقر لا يرث أباه أو أمه بأن كان عبدا أو كافرا أو قاتلا له يثبت اقراره بأخيه ، لأنه اذا لم يقبل اقراره على أبيه أو أمه بدين فلأن لا يقبل اقراره عليهما بابن لهما أولى ، فأن كان يجوز ميراثهما نظرت في المقر به ، فأن كان بحيث لو أقر به الأب أو الأم لم يثبت نسبه عن نفسه ، فذكر المصنف هنا أنه لم يقبل اقرار الأخ به ، لأنه يريد تحمل غيره بنسب قد نفاه عن نفسه ،

وذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ أنه اذا نفى نسب ولده باللعان ثم مات الأب وأقر به وارثه ثبت نسب لأن تركته قد صارت له فقبل اقراره • وان لم ينف الأب والأم نسب المقر به ثبت نسب باقرار الوارث لهما • وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله : لا يثبت •

دلیلنا ما رواه الشیخان وغیرهما أن سعد بن أبی وقاص وعبد بن زمعة تنازعا فی ابن أمة زمعة فقال عبد : أخی وابن ولیدة أبی فقضی به النبی صلی الله علیه وسلم لعبد بن زمعة •

فسرع اذا مات رجل وخلف اثنين فأقر أحدهما بابن لـه من أبيه وأنكر الابن الثانى ذلك لم يثبت نسب المقر به ، الأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن اثباته من حـق المقر دون المنكر ، وهو اجماع • وهل يشارك المقر به المقر فيما بيده من التركة ؟ قال أصحابنا الخراسانيون : فيه قولان •

#### (أحدهما) لا يشاركه وهو المشهور .

( والثانى ) يشاركه ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى \_ وقال أصحابنا العراقيون : لا يشاركه فى الحكم قولا واحدا . لأنه أقر بنسب لم يثبت فلم يشارك فى الميراث كما لو أقر بنسب معروف النسب ، وهل يلزم هذا المقر اذا كان صادقا فى اقراره فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع اليه ما يستحقه مما فى يده ؟ فيه وجهان :

(أحدهما) لا يلزمه الأنه انما يستحق ذلك بالنسب ولم يثبت نسبه.

( والثانى ) يلزمه وهو الأصح لأن نسبه ثابت فيسا بينه وبين الله تعمالي .

فاذا قلنا بهذا فكم يلزمه أن يدفع اليه ؟ فيه وجهان .

( أحدهما ) نصف ما في يده وهـو قول أبي حنيفة ، لأنهما اتفقـا على أن المنكر أخذ الذي أخذه وهو لا يستنحقه فصار كالغاصب .

(والثانى) لا يلزمه أن يدفع اليه الا ثلث ما بيده وهو قول مالك رحمه الله لأن التركة بينهم أثلاثا ، ولا يستحق مما فى يده الا الثلث كما لو قامت بينة على فسبه ، وأصل هذين الوجهين القولان فى أحد الاثنين اذا أقر بدين على أبيه وكذبه أخوه ، وحكى ابن اللبان وجها ثالثا أن يدفع له ثلث ما بيده ويضمن له سدس ما بيد أخيه ، لأن يده قد ثبت على نصف جميع التركة ، وسلم الى أخيه ذلك ،

فسسرع لو كان الحاكم حكم عليه بالقسسمة وأقرع بينه وبين الخيسه لم يلزمه ضمان ذلك فعلى هذا لو لم يعلم بالأخ المجهول حين قاسم أخاه فهل يضمن له ؟ فيه وجهان ٠

﴿ أحدهما ) يضمن لأنه قاسمه وسلمه •

( والثاني ) لا يضمن لأن القسمة وجبت في الظاهر .

فسسرع وان مات رجل وخلف جماعة ورثة فأقر اثنان منهم بنسب من الميت وأنكر الباقوان لم يثبت نسب المقر به سواء كان المقران عدلين أو فاسقين وقال أبو حنيفة: يثبت ، الأن قولهما بينة • دليلنا أنه اقرار من بعض الورثة فلم يثبت به النسب كما لو كانا فاسقين • ولأنه لو كانت بينة لاعتبر فيه لفظ الشهادة •

فسرع وان مات رجل وخلف أولادا معروفي النسب منه فادعى رجل مجهول النسب أنه أخوهم الأبيهم فأنكروه ، فان أقام بينة قضى له ، وان لم يكن معه بينة فالقول قولهم مع أيمانهم ، الأن الأصل عدم ثبوت نسبه ، فان حلفوا له فلا كلام ، وان ردوا عليه فحلف ثبت نسبه ويشاركهم في الميراث ، وان حلف له البعض ونكل البعض عن اليمين فهل يحلف المدعى على الذي رد عليه اليمين ان قلنا : يشاركه في الميراث أن لو أقر له حلف ، وان قلنا : لا يشاركه ، فهل يحلف له ؟ فيه وجهان ،

#### (أحدهما) لا يحلف لأن يمينه لا تقبل الأجل من حلف .

( والثانى ) يحلف لأن الحالفين قد يقرون فتثبت يمينه على الناكلين ، ولا يؤمن اذا لم يحلف ألا ينكلوا بعد ذلك .

فسرع وان مات رجل وخلف اثنين فأقر أحدهما بزوجة الأبيه وأنكر أخوه و فان قلنا : لو أقر بأخ ثالث وأأنكر صاحبه للساركه فيما بيده ، فها هنا أولى ، وإن قلنا : لا يشاركه الأخ فهل تشاركه الزوجة ؟ فيه وجهان • "

### (أحدهما) لا تشاركه كما لو أقر بأخ ثالث ٠

( والثانى ) تشاركه ، الأن المقر به حصتها من الميراث • فأما الزوجية فقد زالت بالموت • فأن قلنا : تشاركه فبكم تشاركه ؟ على الأوجه الثلاثة في الأخ •

فسرع وان مات رجل وخلف بنتا لا غير فأقرت بأخ لها من أبيها ولم يكن هناك عصبة • فان كانت تعوز جميع الميراث بأن كانت مولاة بنت الابن المقر به ورث معه ، وان كانت لا تحوز جميع الميراث فان باقى الميراث للمسلمين ، فان لم يقر معها الامام ولم يثبت النسب فان قان قلنا: لا يشاركها فيما بيدهما فلا كلام • وان قلنا: يشاركها • فان

قلنا: ان الأخ الذي أقر به الأخ مع انكار أخيه \_ يأخذ منه ثلث ما بيده ، قال القاضى أبو الفتوح: أخذ الأخ هاهنا خمس ما بيدها ، والذي يقتضى المذهب أنه يأخذ ثلث ما بيدها لا غير على هذا ، وان قلنا: ان الأخ يأخذ من أخيه نصف ما بيده أخذ الأخ ها هنا ثلثى ما بيدها وان أقر معها الامام فهل يثبت نسب المقر به ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق هنا ،

( أحدهما ) لا يثبت ، لأن الامام لا يرث المال ، وانما هو نائب عن المسلمين فى القبض فلم يثبت اقراره ، كالوكيل اذا أقر علمي موكله بغير اذنه

( والثانى ) يثبت نسبه ، ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل غيره الأنه يؤكد الاقرار فى بيت المال .

فسيرع وان أقرت المرأة بولد يمكن أن يكون منها ففيه ثلاثة أوجهه:

- ﴿ أحدها ) يقبل •
- ( والثاني ) لا يقبل •

( والثالث ) ان كانت غير فراش لرجل قبــل ، وان كانت قراشــا لم يقبل • وقد مضت هذه الأوجه بعللها في اللقيط •

قال ابن اللبان: فمن قبل اقرار المرأة بالولد قبل اقرار ورثنها بولدها ومن لم يقبل اقرارها لم يقبل اقرار ورثتها الا أن يصدقهم زوجها وقال: وكذلك من قبل اقرار المرأة الاقرار بالأم ، ومن لم يقبل اقرار المرأة لم يقبل اقرار المرأة لم يقبل الاقرار بالأم لامكان اقامة البينة ، وان أقر الخنثى بولد فان بان رجلا فهو كالرجل ، وان بان امرأة فقد مضى بيان حكم اقرار المرأة ، وان كان باقيا على الاشكال فان قلنا: للمرأة

دعوة في النسب ثبت نسبه ، الأنه ان كان رجلا ثبت ، وان كان امرأة صحح ، فعلى هذا اذا مات الولد المقر به قبل أن يبين حال الخنثي ورث منه ميراث أم ، ووقف الباقي على البيان ، وان قلنا : لا دعوة للمرأة قال القاضى : احتمل ألا يقبل اقرار الخنثي لاحتمال كونه امرأة ، ويحتمل أن يقبل وهو الصحيح ويثبت النسب بقوله ، الأن النسب يحتاط لاثباته ولا يحتاط لاسقاطه ، فان مات الخنثي المقرة ثم مات الولد المقر به وللخنثي اخدة فهل يرثون الولد اذا خلف مالا ؟

قال القاضى أبو الطيب الطبرى . الذى يقتضى المذهب أنهم لا يرثون لأنهم يحتملون أن يكونوا أخوالا فلا يرثون مع الشك •

ولو مات هذا الخنثى وخلف أبويه ثم مات الولد المقر به فان الأب لا يرث من ولد الخنثى وترث أم الخنثى منه ، ولو قتل هذا الولد لم يكن الأخوة الخنثى ولا الأبيه القصاص ، فلو أبرأ أبو الخنثى القاتل احتمل أن يقال : سقط القصاص عن هذا القاتل ، الأن القصاص يسقط بالشبهة ويحتمل أن يكوان جدا أبا أب ، ولسنا تقطع بكونه غير وارث ، قال : ويحتمل ألا يسقط القصاص وهو الظاهر .

فسرع وان مات رجل وخلف أثنين أحدهما بالغ عاقل والآخر مجنون أو صغير ، فأقر البالغ العاقل بأخ ثالث لم يثبت نسبه لأنه لا يحوز جميع الميراث فان أفاق المجنون أو بلغ الصبى وأقر معه ، بالأخ الذي أقر به ثبت نسب المقر به باقراره الأول ، الأنه قد صار جميع الورثة ، وان مات رجيل وخلف اثنين عاقلين بالغين فأقر أحدهما بأخ وأنكر أخوه ثم مات المنكر ولا وارث له غير المقر فهل يثبت نسب المقر به ؟ فيه وجهان :

(أحدهما) لا يثبت ، لأن النسب لا يثبت مع انكار الورثة ، وقد كان الأخ منكرا لنسبه .

( والثانى ) ثبت نسبه وهو المذهب ، لأن المنكر سقط انكاره بموته وقد صار المقر جميع الورثة ، فعلى هذا ان خلف المنكر ولدا اعتبر اقراره مع عمه لأنه يقوم مقام أبيه .

فسسرع وان مات رجل وخلف ابنا بالغا عاقلا فأقر بأخ بالغ عاقل ثبت نسب الثالث • فان أفكر الثالث نسب الثانى ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو اسحاق هنا في المهذب •

(أحدهما) لا يقبل انكاره ٠

( والثانى ) ولم يذكر ابن الصباغ فى الشامل غيره أنه يسقط نسب الثانى ، الأن الثالث ابن وارث فاعتبر اقراره فى ثبوت نسب الثالث ، وهاهنا يقول الثالث : أدخلنى أخرجك .

فسرع وان مات مسلم وخلف اثنين مسلما وكافرا • فأقر الابن المسلم بأخ ثالث ثبت نسبه الأنه هو الوارث • فان كان المقر به مسلما ورث معه ، وان كان كافرا لم يرث • وان مات كافرا وخلف اثنين مسلما وكافرا فأقر الكافر بأخ ثالث ثبت نسبه – فان كان المقر به كافرا – ورث وان كان مسلما لم يرث •

فسرع وان مات رجل وخلف ابنا فأقر بأخوين في وقت واحد فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت نسبهما ، وان كذب كل واحد منهما صاحبه لم يثبت نسبهما ، وان صدق أحدهما صاحبه وكذبه الآخر ثبث نسب المصدق دون المكذب ، وان أقر بهما وكذب أحدهما الآخر لم يؤثر التكذيب في نسبهما لأنهما لا يفترقان في النسب ،

فسرع وان كان بين المقر والمقر به اثنان مثل أن يقر لعمر وفقد قال بعض أصحابنا يعتبر تصديق الأب والجد ، والذي يقتضى المذهب ألا يعتبر تصديق الأب هاهنا ، بل يكفى تصديق الجد لأنه

هو الأصل الذي يثبت النسب فيه ولو كذبه ابنه لم يؤثر بتكذيبه ، فلا معنى لاعتسار تصديقه .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال انا ابن الميت فالقول قول الأخ مع يمينه لأن الأصل عدم النسب فان نكل وخلف المدعى ، فان قلنا : ان يمين المدعى من نكول المدعى عليه كالاقرار لم يرث كما لا يرث اذا أقر به ، وان قلنا : انه كالبينة ورث كما يرث اذا أقام البينة .

الشمر الأحكام: اذا مات رجل وخلف أخما الأب فأقر بابن للميت ثبت نسب الابن ، وهمل برث ؟ اختلف أصحابنا فيه ، فقال أبو العباس: يرث ، واختاره ابن الصباغ: الأنه اذا ثبت نسبه فالميراث مستحق بالنسب ، فلا يجوز أن يثبت النسب ولا يثبت الميراث ،

وقال سائر أصحابنا : لا يرث وهو الأصح ، لأنا لو ورثنا الابن لخروج الأخ عن أن يكون وارثا ، واذا لم يكن وارثا لم يقبل اقراره بالنسب ولم يثبت نسب الابل ولا ميراثه ، فاثبات الميراث له يؤدى الى نفى نسبه وميراثه فأثبتنا النسب وأسقطنا الميراث ، ولنا مثل هذه المسألة ثمان مسائل :

- ( الأولى ) اذا تزوجت الحرة بعبد بألف فى ذمته ، وضمن السيد عنه المهر ثم باعه منها بالألف التى ضمنها قبل الدخول فلا يصح البيع وقد مضى بيانها فى الصداق .
- ( الثانية ) اذا أعتــق في مرض موته جارية وتزوجها ثم مات فانها لا ترثه ، وقد مضي ذكرها •
- ( الثالثة ) اذا أعتــق في مرض موته جارية قيمتها مائة وتزوجها على مائة ومات وخلف مائتين لا غير فلا ميراث لهــا ولا صداق وقــد مضت أيضــا

- (الرابعة) اذا كانت له جارية قيمتها مائة فزوجها من عبد على مائة وأعتقها قبل الدخول وخلف مائة لا غير فلا يثبت لها الفسيخ وقد مضت أنضا .
- ( الخامسة ) اذا أعتق عبدين ثم ادعى رجل أن المعتق كان غصبهما منه ، وقد صارا عدلين فشهدا للمدعى بذلك فلا يقبل شهادتهما لأنا لو قبلنا شهادتها بطل عتقهما بطلت شهادتهما .
- ( السادسة ) اذا أعتق عبدين في مرض موته وخرجا من بيته فادعى رجل أن له على الميت دينا ينقص الثلث عن قيمتهما ويشهد له بذلك العبدان لم تقبل شهادتهما لما مضى في التي قبلها .
- ( السابعة ) اذا اشترى أباه أو ابنه في مرض موته فانه لا يرثه وقد مضى بيانهما .
- ( الثامنة ) اذا أوصى له بأبيه أو بابنه فقبل الوصية ، في مرض موته فانه لا يرثه وقد مضت .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصل وادا مات رجل ولا يعلم له وارث فجاء رجل وادعى انه وارثه لم تسمع المعوى حتى يبين سبب الارث لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يورث به ولا يقبل قوله حتى يشهد له شاهدان من أهل الخبرة بحاله ويشهد أن أنه وارثه ولا نعلم له وارثا سواه ويبينان سبب الارث كما يبين المدعى ، فإذا شهدا على ما ذكرناه حكم به لأن الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث لله غيره ، وأن لم يكونا من أهل الخبرة أوكانا من أهل الخبرة وكانا من أهل الخبرة وكانا من أهل الخبرة وكانا من أهل الخبرة وكانا عن أهل الخبرة ولائهما للم يقسولا ، ولا تعلم لله وارثا سلواه نظرت فأن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص أعلى اليقين فيعطى الزوج ربعا عائلا وان والزوجة ثمنا عائلا ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسا عائلا وان عائل ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين بعث الحاكم الى البلد التى دخلها الميت فإن لم يجدوا وارثا توقف حتى تمضى مدة لو كان له وارث ظهر وإن لم يظهر غيره فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال

كالأب والابن دفعت التركة كلها اليه لأن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع اليه وان كان الشهود له ممن يحجب كالجد والأخ والعم ففيه وجهان:

( أحدهما ) وهو قول أبى اسحاق انه لا يدفع اليه الا نصيبه لأنه يجوز أن يكون له وارث يحجبه فلم يدفع اليه أكثر منه .

( والثانى ) وهو المذهب أنه يدفع اليه الجميع لأن البحث مع هـده البيئة بمنزلة شهادة أهل الخبرة ، وهل يستحب أخذ الكفيل ؟ أو يجب ؟ فيه وجهان :

( أحدهما ) أنه يستحب .

( والثاني ) أنه واجب

الشمرح الأحكام: اذا مات رجــل ولا وارث له معروف فجاء رجل وادعى أنه وارثه لم تسمع دعواه حتى يتبين نسب الميراث • الأنه قـــد يعتقد أنه وارثه بنسب ولا يورث فيــه كالمخالعة أو يكون من ذوى الأرحام ، فان بين سببا يورث به لم يحكم له بالميراث حتى يقيم شاهدين ذكرين عدلين ويذكر نسبا أو سببا يورث به ، فان ذكرا ذلك وقالا : لا نعلم لـ ه وارثا سـواه وهما من أهل الخبرة الباطنـة بحـاله ، حكم للمدعى للميراث • وحكى عن أبي على بن أبي هريرة أنه قال : لا يثبت الارث حتى يقولوا لا وارث لــه غيره على وجــه القطع ، لأنهما اذا قالا : لا نعلم له وارثا ســواه فلم ينفيا غــيره ، ويجــوز أن يكون هنــاك وارث غيره موجود لا يعلمانه ، وهــذا خطأ اذا أنه يجوز أن يكون قــد تزوج امرأة سرا أو وطيء امرأة بشبهة وأتت منه بولد • فان قالا : أردنا لا نعلم لـ ه وارثا غيره قال الشـافعي رحمه الله : سـألتهما عن ذلك فان قالا : ألردنا لا نعلهم له وارثا غيره كان كما لو صرحاً به ، وان قالا : يريد به قطعا ويقينا قيل لهما : قد أخطأتما لأنه قد يجوز أن يكون لــه وارث لا تعلمانه ، ولا ترد شهادتهما بذلك ، وقال أبو حنيفة القياس أن ترد شهادتهما لأنهما كذبا ، ولكن لا نردها استحسانا . دليلنا: انهما اذا صحباه الزمان الطوال وعرفا حاله جرى ذلك القطع فلم ينسب الى الكذب ، وان لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة بالميت أو كانا من أهل الخبرة الباطنة به الا أنهما لم يقولا لا نعلم له وارثا سواه ، فائه يثبت بذلك مسب المدعى ، ولا يثبت به فنى نسب غيره ، فان كان له فرض لا يحجب عنه كالأبوين والزوجين أعطى أقل فرض يستحقه بحال ، فيعطى كل واحد من الأبوين سدسا عائلا ، ويدفع الى الزوج ربعا عائلا ، قال الشيخان أبو حامد والمصنف ويدفع الى الزوجة ثمنا عائلا ، وقال أبو على السنجى فى الافصاح : يدفع اليها ربع ثمن عائلا ، وقد مضى مثل ذلك فى الدعاوى ،

فسرع وان كان المدعى ممن له تعصيب بعث الحاكم الى البلاد التى كان يسافر اليها الميت ويقيم بها ويسأل بها هل لله وارث؟ فان لم يوجد له وارث ومضت مدة لو كان له وارث لظهر نظر فى المدعى لمان كان ممن لا يحجب كالأب والابن لله دفعت التركة اليه ، وان كان ممن يحجب كالأخ وابن الأخ فهيه وجهان:

(أحدهما) لا يدفع اليه شيء لجواز أن يكون هناك وارث يحجبه ٠

( والثانى ) يدفع اليه ، الأن الظاهر مع البحث أنه لا وارث له اذ لو كان له وارث لظهر ويؤخذ منه كفيل بما أخذه ، وهل يجب أخذ الكفيل منه ؟ أو يستحب ؟ فيه وجهان مضى ذكرهما في الدعاوى •

فسرع اذا مات رجل وخلف أخا الآب فجاء رجل مجهول النسب وادعى أنه ابن الميت وأتكر الأخ \_ فان كان مع الابن بينة \_ قضى له ، وان لم يكن معه بينة فالقول قول الأخ مع يمينه فان حلف الأخ انصرف المدعى ، وان نكل الأخ عن اليمين فحلف الابن ثبت نسبه ، وهل يرث ؟ ان قلنا: ان يمينه بمنزلة بينة يقيمها ورث ، وان قلنا: انها كاقرار الأخ لم يرث على قول أكثر أصحابنا ، ويرث على قول أبى العباس وابن الصباغ .

فسرع اذا خرجت امرأة من أرض الروم الى دار الاسلام ومعها ولد صغير فأقر رجل فى دار الاسلام أنه ولده منها لحقه نسبه وان لم يعرف الرجل أنه خرج الى ديار الروم ولا عرفت المرأة أنها خرجت الى دار الاسلام ، لامكان أن يكون الرجل خرج الى ديار الروم من غير أن يعلم به ، فوطئها بنكاح أو شبهة ، أو خرجت الى دار الاسلام ولم يعلم بها فأصابها بنكاح أو شبهة ، ويجوز أن يكون تزوجها وهى فى دار الروم ، وبعث اليها بمائة فاستدخلته .

هذا نقل أصحابنا العراقيين • وقال القصال المروزى: انما يلحق به الولد اذا كان امكان الوطء بنكاح أو شبهة نكاح حاصلا ، بأن لا يعرف حاله ، فأما اذا عرف حاله ، بأن لم يغب عن أعيننا أو غاب مدة لا يتصور بلوغه الى تلك الأرض ، وعلم أيضا أن المرأة لم تغب طوال عمرها الى دار الاسلام الى الآن فلا يثبت النسب ، وقد قال الشافعي رحمه الله في موضع: لا يلحقه نسبه ، وقال في موضع: يلحقه نسبه ، وليست على قولين وافما هي على هذين الحالين وحيث قلنا: يثبت النسب فلا اعتبار بتصديق المرأة وتكذيبها ، لأن النسب حقه وحق الولد وقد أقر به قال المسعودى : اذا صارت المرأة فراشا لرجل ومعها ولد فأقرت أنه ولد لغيره لم يقبل قولها بل القول قول صاحب الفراش •

### قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان كان لرجل أمتان ولكل واحدة منهما ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى وطء واحدة منهما فقال: أحد هذين الولدين: ابنى من أمتى طولب بالبيان فان عين أحدهما لحقه نسبه ، وحكم بحريته ، ثم يسئل عن الاستيلاد فان قال: استولدتها في ملكى فالولد حر لا ولاء عليه، لائه لم يهسه رق ، وأمه أم ولد ، وأن قال: استولدتها في نكاح ، عتق الولد باللك وعليه الولاء ، لائه مسه الرق ، وأمه مملوكة الأنها علقت مملوكة وترق الأمة الأخرى وولدها وأن ادعت أنها هي التي استولدها فالقول المولى مع يهينه ، لأن الأصل عدم الاستيلاد ، وأن مات قبل البيان وله وارث يجوز ميائه قام مقامه في البيان ، لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب وغيره ، فأن لم يعلم الوارث جهة الاستيلاد ففيه وجهان:

( احدهما ) أن الأمـة لال تصـير أم ولد لأن الأصـل الرق ، فلا يزال بالاحتمال .

( والثانى ) وهو المنصوص انها تكون ام ولد لأن الظاهر من ولده منها انه استولدها في ملكه وان لم يكن له وارث أو كان له وارث ولكنه لم يعين الولد ، عرض الولدان على القافة ، فان الحقت به احد الولدين ثبت نسب ويكون الحكم فيه كالحكم فيه اذا عينه الوارث ، وأن لم تكن قافة أو كانت ولم تعرف أو الحقت الولدين به سقط حكم النسب ، لتعدر معرفته واقرع ولم تعرف أو الحقق ، لأن القرعة لها مدخل في تمييز العتق ، فان خرجت على أحدهما عتق ، ولا يحكم لواحد منهما بالارث لأنه لم يتعين ، وهل يوقف ميراث ابن ؟ وجهان ،

( احدهما ) أنه يوقف وهو قول المزنى رحمه الله لأنا نتيقن أن احدهما ابن وارث .

( والثاني ) أنه لا يوقف لأن لا يوقف لأن الشيء انها يوقف اذا رجى انكشافه وههنا لا يرجى انكشافه .

الشمرح الأحكام: اذا كان لرجل أمتان لكل واحدة منهما ولد فقال السيد: أحدهما ابنى لحقه نسب أحدهما لا بعينه وطولب بتعيينه ، وانما تصور هذا بشرطين .

### ( أحدهما ) اذا لم يكن لاحداهما زوج .

(والثانى) اذا لم يقر السيد بوطء احداهما ، فأما اذا كان لكل واحد زوج أو لاحداهما زوج وأمكن أن يكون الولد يلحق به دون السيد وان أقر السيد بوطئها أو بوطء احداهما فان التي أقر بوطئها تكون فراشا له ، واذا أتت بولد الأقل مدة الحمل لحقه من غير اقرار ، فاذا عدم الشرطان فانه يطالب ببيان ولده منهما وفان قال : هذا ولدى حكم بحريته ويسأل عن سبب استيلاده فان قال : استولدتها في ملكي ثبت الأمته حرمة الاستيلاد ولا ولاء على الولد وان قال : استولدتها في مكن نكاح كانت أمة قنا ويثبت له على ولده الولاء ، الأنه ملكه ثم عتق

عليه و وان قالت الأمة الأخرى: بل أنا التى أقررت بموت ولدى ان صدقها كان الحكم فيها وفى ولدها كالذى أقر به أولا ، ولا يبطل بذلك اقراره للأمة الأولة ولولدها ، وان كذب الثانية ، فالقول قوله مع يمينه و فان حلف سقطت دعوى الثانية ورقت ورق ولدها ، فان مات ورثه الابن المقر به ، فان كان أقر أنه استولد أمة فى ملكه عتقت بموته ، فان أقر أنه استولدها فى نكاح لم يعتق عليه بموته ، فان لم يكن له وارث غير أبيها عتقت على أبيها ، وان كان مع الابن وارث عتق على الابن نصيبه ولا يقوم على أبيها ، وان كان مع الابن وارث عتق على الابن نصيبه ولا يقوم عليه الباقى ، وان مات السيد قبل أن يبين قام وارثه مقامه فى البيان فان يين الولد منها وكيفية الاستيلاد كان الحكم فيه كما لو بين السيد وان بين الوارث الولد وقال : لا أدرى كيف كان الاستيلاد ففيه وجهان و

## ( أحدهما ) تكون الأم رقيقة • الأن الأصل فيها الرق •

( والثانى ) تكون أم ولد لأن الظاهر مبن أقر بولد أمته أنه استولدها فى ملكه وان امتنع الورثة من التعيين \_ فان لم يدع الولد أن عليهم العلم \_ فلا كلام ، وان ادعيا عليهم العلم حلفوا أنهم لا يعلمون ، ويعرض الولدان على القافة ، فاذا ألحقت القافة به أحدهما لحقه ، وكان حرا ، فان كان السيد قد أقر أن أحدهما ابنه استولدها أمة فى ملكه لم يكن على الولد الذى ألحقنه القافة به ولاء ، وعتقت أمه بموت السيد ، وان لم يتقدم منه اقرار بكيفية الاستيلاد فهل تكون أمه أم ولد ؟ على الوجهين اذا عين الوارث الولد ولم يبين كيفية الاستيلاد ، ويحتمل أن يكون فى ثبوت الولاء على الولد الذى ألحقته القافة به هذان الوجهان ، وان لم يكن هناك قافة أو كان هناك قافة ، وأشكل عليها الولد منهما أقرع بين الولدين للحرية ، لأن للقرعة مدخلا فى تمييز الحر من الرقيق ، فاذا خرجت القرعة لأحدهما عتى ، ويحتمل أن يكون فى ثبوت الولاء عليه الوحهان ، ولا يثبت نسبه من المقر لأن النسب لا يثبت بالقرعة من المرتف في ميراث ابن ، فيه وجهان :

قال المزنى: يوقف الأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث، ومن أصحابنا من قال: لا يوقف الأن الشيء انما يوقف اذا رجيء انكشافه، وهذا لا يرجى انكشافه، ويحتمل أن يكون الحكم في أم ذلك الولد حكم أم من ألحقته به القافة منهما، هذا مذهبنا.

وقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد منهما نصغه ويستبقى في باقية ولا يرثان وقد مضى الدليل عليه في العتق للمصنف .

# قال المصنف رحمه الله تعالى

فصلل وان كان له امة نلاثة اولاد ولا زوج لها ولا اقر الولى بوطقها فقال أحد هؤلاء ولدى أخذ بالبيان فان عين الاصغر ثبت نسبه رحريته ثم يسال عن جهة الاستيلاد فان قال: استولدتها في ملكى فالولد حر لا ولاء عليسه والتجارية أم ولد والولد الأكبر والأوسط مملوكان وان قال: استولدتها في نكاح ثم ملكتها فقد عتق الولد بالملك وعليه الولاء لانه مسله الرق وأمه أمه قن والأكبر والأوسط مملوكان وان عين الأوسط تعين نسسه وحريته ويسال عي استيلاده فان قال: استولدتها في ملكي فأولد حسر الأصل وأمه أم ولد وأما الأصلي فهو ابن أم ولد وثبت لها حرية الاستيلاد وهل يعتق بموته كامه ؟ فيه وجهان .

### ( أحدهما ) أنه يعتني لأنه ولد أم ولده .

(والثانى) أنه عبد قن لا يعتى بعتى أمه لجواز أن يكون عبدا قنا أحبل أمه وهى مرهونة فثبت لها حرمة الاستيلاد فتباع على احد القولين وأذا ملكها بعبد ذلك صارت أم ولده وولده الذي اشتراه معها عبد قن فلا يعتى مع الاحتمال وأن قال استولدتها في نكاح عتى الولد بالملك وعليه الولاء لأنه مسه الرق وأمه أمة قن والولدان الآخران مملوكان وأن عين الأكبر تعين نسبه وحريته ويسال عن الاستيلاد فأن قال استولدتها في ملكى فهو حر الأصل وأمه أم ولد والأوسط والأصغر على الوجهين وأن قال : استولدتها في تكاح فألولد حر وعليه لولاء والأمة قن والأوسط والأصفر على الوجهين فأن عين كأن المحكم فيه على ما ذكرناه في المودوث أذا عين وأن في التعيين فأن عين كأن المحكم فيه على ما ذكرناه في المودوث أذا عين وأن لم يكن له أبن أو كأن له ولم يعين عرض على القافه فأن عينت القافه كأن المحكم غيه على ما ذكرناه في المودوث أذا عين وأن لم يكن له أبن أو كأن له ولم يعين عرض على القافه فأن عينت القافه كأن المحكم على ما ذكرناه وأن لم تكن قافه أو كانت وأشسكل عليها القرع بينهم

لتمييز الحرية لأنها تتميز بالقرعة فان خرجت على احدهما حكم بحريته ولا يثبت النسب لأن القرعة لا يتميز بها النسب واما الأمة فانه يبحث عن جهة استيلادها فان كانت في ملكه فهي أم ولده وان كان في نكاح فهي امة قن وان لم يعرف فعلى ما ذكرناه من الوجهين فلا يرث الابن الذي لم يتعين نسبه وهل يوقف له نصيب ابن أو يعطى الابن العروف النسب حقه ؟ فيه وجهان .

- ( أحدهما ) يوقف له ميراث ابن وهو قول المزنى رحمه الله .
- ( والثاني ) وهـو المذهب أنه لا يوقف له شيء بل تدفيع التركة الى المروف النسب وقد بينا ذلك فيما تقدم ﴾ .

الشمرح الأحكام: اذا كان لرجل أمة لها ثلاثة أولاد فقال سيدها: أحمد هؤلاء ولدى ، فهو اقرار صحيح ويرجع اليه في بيان الولد منهم ، وانما يتصور هذا بشرطين .

( أحدهما ) ألا يكون للأمة زوج ، فان كان لها زوج وأنت بولد يمكن أن يكون منه لحق به ، ولا يقبل اقرار السيد به .

(الثانى) اذا لم يقر السيد بوطئها فى وقت ، فأما اذا أقر بوطئها فى وقت فما أتت به عن ولد لأقل مدة الحمل من ذلك الوقت لحق به من غير اقرار ، فاذا ثبت أنه يرجع اليه فى بيان الولد منهم نظرت للأصغر منهم ولده حكم بحريته ، ويثبت نسبه منه ، ويطالب بكيفية الاستيلاد ، فإن قال : استولدتها فى ملكى لم يثبت على الولد الولاء وكانت الجارية أم ولد له ، والولدان الآخران مملوكان ، وأن قال : استولدتها فى نكاح فالولد حر وعليه له الولاء ، والأمة مملوكة ، وأل : استولدتها فى نكاح فالوالد حر وعليه له الولاء ، والأمة مملوكة ، وأل : استولدتها بشبهة فالوالد حر وعليه له الولاء ، وهمل يثبت الأمة عرمة الاستيلاد ؟ على قولين ، فأن لم يعين جهة الاستيلاد فهل يثبت للأمة حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين مضى ذكرهما فى التى قبلها ، ويحتمل أن حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين مضى ذكرهما فى التى قبلها ، ويحتمل أن يكون فى ثبوت الولاء على الولد هدان الوجهان وأما اذا قال الولد يكون فى ثبوت الولاء على الولد هذان الوجهان وأما اذا قال الولد يكون فى ثبوت الولاء على الولد هذان الوجهان وأما اذا قال الولد يكون فى ثبوت الولاء على الولد هذان الوجهان وأما اذا قال الولد ينه ونها ونون قال ، فان قال ، ولادى ، حكم بحريته وثبوت نسبه منه ، فان قال ،

استولدتها في ملكي عتق الولد وثبت للأم حرمة الاستيلاد ، وهل يثبت للولد الأصغر ما يثبت لأمته من حرمة الاستيلاد ؟ فيه وجهان .

### ( أحدهما ) يشت له ذلك ، لأنه ولد أم ولد .

(والثاني) لا يثبت له لأنه يجوز أن يكون استولدها وهي مرهونة ، فلم يثبت لها حرمة الاستيلاد في الحال ثم بيعت في الرهن ثم أبت بالولد الأصنعر في غير ملكه ثم ملكهما بعسد ذلك ، يثبت لها حرمة الاستيلاد دون الولد الأصغر وان قال: استولدتها في نكاح ثبت على الأوسط الولاء ، ولا ثبت للأم حرمة الاستيلاد والأصغر مملوك .

وان قال : استولدتها بشبهة فعلى الأوسط الولاء • وهل يثبت للأم حرمة الاستيلاد ؟ على القولين ، فإن قلنا : لا يشت لها ، فالأصغر مملوك ، وأن قلنا: يثبت فهل يثبت للأصفر حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين • أما الولد الأكبر فسلوك بكل حال \_ وان قال الأكبر: ابني ، حكم بحريته وثبوت نسب منه ، والحكم في الأوسط والأصغر حكم الأصفر اذا عين الأوسط على ما مضى • فان مات السيد قبل أن يبين قام وارثه مقامه في البيان ، فان بين الوارث الولد ، وكيفية الاستيلاد ، فهو كما لو بينه السيد ، وان بين الولد ولم يبين جهة الاستيلاد حكم بحرية الولد الذي بينه الوارث وثبوت نسبه من السيد . وهل يثبت للأمة حرمة الاستيلاد ؟ على الوجهين في التي قبلها ، فان بين الأصغر فالولد الأكبر والأوسط مملوكان . وان بين الأكبر فهل يثبت للأصغر والأوسط حرمة الاستيلاد ؟ فإن قلنا: لا يثبت لأمهما حرمة الاستيلاد لم يثبت لهما • وان قلنا يثبت الأمه حرمة الاستبلاد فهل يثبت لهما حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين مضى بيانهما • وان لم يبين الوارث الولد منهم أو لا وارث له ، عرض الأولاد الثلاثة على القافة ، فاذا ألحقت به أحدهم لحقه نسب وحكم بحريته ، فإن كان قد تقدم من السيد اقرار أنه استولدها في ملكه أو نكاح أو شبهة كان الحكم فيه كما لو عين السيد منهم ، وين جهة الاستيلاد على ما مضى •

وان لم يتقدم من السيد اقرار بجهة الاستيلاد فهل يثبت للأمة حرمة الاستيلاد ؟ على وجهين مضى بيانهما ، فان ألحقت القافة به الأصفر فالولد الأكبر والأوسط مملوكان و وان ألحقت به الأكبر و فان قلنا : لا يثبت للأم حرمة الاستيلاد فالولد الأوسط والأصغر مملوكان و وان قلنا : يشبت للأمة حرمة الاستيلاد فهل تثبت حرمة الاستيلاد للأوسط والأصغر ؟ يشبت للأمة حرمة الاستيلاد فهل تثبت حرمة الاستيلاد للأوسط والأصغر على وجهين : وان لم يكن قافة ، أو كانت وأشكل عليها الولد منهم أقرع بين الأولاد الثلاثة الأن للقرعة مدخلا في تبيين الحر من الرقيق ، فاذا خرجت القرعة الأحدم حكم بحريته ولا يثبت نسبه من السيد لأنه لا مدخل للقرعة في اثبات النسب ، وهل يوقف من ماله ميراث ابن ؟ على وجهين مضى بيانهما في التي قبلها و

فــــوع اذا كان في يد رجــل جارية فانتقلت منه الي رجــل فوطئها ولم يحبلها فاختلف في جهة انتقالها اليــه • فقال من انتقلت منه : يعتكها بأنف لم أقبضها منك ، وقال من هي بيده بل زوجتنيها بألف \_ فان كل واحد منهما \_ يطف على نفي ما ادعى عليه ، الأن الأصل عدمه فيحلف الذي انتقلت منه: اني ما زوجتكها ، ويحلف من هي بيده : اني ما اشـــتريتها فان حلف معا حُكمنا بزوال العقدين ولا يســـتحق من انتقلت منه على من هي بيده مهرا ، لأن من هي بيده يقر به لمن لا يدعيه ، وترد الأمة الى الذي انتقلت منه ، واختلف أصحابنا بأي معنى انتقلت اليه ؟ فقال بعضهم : رجعت اليه بمعنى اشترى جارية فأفلس المشترى ورجع البائع الى جاريته فعلى هذا يفسخ البيع وتعود انسه الجارية . ويملك وطأها ، ومنهم من قال : رجمت اليه بمعز من كان لـه في غيره حـق ولم يقـدر عليـه ووجد له شـيئا من ماله من غير جنس حقم فعلى همذا تباع الجارية ويستوفى البائع من ثمنها الشمن الذي حلف عليه • وهل يملك بيعها بنفسه ؟ أو لا يصح منه بيعها الا من الحاكم ؟ فيــه وجهان مضى بيانهما ، فان فضــل فضالة من ثمنها على ما يدعيه البائع ردت الى من انتقلت اليه ، وان نقص ثمنها عن ما يدعيه البائع من الثمن كان له أن يأخذ من مال المبتاع فأما اذا حلف من انتقلت

منه الجارية أنه ما زوجها ونكل من انتقلت اليه عن اليمين أنه ما اشتراها ردت اليمين على البائع فيحلف أنه لقد باعها منه بألف ولزم المبتاع الألف • وان حلف من هي بيده لقد تزوجها حكم له بزوجيتها وأقرت في يده وعاد حكم الرق عليها للبائع ، فاذا زال النكاح بطلاق أو وفاة رجعت الى من انتقلت منه ، فإن كان من انتقلت صادقا أنه باعها فهى ملك للمشترى لا يحل للبائع وطؤها ، وقد عادت اليه وكيف الحكم بعودها اليه ؟ على الوجهين اللذين مضيا ، وان كان من انتقلت منه كاذبا في دعواه أنه باعها عادت الى ملكه وتصرفه بالوطء وغيره ـ فأما ان كان الذى ا تقلت اليه قد استولدها فان من انتقلت منه يقر بحقين عليه ويدعى حقا له . فأما الحقان اللذان يقر بهما على نفسه فانه يقر أنها صارت بهما على نفسه ، وأما الحق الذي يدعيه فانه يدعى أنه باعها بألف في ذمة من هي بيده وهذا ينفعه فلا يقبل قوله فيه فيطف من هي بيده أنه ما اشترى الحارية ليسقط عنه الثمن الذي يدعى عليه من انتقلت منه فان قال : أحلف ، حكمنا بزوال البيع وسقوط الثمن عنه ، وكانت الجارية أم ولد له ، وولدها حر ، ومن بيده الجارية يقر بالمهر لمن انتقلت منه ، وهو لا يدعيه ، ولكنه يدعى عليه الثمن . وهل يرجع عليه

من انتقلت منه بالأقل من المهر الذي يقر به من انتقلت اليه الجارية ؟ أو الشمن الذي يدعيه من انتقلت منه ؟ فيه وجهان .

( أحدهما ) يرجع عليه بأقلهما الأنهما متفقان على استحقاقه ؟ ( والثاني ) لا يرجع عليه بشيء لأن من بيده الجارية لما حلف زال عنه حكم الثمن •

وقول من انتقلت منه: ما زوجتكها يسقط استحقاقه المهر فلم يرجع عليمه بشيء ٠

وعلى الوجهين معا لا ترد الجارية الى من التقلت منه بل تقر في يد

من انتقلت اليه الأن من انتقلت منه أقر بزوال ملكه عنها ، وأنها قهد الله في يد من انتقلت الله بالاحبال فلم ترد اليه كما لو قال : بعت عندى من زيد وأعتقه .

اذا تبت هذا فانه يقال لمن انتقلت اليه: ان علمت أنها زوجنت على الله وطؤها في ظاهر العكم؟ لك وطؤها فيما بينك وبين الله تعالى ، وهل يحل له وطؤها في ظاهر العكم؟ فيه وجهان •

(أحدهما) يحل له الأنهما اتفقا على اباحة وطئها له ، وان اختلفا في سبيه .

(والثانى) لا يحل له وطؤها لأن من هى بيده قد حلف أنه لا يملكها، فبطل أن تحل بالملك ويدعى أنها زوجته • ومن انتقلت منه غير مسلم أنها تحل أله بالزوجة فما اتفقا على اباحتها له فمنع من وطئها • وان نكل من انتقلت اليه عن اليمين حلف من انتقلت منه أنه باعها ووجب على من انتقلت اليه الثمن لمن انتقلت منه • هذا الكلام في جنبة من انتقلت منه •

فسرع وأما من انتقلت اليه فانه يدعى على من انتقلت منه وعلى من انتقلت اليه المهر فيسقط قوله: ان الجارية والولد مملوكان لمن انتقلت منه ، الأنه يقر أن الجارية أم ولد لمن هي بيده وأن ولدها حر ، ويكون القول قول من انتقلت منه أنه ما زوجها وهل يحلف على ذلك ، فيه وجهان •

(أحدهما) لا يحلف لأنه لو رجع وأقر أنه قد زوجها لم يقبل فلا معنى لاستحلافه .

(والثانى) يحلف الأنه ربما ينكل فيحلف من هى بيده أنه زوجها منسه ، ويحكم له بالزوجية ، فان حلف كل واحد منهما لصاحبه حكمنا بزوال العقدين وأنها غير مبيعة ولا مزوجة ، والكلام فى النفقة والميراث .

فأما نفقة الولد فعلى الواطىء لأنه ابنه وقد حكمنا بحريته ، وأما نفقة الجارية ففيها قولان حكاهما الشيخ أبو اسحاق هنا .

## (أحدهما ) أنها على البائع الأنه أقر بأمرين •

(أحدهما) عليه وهو كونها أم ولد لغيره ، والآخر حـق له وهـو سـقوط نفقتها عنـه فقبل قوله فيما عليه ، ولا يقبل فيما له .

(والثاني) وهو الأصح أن نفقتها في كسبها الأنه لا يمكن ايجابها على البائع الأنا قد حكمنا أنها ولد لغيره ، ولا على اشترى الأنه لا يدعى أنها أم ولد له ، فلم يبق الا ايجابها في كسبها ، فان بقى من كسبها شيء كان موقوفا .

وأما الميراث \_ فان ماتت الجارية قبل الواطىء \_ فللبائع أن يأخذ من مالها قدر الثمن يدعى أنه باعها به ، الأن من انتقلت اليه يقر له بجميع مالها ، وهو يقر به لمن انتقلت اليه ويدعى عليه الثمن ، وما يقى من مالها يوقف حتى يصطلحا عليه ، وان ماتت بعد موت من هى ييده كان ارثها لولدها ، فان كان ولدها قد مات قبلها كان مالها لمناسبها فان لم يكن لها مناسب فسيراثها موقوف الأن ولاءها موقوف لا يدعيه أحدهما ، وليس للبائع أن يأخذ منه شيئا الأنه يدعى بالثمن على الواطىء وقد مات قبلها .

وان رجع أحدهما عن اقراره – فان رجع البائع – لم يقبل قوله فى اسقاط حقها ولا حق ولدها من الحرية ، ويقبل قوله فى سقوط الثمن عن المشترى ورجع الولاء اليه ، فيأخذ مالها ، وان رجع الواطىء وجب عليه الثمن وكانت الجارية على ما ثبت لها من جرمة الاستيلاد ، والولد على ما ثبت له من الحرية .

## قال المصنف رحمه الله تعالى

فصحال وان مات رجل وخلف ابنين فاقر احمدهما على ابيه بدين وانكر الآخر نظرت فان كان القر عمدلا جاز ان يقضى بشهادته مع شاهد آخر او مع امراتين او مع يمين المعى وان لم يكون عمدلا حلف المنكر ولم يلزمه شيء وأما المقر ففيه فولان .

(أحدهما) أنه يلزمه جميع الدين في حصته لأن الدين قد يتعلق ببعض التركة اذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة المقر . (والقول الثاني) وهو الصحيح أنه لا يلزمه من الدين الا بقدر حصته لأنه أو لزمه بالاقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا والله أعلم ﴾ .

### الشرح قال الشافعي رحمه الله في الأم في شهادة الوارث:

« واذا أقر الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده فسواء الاقرار الأول والاقرار الآخر ، لأن الوارث لا يعدو أن يكون اقراره على أبيه يلزمه فيما صار في يده من ميراث أبيه كما يلزمه ما أقر به في مال نفسه ، وهو لو أقر اليوم لرجل عليه بدين وغدا لآخر لزمه ذلك كله ، ويتحاصـان في ماله أو يكون اقراره سـاقطا الأنه لم يقر على نفسه فلا يلزمه واحد منهما • وهذا مما لا يقوله أحد علمته ، بل هما لازمان مصا ، ولو كان معه وارث وكان عدلا حلف مع شاهدهما ولو لم يكن عدلا كانت كالمسألة الأولى ويلزمه ذلك فيما في يديه دون ما في يدى غيره • قال : وإذا مات رجل وترك وارثا فأقر أحد الورئة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه ثم عاد بعد فقال: هو لهذا كان للأول منهما ، وذلك أنه حينئذ كالمقر في مال غيره فلا يصدق على ابطال اقرار قد قطعه لآخر بأن يخرجه الى آخر ، وليس في معنى الشاهد الذي شهد بمالا يملك لرجل ثم يرجع قبل الحكم فيشهد به لآخر قال: واذا مات الميت وترك ابنين فشهد أحدهما لرجل بدين \_ فان كان ممن تجوز شهادته \_ أخذ الدين من رأس المال مما في يدي الوارثين جميعا اذا حلف المشهود له ، وان كان ممن لا تجوز شهادته أخه من يدى الشاهد له من دينه بقدر ما كان يأخذ منه لو جازت شهادته الأن موجودا في شهادته أنه انما له في يدى المقر حق وفي يدى الجاحد حق فأعطيته من المقر ، ولم أعطه من الجاحد شيئا ، وليس هذا كما هلك من مال الميت ذاك كما لم يترك •

<sup>(</sup>١) هذا تعليل لنفى الضمان فتنبه هكذا أثبته مصحح الأم في الحاشية.

وقال الشافعي رحمه الله أيضا: «ولو ترك الميت رجلا وارثا واحدا فأقر لرجل أن له هذا العبد بعينه ثم أقر به بعد هذا فهو للأول ولا يضمن للآخر شيئا وسواء دفع العبد الى المقر له الأول ثم أقر به يدفعه لا فرق بينهما • ولو زعمت أنه اذا دفعه الى الأول ثم أقر به للآخر ضمن للآخر قيمة العبد الأنه قد استهلكه بدفعه الى الأول • قلت: كذلك لو لم يدفعه (١) من قبل أنى اذا أجزت اقراره الأول ثم أردت أن أخرج ذلك من يدى الأول الى الآخر باقرار كنت أقررت في مال غيرى فلا أكون ضامنا لذلك أه • وقد مضى كلامه في الوصية والشهادات فلا أكون ضامنا لذلك أه • وقد مضى كلامه في الوصية والشهادات

يقول الفقير الى الله تعالى محمد نجيب بن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن أحمد بن بخيت الطوابي الشهير بالمطيعي : هذا ما فتح الله يه

على من اكمال شرح المهذب واجبا منه عفوه عن الزلل وأن يجعله مما تشقل به موازينى مع صالح العمل ، وأن يجعله أنيسى فى قبرى ورفيقى فى وحشتى ويصلح به أمرى ويرفع به ذكرى ، واستجلابا لدعاء الصالحين ، واستكثارا من المحبين فى الله الصادقين ، وارتقابا لنصح الناصحين وتطفلا على الاندماج فى ركب المتبوعين ، متبرئا من كل خطل وخلل وميل ، منيبا الى الله ذى الحول والطول .

وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

وكان ختام مراجعة هـذا الشرح وتقديمه للطبع في خمس خلون من صفر الخير سنة ١٣٩٧ المرافق الخامس والعشرين من يناير (تشرين الثاني) سنة ١٩٧٧

<sup>(</sup>١) هذا تعليل لنفى الضمان فتنبه هكذا أثبته مصحح الام في الحاشية .

### فهارس الجيزء الشالث والعشرون من المجموع شرح المهنب

اولا: الآيات القرآنياة

ثانيا: الاحاديث والآثسار والأخبار

ثالثا: الشــــعر

رابعا: الأعسسلام

خامسا: الاحسكام

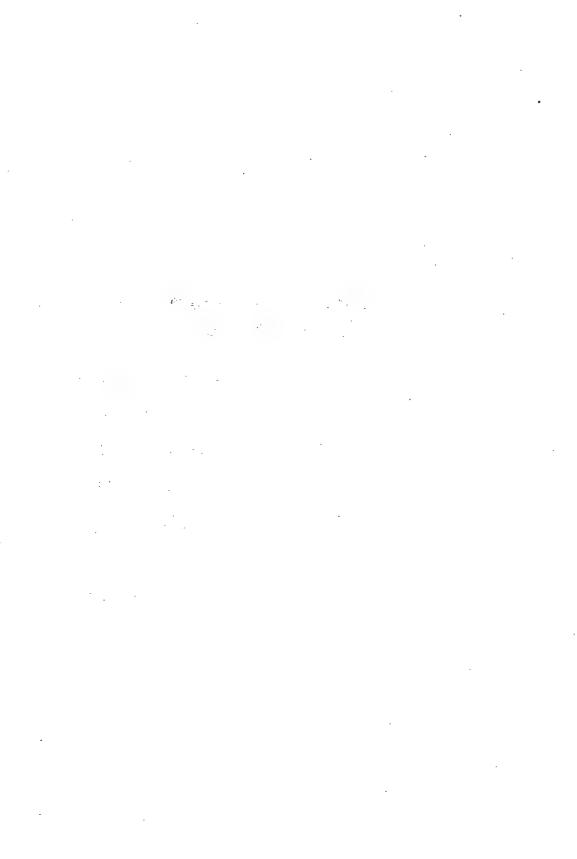

## أولا: الآيسات القرآنيسة

## (حرف الألف)

| الصفحة                | الآية ورقمها                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .107.                 | «أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم » الزخرف: ١٩٠                                                                                       |
| 377                   | « الست بربكم قالوا: بلي » الأعراف: ١٧٢ · ·                                                                                      |
| 10461076100           | « الا من شهد بالحق وهم يعلمون » الزخرف: ١٧٢                                                                                     |
|                       | « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » البقرة : ٢ ، ١ ، ٢                                                                                |
| . ۲۰،۲۱،۲۰            | « ان جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » الحجرات                                         |
| 18                    | « ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها » النساء: ٨٥ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠                                |
| ~~ · ~ i · ~ .        | « انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » الحجرات : ١٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                     |
| <b>V1</b>             | « انا فتحنا لك فتحا مبينا » الفتح: ١                                                                                            |
| 4064464164.           | « ان أكرمكم عند الله اتقاكم » الحجرات : ١٣                                                                                      |
| ·<br>۲۸۲٬۲۹۷٬۲۹٦      | « ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعـك من المغاوين » الحجر: ٢٦                                                             |
|                       | « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » الى قوله « الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم » المائدة : ٣٣                        |
| ۲۰<br>۱۸              | « انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » المائدة : ٩٠ ٠٠ ٠٠ « أو عدل ذلك صياما » المائدة : ٩٥ ٠٠ ٠٠ |
| gen bengan dan dan da | « اولئك جزاؤهم مففرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين » آل عمران ١٣٦،                          |

#### (حرف النساء)

« تبت یدی ابی لهب وتب » المسلد ۱۰۰ ۰۰۰ ۱

#### (حرف الثاء)

« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » الأنعام : ١ ١٩ • ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » النـور : ٤ · · · ١٣١٤١٣٠،١١٦

#### (حرف الخياء)

« خد من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » التوبة : ۱۰۳ . . . . . . . . . . . . ۲۱۲

#### ( حرف السين )

« سماعون للكذب أكالون للسبحت » المائدة: ٢٥ ٢٥ « ستكتب شهادتهم ويسألون » الزخرف: ١٩١ ، ١٥٧(١٥٦(١٥٥)

#### (حرف الشيين)

« شهد الله أنه لا أله ألا هو » آل عمران: ١٨ ٠٠٠ ٣

#### ( حرف الفين )

« غلاما زکیا » مریم : ۱۹ · · · · ۲۱۲ · · ۲۱۲

#### (حرف الفاء)

, , ,

« فاستغفرو به وخر راکعا واناب » ص ۲۶ ۰۰۰ ۲۲

« فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو

لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل » البقرة : ٢٨٢ - ٢٣٣

|               | ·                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181           | «فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان» البقرة : ٢٨٢                                                                        |
| ٣٧            | <ul> <li>العقرة : ١١٥</li> </ul>                                                                                       |
| 1.761.061.8   | « فأولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » النحل : ١١٩                             |
| <b>۲9V</b>    | «فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين» الحجر : . ؟                                                           |
| 797           | « فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس أبي » الحجر : ٣٠                                                                 |
| . 71          | « فسنجد الملائكة كلهم أجمعون الا ابليس استكبر » ص : ٧٣                                                                 |
| 77            | « فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم بما كانوا بآیاتنا يظلمون » الأعراف : ٨ |
| •             | ( حرف القياف )                                                                                                         |
| <b>797</b>    | « قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ص : ٨٣                                                          |
| ·             | (حرف الكاف)                                                                                                            |
| Y8 4 7A       | « كأن لم يغنوا فيها » الأعراف : ٩٢ ، هود : ٥٥                                                                          |
|               | « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » المائدة : ٨ ،                                                                        |
| 70 6 744 6 17 | النساء: ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                        |
| . •           | (حرف السلام)                                                                                                           |
| 1.67          | « لا يسمعون فيها لفوا الا سلاما » مريم: ٦٢                                                                             |
| 19            | « لا يقبل منها عدل » البقرة: ١٢٣                                                                                       |
| XVA 4 7 9     | « لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة » التوبة : ٢٥                                                                         |

| الصفحة      | الآية ورقمها                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳٬٦٤٠      | « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون » آل عمران: ٩٢                                                                                                                                                                          |
|             | (حرف السيم)                                                                                                                                                                                                                  |
| FIT         | « ما زكى منكم من أحد أبدا » النور: ٢١                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸          | « ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون » الانبياء : ٥٢                                                                                                                                                                       |
| ۲.۳         | « من بعد وصية يوصى بها أودين » النساء: ١٢٠١١.                                                                                                                                                                                |
|             | « منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری » طـه : ٥٥ · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                              |
|             | ( حرف النـون )                                                                                                                                                                                                               |
| 37 3 78     | « نصر من الله وفتــح قريب » الصف : ١٣                                                                                                                                                                                        |
|             | (حرف الهاء)                                                                                                                                                                                                                  |
|             | « هـو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء »                                                                                                                                                                                      |
| 371         | آل عمران : ٦ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                             |
| 178         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 178         | آل عمران : ٦ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠                                                                                                                                                                                                     |
|             | ال عمران: ٦ (حرف السواو) (حرف السواو) ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » |
| 777         | ال عمران: ٦                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1</b> 77 | ال عمران: ٦                                                                                                                                                                                                                  |
| 777<br>19   | ال عمران: ٦                                                                                                                                                                                                                  |

```
الآنة ورقمها
    الصفحة
                « واستشهدوا شهيدي، من رجالكم فان لم يكونا
                رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل
                احداهما فتذكر احداهما الأخرى » البقرة : ٢٨٢ ...
6 Y. 61X61V6T
61.169A69Y
    18461.4
               « واشهدوا اذا تبايعتم » البقرة : ٢٨٢ .. ..
        1164
                « وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله »
                الطللق: ٢ ... .. .. .. ..
6 1.164.61964
. 177617061.7
     TV1 : V77
    « وأقيموا الشبهادة لله » الطلاق: ٢ . . . . . ٣ ، ١٢ ، ٩٣ ،
                « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا.
                عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى
     يتو فاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » النساء: ١٥ ١٢٩ ١٣٠،
                 « والذين اذا فعلوا فاحشبة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
                 الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم
                 يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مففرة
               من ربهم وجنات جرى من تحتها الأنهار خالدين فيهــــا
           ونعم أجر العاملين » آل عمران: ٣١٥ · · · ١١١٠
                 « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون
                 لنفس لتي حرم الله الا بالحق ولا يزنون » الفرقان: ٦٨
            118
                  « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأوتا يأرجة شهداء
                  فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك
                 هم الفاسقون » النـور : } ... .. .. .. ..
 173773073
 6 11.61.461.0
      147 6 179
           « والمحصنات من النساء » النساء: ٢٤ . . . ١٠٥٠
            « واني لغفار لمن تاب » طــه : ۸۲ . . . . . . ۱۰۸
                  « وأولئك هم الفاسقون » النور : } ... ...
 6 70677671
 6 11.61.761.9
      144 ( 143
    404
```

(م ۲۲ - المجموع ج ۲۳)

| الصفحة       | الآية ورقمها                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.6          | « وبكفرهم وقولهم على مريم بهتــانا عظيمــا » النســـاء : ١٥٦                                                                                 |
| . , 48.      | « وتتخذون مصانع العلكم تخلدون » الشمراء: ١٢٩                                                                                                 |
| 77           | « وتــرى الشــمس اذا طلعت تزاور عن كهفهــم »<br>*الكهف: ۱۷                                                                                   |
| 117 4 87 678 | « وحفان كالحواب وقدور راسيات » ســبأ : ١٣                                                                                                    |
| **           | <ul> <li>« وجهت وجهى للذى فظر السموات والأرض حنيفا</li> <li>وما أنا من المشركين » الأنعام : ٧٩ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul> |
| 710          | ١١ و حده من مده ورب ۱۱ مريم                                                                                                                  |
|              | « ورتل القرآن ترتيلا » المزمل : ؟                                                                                                            |
| <b>77</b>    | « وعصى آدم ربه فغوى » طله: ١٢١ · · ·                                                                                                         |
| ٣٠٩          | « وفي أموالهم حتى معلوم للسيائل والمحروم » آ<br>الذاريات : ١٩                                                                                |
| ξ ' 11λ      | « وقالوا لا تذرون الهتكم ولا تذرون وداولا سواعا<br>ولا يغوث ويعوق ونسرا » نسوح : ۱۱۸                                                         |
| 1.7          | « وقولهم على مريم بهتانا عظيما » النساء: ١٥٦                                                                                                 |
| 1.4 (1.4     | « ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون<br>الا الذين تابوا » النسور : }                                                               |
| 1071076100   | « ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان منه مستؤلا » الاسراء : ٣٦ · ٠٠                                               |
| 7.61169.6464 | « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه » البقرة : ٢٨٢                                                                                 |
| 107          | « ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من عبهد بالحق » الزخرف: ٨٦ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
|              | « ولتعرفنهم في لحن القول » محمد ٣٠٠ المن القول »                                                                                             |
|              | « ولم تجدوا كاتبا قرهان مقبوضة » البقرة : ٢٨٣                                                                                                |

| « ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » الشعراء: ١٤                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « وليؤد ألذى اؤتمن أمانته » البقرة : ٢٨٣                                                                                                                               |
| « وما علمناه الشعر وما ينبغي له » يس : ٦٩                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        |
| « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » العنكبوت : ٨٨                                                                                                         |
| « وما هو على الفيب بضنين » التكوير: ٢٤                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        |
| « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم » لقمان : ٦                                                                                                 |
| ومن يكتمها فانه آثم قلبه » البقرة : ٢٨٣                                                                                                                                |
| ( حرف الياء )                                                                                                                                                          |
| « یا اخت هارون ما کان أبوك امراً سوء وما کانت امك بغیباً » مریم : ۲۸                                                                                                   |
| « يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » البقرة : ٢٨٢                                                                                             |
| « يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة » (لحجرات : ٦                                                                                   |
| « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم بصدير » الحجرات: ١٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| « يا داود اتا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق » ص: ٢٦                                                                                                      |
| « يحكم به ذوا عدل منكم » المائدة: ه و                                                                                                                                  |
| « یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان<br>کالجواب وقدور راسیات واعلموا آل داود شکرا وقلیل                                                                         |
|                                                                                                                                                                        |

## ثَانِياً: الحديث والأخبار والآثار

## ( خرف الانف )

| الصفحة    | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107       | أبك چنون إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 77.       | أبى أقرؤنا وأنا لنرغب عن كثير من لحنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15        | أتى جبريل النبى ﷺ وأخبره بما قالوا . فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 ( ) ( ) | أتانى جبريل عليه السلام فأمرنى أن أقضى باليمين مع الشاهد من الشاهد |
|           | أتى رجل من أسلم الى رسول الله على نقال : يا رسول الله ان الأخر زنى فأعرض عنه فتنحى بشق وجهه الذى أعرض عنه فقال : أن الأخر زنى فأعرض هنه فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 757       | دعاه عَلَيْهُ فَقَالَ : هل بك جنون ؟ فقال : لا فقال : عَلَيْهُ الْهُ هَالَ : عَلَيْهُ الْهُ فَقَالَ : عَلَيْهُ الْهُ فَارْجُمُوهُ وكان قد أحصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78A 4 78V | اتى رجل رسول الله على وهو فى المسجد فناداه :<br>يا رسول الله انى زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع<br>مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | أتى ﷺ برجل قد شرب فقال: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر بستر الله فانه من يبدله صفحته نقم عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 118       | كتَّاب الله وقرأ قوله تعالى: والَّذين لا يدعون مع الله الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | اتى رسول الله على بسارق قد سرق شملة ، فقالوا : يا رسول الله ان هذا سرق فقال على ما أخاله قد سرق فقال السارق : بلى يا رسمول الله فقال : اذهبوا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتونی به فقطع فاتی به فقال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

العساسية العساسة العساس الصفحة

| . 777        | يأتى الشيطان فيتسمع الكلمة فيأتى بها الكاهن فيقوها في أذنه كما تقر القارورة اذا أفرغ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ξ.           | یأتی علی الناس زمان یلعبون بها ولا یلعب بها الا کل جبار والجبار فی النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 <b>٧</b> ٣ | اتى عمر بن عبد العزيز برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه وسحنه وأخذ حديدة فطرحه في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777          | اخذ عبد الملك بن مروان رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فأراد قطع يده ثم ترك ذلك وعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171          | أحرية عنى فانى كلما رأيته ذكرت الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امراته وعق أمه وادني صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شر وظهرت القيسان والمسازف وشربت الخمر ولعن آخر هذه الأمة أولها فلير تقسوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزله وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع بعضه بعضه بعضا |
| ۰۸           | اذا سمع صوت الدف سال عنه فان كان لعرس<br>أو ختان أمسك وأن كان في غيرهما عميد اليهم بالدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 0V 4 {9    | اذا ظهر في أمتى خمس عشرة خصيلة حل بهم البلاء _ اذا اتخلف الفيء دولا الحلديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣.           | اذا لم تستح فاصنع ما شئت ،، ،،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨١           | استأذن حسان بن ثابت فى هجاء المشركين فقال صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبى ﴿ فقال : الاسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٩           | اقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | ألا أن ربكم وأحـــد وأن أباكم وأحد ألا لا فضــــل<br>لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأســـود على                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| الصفحة       | الحديث                                                                                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **           | أحمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى ألا هل بلفت ؟<br>قالوا: نعم . قال: ليبلغ الشاهد منكم الفائب                                               |
|              | الا انما أنا بشر وأنما يتيني الخصم فلعل بعضكم يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صاد · · فأقضى له · ·                                                 |
| 77 6 77 6 71 | الا لا تحوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا الموقوف على حد                                                                   |
| . ""         | الا هل بلغت ؟ قالوا : نعم . قال : ليبلغ الشاهد منكم الفالب                                                                                    |
| <b>**</b>    | الا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى ألا هل بلغت أ نسود الا بالتقوى اله                                |
| 111          | الذين يضـــاهون بخلق الله ٢٠ ٠٠ ٠٠                                                                                                            |
| ۳<br>۱۲۲     | الك مينة ؟                                                                                                                                    |
|              | امر صلى الله عليه وسلم بلالا حين أذن على ظهر الكعبة عتباب بن أبى العيص الحمد لله الذي قبض أبى حتى لم ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد |
| <b>*.</b>    | محمد غير هــذا الفراب السود مؤذنا                                                                                                             |
| ۳.           | ابا هند المراة منهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بناتنا لموالينا فأنزل الله عز وجل ﴿ أَنَا خَلَقْنَاكُم                          |
|              | مَن ذُكُرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شَـعُوبًا وَقَبَائُلُ ﴾                                                                                   |
|              | انا النبى لا كذب انا ابن عبد المطلب · · · · · انت ومالك لأبيك · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                           |
|              |                                                                                                                                               |
| 48           | ان آل أبي ليسسوا لي بولياء أنما ولي الله وصالح المؤمنسين                                                                                      |
|              | ان اخما لكم لا يقسول الرفث عنى بذاك ابن رواحة                                                                                                 |
|              | انا اذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس                                                                                                  |

الصديث الصفحة

| 170          | ان الله لم يرمرنا أن نكسو الحجارة والطين ٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 4 00      | ان الله حـــرم على أمتى الخمـــر والميسر والمزر والمزر والكــوبة والقنين                                                                                                                                       |
| · <b>*</b> * | ان الله لا ينظر الى أحسابكم ولا الى أنسابكم ولا الى أبسابكم ولا الى أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه وأنما أنتم بنو آدم وأحبكم اليه أتقاله أله الله الله الله الله الله الله ال |
| ·            | ان الله تعالى يقول يوم القيامة: انى جعلت نسبا وجعلتم نسببا فجعلت اكرمكم اتقاكم وأبيتكم الا أن تقولوا فلان ابن فلان وأنا اليوم أرفع نسببى وأضبع                                                                 |
| 37           | انسابكم أين المتقون ؟ أين المؤمنون ؟                                                                                                                                                                           |
| ٧٩           | ان الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخسر<br>عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، ، ، ،                                                                                                                     |
| ٧٧           | ان الأذان سيهل سمح فان كان أذاتك سهلا سمحا والا فلا تؤذن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                 |
| 118 ( 119    | ان أولئك أذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مستجدا وصورا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة                                                                                       |
| 117          | ان اولئك كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا ملى قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور                                                                                                                                |
| 99           | ان بنی هشام بن المفیرة استأذنونی فی أن ینکحوا ابنتهم علی بن أبی طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم آلا أن يريد ابن أبی طالب أن يطلق ابنتی وينکح ابنتهم فأنما هی بضعة متی يرينی ما رابها ويؤذينی ما آذاها می ب      |
| 177 ( 171    | ان ثلاثة شهدوا على رجيل بالزنا وقال الرابع رايتهما في ثوب واحد فجلد على الثلاثة وعزر الرجيل المراة                                                                                                             |
| 99           | ان رجلا قال یا رسول الله ان لی مالا وولدا وان این برید أن یجتاح مالی ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،،                                                                                                                      |

| . A1 6 7T  | أن روح القدس يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله                                                                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •          | ان سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة أدعيا على أبن وليدة زمعة فقال سعد: يا رسول الله أن أخي عتبة عهد الى أنه ألم بها في الجاهلية وأن ولدها أبنه |
|            | فقال عبد بن زممـــة أخي وابن وليدة أبي ولد على فرأشه                                                                                       |
|            | فقال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر                                                                                         |
| 777        | الحجر ثم رأى به شبها بعتبة فقال لسبودة بنت زمعة المحتجى عنه يا سبودة                                                                       |
| 177        | ان أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون                                                                                           |
| <b>{·</b>  | أن صاحب الشاة في النار الذين يقولون: قتلت والله شاهك                                                                                       |
|            | ان أطيب ما أكل الرجل من كسبه وان ولده                                                                                                      |
| ٨,٨        |                                                                                                                                            |
|            | ان فاطمة منى وإنا أتخوف أن تفتن فى دينها ثم ذكر صهرا له من بنى عبد شمس فأثنى عليسه فى مصاهرته                                              |
|            | قال : حدثني فصدقني ووعدني فوفاني وأن لست                                                                                                   |
| 99 ( 9)    | أحرم حلالا ولا أحــل حراما والله لا تحتمع بنت رســول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا                                                   |
|            | ان كنت احسنت فقد ظلمتني وان كنت أسات                                                                                                       |
| 11141.8    | فما علمتنى . فقال عمر : اقتص قال : لا . قال : اعف .<br>قال : لا . فافـــترقا على ذلك                                                       |
| •          | انكم تختضمون الى وانما أنا بشر ولعل بعضكم                                                                                                  |
|            | أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فانما                                                  |
| 777 2 177. | أقطع له قطعة من النار فليأخفها أو ليدعها ٠٠٠٠٠٠                                                                                            |
| ۸۲ .       | ان لكل أمة محوسا وان محوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا تصلوا عليهم اذا ماتوا                                                |
|            | ان لله في كل يوم ثلاثمائة نظرة ولا ينظر فيها الى                                                                                           |
| ٤٠         | صاحب الشياة من من من من من                                                                                                                 |

الصفحة . الصفحة

|     | أنما الأعمال التيان                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ί   | انما الأعمال بالنيسات                                              |
| 977 | انما أنا بشر مثلكم وانكم تختصمون الى                               |
|     | أن المغيرة بن شعبة استخلفه عمر على البصرة فكان                     |
|     | تازلا في سهفل دار وكان أبو بكرة ونافع ومعيد وزياد                  |
|     | في علو الدار فهبت الربح وفتحت الأبواب ورفعت الستر                  |
|     | فرأوا المفيرة بين رجلي أمرأة فلما كان من الفد تقدم                 |
|     | المغيرة ليصلى بهم فأخره أبو بكرة وقال: تنج عن مصلانا               |
| 144 | فكتب بذلك الى عمر فأشخص عمر المغيرة والشهود الغ                    |
| 119 | ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصلوير                                |
|     | ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى اذا لم                     |
| ٣.  | تستح فاصنع ما شئت                                                  |
|     | ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون                     |
| 119 | هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|     | أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاذ شهدة أها                          |
| 7.7 | الكتاب بعضهم على بعض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|     | انه كان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود الى                            |
|     | سهوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل البه فقال:                  |
| 171 | أخريه عنى قالت : فأخرته فجعلته وسادتين                             |
| ٥.  | انهما سمعا العود عند ابن جعفر                                      |
|     |                                                                    |
| ٤٧  | انى لأجم قلبى شيئا من الباطل لأستعين بها على حق                    |
|     | ان يهوديا كان يسهوق امرأة على حماره فنخسها                         |
|     | فرمت بها فوقعت عليها فشهد عليه أخـــوها وزوجهـا<br>فقتله عمر وصلبه |
| 1.1 | تعلقه عمر وصبب                                                     |
|     | ( d 11 ( à                                                         |

#### **(حرف البساء)**

تبيت طائفة من أمتى على أكل وشرب ولهو ولعب ثم تصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أجيائهم ربح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات ..... ابتاع صلى الله عليب وسلم من أعرابي فرسسا فجحده فقال صلى الله عليه وسلم من بشهد لى فقال خزىمة بن ثابت الأنصاري: أنا أشهد لك قال: لم تشهد ولم تحضم فقال: نصدقك على أخيار السهاء ولا نصدقك على اخبار الأرض فسماه النبي صلى الله

عليه وسلم ذا الشهادتين ٨Y

ابتاع صلى الله عليه وسلم من أعرابي فرسا فتبعه ليو فيه الثهن فطفق بعتر ضونه وساومونه ولا بشعرون انه باع فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابتعته والا بعته فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد بعته ؟ فقال الأعرابي: هلم شهيدا . الغ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠

باع نفاية بيت المال وكانت زيوفا وقسية ١٠٠٠٠٠

### (حرف التاء)

التاثب من الذنب كمن لا ذنب له ٢٠٠٠ ١٠٠ ١١٠

التيونة تحب ما قبلها ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ 111

توبة القاذف أكذابه نفسه فاذا تاب قبلت شهادته ١١٣٢١٠٨١١٤ 148

> تب اقبل شهادتك 3.1

## ( حرف الشياء )

**ت**من القينة سحت وغاؤها حرام ··· 89

## (حرف الجيم)

حاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ما رسول الله اني نذرت أن أضرب بين يديك أن رجعت سالما فقال لها: ان كنت نذرت فافعلى فأخذت تضرب

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا ما دعـا لله داع ١٠٠٠ ١٠ ٨٥

|                      | جاء زياد النهدى الى انس رضى الله عنه مع القراء                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | فقيل له: اقرأ فرفع صهوته وطرب وكان رنيسع<br>الصهوت فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة           |
|                      | سوداء وقال: يا هــذا ما هكذا كانوا يفعلون وكان اذا                                               |
| ٧٧                   |                                                                                                  |
|                      | حاءت امراة سوداء فقالت قله أرضعتكما فجئت                                                         |
| 187                  | النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهاه عنها                |
|                      | جاء رجل يشكو الوحشة فقال : اتخلف زوج حمام                                                        |
| 73 233               | يۇنسك بالليــل ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| 37                   | اتجعل نهبى ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة                                                         |
| ٨٩                   | تجلد اربعین سیوطا ویشیحم وجهه ویطاف<br>به ویطال حبسیه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                       |
|                      | جرت السنة على عهد رسول الله صلى الله عليه                                                        |
|                      | وسلم والخليفتين من بعده الا تقبل شهادة النساء في                                                 |
| 140                  | الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
|                      | . ( حرف الحاء )                                                                                  |
|                      | أحدث وأنت هنا ؟ اليس من نعمة الله عليك أن                                                        |
| 47                   | تحدث وأنا شاهد فان أصبت فذاك وان أخطأت علمتك                                                     |
| ١.٧                  | الحدود كفارات لأهلها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| ٦٧                   | حسن الصوت بالقرآن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                          |
| 79                   | حسن الصموت زينة القرآن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| 79 <sup>7</sup> 6 7A | حسنوا القرآن بأصواتكم فان الصبوت الحسن يزيد القرآن حسينا                                         |
|                      | حضرت عند النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة وأصحابه ينشدون الأشعار ويتذاكرون أمر الجاهلية |
| 7.7                  | ماان منا الله عليه وسلم ريما سكت وريما أنشيه                                                     |

## (حرف الخاء)

خرج صلى الله عليه وسلم على حماره يعفور ليعوده ٢٩٦ اختصم سعد بن أبي وقاص وعد بن زمعية الى وسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن امة زمعة فقال سعد بن أبي وقاص: أوصاني أخي عقبة اذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن أمة زمعة وأقبضيه فانه أبنه وقال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشـــه فقال

صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعساهر الحجر ١٩١٦ ٢٢٢٢

حل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. ٧٩ .٨٠

خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام .. . ٣٤

خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسسألها ١٦،١٤،١١

خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم قال عمران: فلا أدرى أقال صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشمهدون ولا يستشهدون ويخرنون .

ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السممن ١٦

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد ١٤

## (حرف الدال)

دخل صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء

وعبد ألله بن رواحة بين يديه نقول :

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم تقريكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله ٧٩ ٨٠،٨

> دخل صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يسديه .٠٠ ٠٠

دخل على صلى الله عليه وسلم وأنا مستترة بقرام فيــه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه ثم قال: ان أشهد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشهون بخلق. الله عز وجـــل

| ٥٣ ( ٤٧    | دخل على أبو بكر وعندى جاريتان من جوارى الأنصار تفنياننى بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال: يا أبا بكر أن لكل قوم عيد وهاذا عيدنا |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | دخل عبد الله بن عمر على أبى جعفر فوجه عنده جارية فى حجرها عود ثم قال لابن عمر : هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا بأس                                                                                                                     |
|            | . حرف الذال )                                                                                                                                                                                                                       |
| YY         | فكر صلى الله عليه وسلم أشراط السساعة وذكر أشسياء منها أن يتخلوا القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا أفضلهم الا ليغنيهم غناء                                                                                                  |
|            | اذكروا الفاسق بما فيه ليحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                       |
| 701        | أذلقته الحجارة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                 |
| 137        | اذهبوا به فاقطعوه ثم اجسموه ثم ائتونی به                                                                                                                                                                                            |
|            | ( حرف الراء )                                                                                                                                                                                                                       |
| 10         | رأيت استا ننبو ونفسا يعلو وساقين كأنهما أذنا حمار ولا أعلم ما وراء ذلك                                                                                                                                                              |
| 141. ( 141 | رأيتهما في ثوب واحد فان كان هذا زنا فهو ذلك فجلد على بن أبي طالب الثلاثة وعزر الرجــل والمرأة                                                                                                                                       |
| ٤٣         | رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يسمى بحمامة فقال: شيطان يثبع شيطانة                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۸        | أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قال سعد: بلى والذى أكرمك بالحسق                                                                                                                        |
| <b>{ 4</b> | رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة                                                                                                                                                                                         |

| . 777                                        | رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والفامدية باقرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲                                          | أرجو ألا يفضح الله تعالى على يدك أحسدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم الله |
| € .                                          | يرحم الله بها عباده ليس لأهل الشاة فيها نصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩.                                           | رد صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة وذى الفمر على أخيه وشهادة القانع لأهل البيت وأجازها تغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د٩                                           | أردفنى صلى الله عليه وسلم وراءه ثم قال: أمعك شيء من شعر أمية بن أبى الصلت فقلت: نعم فأنشدته بيتا ققال: هيه فأنشدته الى أن بلغ مسائة بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۹،۸۸                                        | أترعون الفاجر متى يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه<br>يحذره الناس بحذره الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰ ٬ ۱۸                                      | رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبى حتى يكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 747.747.742                                  | رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | ( حرف الزاي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 788                                          | زنیت یا رسول الله فاعرض بیش عنه حتی رد علیه اربع مرات فقال: شهد علی نفسه آربع شهادات فقال: ابك جنون ؟ قال: نعم قال الحصنت ؟ قال: نعم قال الدهبوا به فارجموه ثم احسموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Υ۱ <i>٬</i> Υ٠.٬٦٩ <i>٬</i> ٦λ<br><b>Υ</b> ۲ | (* 5 . 5 5 . 5 . 5 . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | تزوج ام یحیی بنت ابی اهاب فجاءت امراة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فجئت الى النبي ﷺ فذكرت له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 731                                          | ذلك فقال : كيف وقد زعمت أنها ارضعتكما فنهاه عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                              | (حرف السين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | سيل عليه من أكرم الناس ؟ فقال : يوسف بن يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | ابن اسحاق بن ابراهيم قالوا : ليس عن هذا نسألك قال .<br>فأكرمهم عند الله أتقاهم فقالوا : ليس عن هذا نسألك .                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>,</b> , , | فقال : عن معادن العرب ؟ خياركم في الجاهلية خياركم في                                                                                      |
| 4.8          | الاسلام اذا فقهوا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                   |
| 7 2 701      | سئل ﷺ عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال : على مثلها فاشهد أو دع                                                            |
|              | سأل رجل أبن عباس عن الغناء أحلال هو ؟ قال : اذا لا قال : أحرام هو ؟ قال : اذا                                                             |
|              | كان يوم القيامة وجمع الله الحق والباطل أيكون الفناء مع                                                                                    |
| 0 {          | الحق ؟ قال : لا قال : فاذا لم يكن مع الحق يكون مع الحق الله الله قال : أفتيت نفسك                                                         |
|              | سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير منى قال رجل:<br>على أى شيء يغار الله تعالى ؟ قال: على رجل مجاهد في                                      |
| 147          | سبيل الله يخالف الى أهله                                                                                                                  |
| ٥.           | سمع حسان من عزة الميلاء الفناء المزهر بشميعر<br>من شموره من شموره                                                                         |
|              | سمع ابن عمر صوت زمارة راع فوضع اصبعیه فی أذنیه وعدل راحلته عن الطریق و هو یقول: یا نافعاتسمع ؟ فاقول: نعم فیمضی حتی قلت: لا فرفع یده وعدل |
| 13<br>171    | راحلته الى الطريق                                                                                                                         |
|              | ( حرف الشين )                                                                                                                             |
|              | ليشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بفير اسمها يعزف على رءوسهم بالمسازف يخسف الله بهم الأرض                                                  |
| ٤٩           | ويجعمل منهم القردة والخنازير منهم ال                                                                                                      |
|              | اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال ﷺ ان اصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم : أحيوا ما خلتم                                                |
| 170          | ثم قال: أن البيب الذِّي فيه صور لا تدخله الملائكة                                                                                         |
| ٠ .          | الشبطونج ميسر العجم                                                                                                                       |

شهد رجلان عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده ثم رجعاً عن الشهادة وقالا أخطأنا في الأداء فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما الدية ٢٠٨

( 177 ( )0 ( )8
( 177 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )77 ( )7

174

شميطان يتيع شيطانة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦

## (حرف الصياد)

|            | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠ ٨١       | اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد وكاد ابن أبى الصلت أن يسلم الصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771        | تصدقت أمى على بوليدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.41       | نصدقك على أخبار السماء ولا نصدقك على أخبار الأرض أن من من من المارض الم |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FA > VA    | صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ولما انصرف قام قائما قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | (حرف الطــاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | طلع البدر علينا من ثنيات ألوداع وجب الشكر علينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨         | ك دعب الله داع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 99691      | أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ( حرف العين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444        | للعاهر الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7A > YA    | عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ثلاث مرات ثم تلا قوله تعالى: فاحتنبوا الرحس من الأوثان واجتنبوا قول الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣         | اعرض على سورة كذا فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت قال: وأجازه ابن عباس وابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 177      | عرض لزياد في شهادته على المفيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 1 (1     | اعترف ماعز والفامدية عند ميا الله ماله المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8        | فرجمهما ولم ينكر عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٥         | تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه فوالذى نفسى بيده لهو اشد تفصيا من المتاض من العقــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0007607600 | أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# ( حرف الفين )

| 778         | أغد يا أنيس على أمرأة هذا فأن اعترفت فارجمها                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣.         | الفناء زاد الراكب ١٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ٠٠                                                                                |
| ٤٩          | المناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل                                                                |
|             | (حرف الفساء)                                                                                                    |
| . 11 4 11   | فاطمة بضعة منى يريبها ما يريبني فأكره أن يسوءها                                                                 |
| ۵۸ ، ۵۲     | فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف                                                                              |
| 701         | فلما ألقته الحجارة                                                                                              |
|             | فى هذه الأمـة خسف ومسخ وقذف فقال رجل:<br>با رسول ألله ومتى ذلك ؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف<br>وشربت الخمـور |
|             | ( حرف القـــاف )                                                                                                |
| 1.1         | تقبل شهادة الآخ لأخيه في النسب                                                                                  |
| 78          | تقبل شهادة العبد بكل قليل وكثير على الحر والعبد                                                                 |
| . 78        | تقبل شهادة العبد على العبد ولا تقبل على الحر                                                                    |
| 377         | فيقذفها في أذن وليه كفر الدجاجة                                                                                 |
|             | اقراوا القرآن بلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون اهـل الكتاب والنسـق فانه سيحيى من بعـدى أقوام                   |
| ۲۳۰٤ ، ۲۲ ، | يرجعون بالقرآن ترجيع أهل الفناء والنوح                                                                          |
| 188         | قضى الشاهد مع اليمين قال عمرو بن دينار : وكان ذلك في الأموال · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| 1876188     | قضى على بشهادة الشاهد الواحد مع يمين صاحب                                                                       |

|         | 4 ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.     | قال على لها يوما: ما هذا ؟ قالت: بناتى قال: ما هذا الذى وسطهن ؟ قالت: فرس قال: وما هذا الذى عليه ؟ قالت: جناحان قال: فرس له جناحان قالت: أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة ؟ فضحك النبى على حتى بدت نواجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| £Y ( £7 | قال عمر: إنا اذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس |
| 778     | قلنا لرباح بن المعترف: غننا غناء أهل الفرارى أى أهل الحضر المستقرين في منازلهم لا غناء أهل البدو الذين لا يزالون متنقلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F1      | الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغشو الكذب وشهادة الزور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | (حرف السكاف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 77    | كتب عمر رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرى:  أن أجمع الشعراء قبلك وسئلهم عن الشعر وهل بقى معهم معرفة ؟ فقال : أنا لنعرفه ونقوله وسأل لبيدا فقال : ما قلت شعرا منذ سمعت الله عز وجل يقول : ذلك الكتاب لا ربب فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 48    | أكذب الناس الصواغون والصباغون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 00      | کل مسکر حرام ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.17    | كان أذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . 110   | كان اسمها برة فغيره ﷺ وقال : تزكى نفسها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 01      | كان عمر بن عبد العزيز يسمع من جواريه قسل الخسسلافة كان يسير راكبا في الطريق ومعه نافع فسمع مزمارا فأدخل أصبعه في أذنيه وعدل عن الطريق وقال: هكذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| σ٧      | رأيت رسول الله على صنع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٧٢          | كان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣          | كان عند عثمان جاريتان تغنيان فلما كان وقت الستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | كان عندى جاريتان تفنيان فدخل أبو بكر رضى الله على فقال فقال مرمار الشيطان في بيت رسول الله على فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٤ ، ٢٥     | عهما فانها أيام عيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۴۲۲ ، ۸۷۲   | كانت غزواته ﷺ اثنتين وسبعين ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦١          | كان فى سفر فلقى ركبا من تميم فقال لهم: مروا حاديكم أن يحدو أول الليل فان حادينا ينام أوله ويحدو آخره فقالوا: فنحن أول العرب حداء الى أن قال: من أنتم أوقا أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم أنتم |
| <b>V</b> V  | كانت قراءة رسول الله عَلِي الله ليسن فيها ترجيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * *         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲٥          | كان يقرأ الزبور بتسمين لحنا يلون فيهم ويقرأ قراءة يطرب منها الجموح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177         | کان قرام لعائشة ســـترت به جانب بیتها فقال لها النبی الله المیالیه عنی فانه لا تزال تصــاویره تعرض لی فی صلاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | كان لآدم عليه السلام خمسة بنين وكانوا عبادا فمات واحد منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله اذا نظرتم اليه ذكرتموه قالوا: افعل فصوره في المسجد من صفر ورصاص ثم مات آخر فصوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117         | حتى ماتوا كلهم فصـــورهم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٥          | كانت لداود عليه السلام معزفة يتفنى عليها يكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ০৭:         | كان لرسول الله على خادم حسن الصوت فقال على رويدا أنجشة لا تكسر القوارير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>, YY</b> | كان لرسيول الله على مؤذن يطرب فقال على ان الاذان سهل سمح فان كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|             | 3. 1. 31\ 1. 11~i Y                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (حرف لام)                                                                                                                                                                        |
| 184         | كيف وقد شهدت السوداء فسماها شهادة                                                                                                                                                |
| ٧٩          | الله ﷺ أن الله يؤيد حسان بروح القدّس ما نافح أو فاخر<br>عن رسسول الله                                                                                                            |
|             | كان على يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله على أو ينافح ويقول رسول                                                                                     |
| ٢٩          | والخمر والمعازف ·· ·· ·، ·، ·، ·                                                                                                                                                 |
| 7167.609601 | ليكونن من أمتى قوم يسمستحلون الحسر الحرير                                                                                                                                        |
|             | فتبعه أنجشة فأعنف الابل في السير فقال على يا أنجشة رويدك رفقا بالقوارير                                                                                                          |
| ar s        | رواحة جيد الحذاء وكان مع الرجال وكان أنجشة مع النساء فقال ﷺ لعبد الله حرك بالقوم فاندفع يرتجز                                                                                    |
| ٥٨          | كان مع رسول الله ﷺ ليلة نام بالوادى حاديان كنا مع رسول الله ﷺ في سفر وكان عُبد الله بن                                                                                           |
| 73          |                                                                                                                                                                                  |
| لله م       | كان لها دار فيه سكان فبلفها أن عندهم نردا فأنفذت اليهم أن أخرجوه والا أخرجتكم                                                                                                    |
| 171         | دخل استقبله فقال لى رسول الله على حولى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                     |
|             | كان لنا ســتر فيه تمثال طائر وكان الداخــل اذا                                                                                                                                   |
| 17.         | کنت العب بالبنات عند رسول الله على وكان يأتينى صواحب لى فكن ينقمعن أى يختفين خوفا من رسول الله على وكان رسول الله على يسر لمجيئهن الى فيلعبن معى                                 |
| ٥.          | کان لعبد الله بن الزبیر جوار عوادات وان ابن عمو دخل علیه وائی جنبه عود فقال: ما هذا یا صاحب رسول الله علی فناوله ایاه فتأمله فقال: هذا میزان شامی قال ابن الزبیر: یوزن به العقول |
|             | كان لميد الله بال المراد ورأي و و                                                                                                                                                |

| . Yo C 5 6 7 1                  | لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا شهادة ذي غمر على أخيه                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين آخر الا المسلمين فأنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم                                                               |
| <b>YY</b><br>7.1                | لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم لا حرج أن شاء الله لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا الله اخوانا |
| 177<br>118                      | لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل                                                                                                          |
| 1.7                             | لا تسبها فلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منها لا تقبل شهادة النساء في الحدود                                                                |
| 140<br>140 (41 (49)<br>140 (41) | لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احنة                                                                                                            |
| . 99                            | لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا لوالده                                                                                                             |
| <b>Ť1</b>                       | لا يمنعنى من الصلوات الخمس خلف رسمول الله على                                                                                                     |
| 44                              | لا ينظر الله الى قلوبكم ولا الى انسابكم ولا الى احسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم فمن كان له قلب صالح تحنن الله عليه                       |
| ٨١                              | لأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين                                                                                                               |
|                                 | لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأفضى له بما أسمع وأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فانما أقطع له قطعة من النار فليأخسذها               |
| 747 6 449                       | او ليادعها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                  |

| •                                      | . لقيد وضعت قوله على أقراء الشبيعر فلم يلتئم                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲ ، ۲۸                                |                                                                                                                                             |
| ۲.                                     | اللاعب بالشـطرنج أكذب النـاس يقـول: قتلت والله ما قتل والله ما قتل                                                                          |
| ۳۱                                     | لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فقال بعض الناس: يا عباد الله هذا العبد الأسبود يؤذن على ظهر الكعبة ؟ فقال بعضهم: ان يسخط الله غير |
| 0 8                                    | لهو الحديث هو الفناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل الماء البقل                                                                  |
| 73                                     | لو اتخذت زوجا من حمام فآنســـك وأصبت من فراخه واتخذت ديكا فآنسك وأيقظك للصلاة ،                                                             |
| ۲.9 ، ۲.۸                              | لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما                                                                                                              |
| ٧/                                     | و علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا ٠٠٠٠٠                                                                                                    |
| * V. ( 79 ( 7A<br>V9 ( V7 ( V1         | ليس منا من لم يتفن بالقرآن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                             |
|                                        | ( حرف الميم )                                                                                                                               |
|                                        | 1 " -                                                                                                                                       |
|                                        | ما اذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الترنم بالقرآن<br>وأنه سنمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال: لقد أوتي                                              |
| 4 79 ( 7A ( 7V                         |                                                                                                                                             |
| « <b>٧</b> ٣ « <b>٧</b> ١ « <b>٧</b> . |                                                                                                                                             |
| ٧٥                                     |                                                                                                                                             |
|                                        | ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها فقال : ان أصحاب هذه الصور يعذبون                                               |
| ١٢٥                                    | ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                            |
| 79                                     | ما حكمت مخلوقا وانما حكمت القرآن                                                                                                            |
|                                        | ما رايت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذى لب<br>منكن قالت امرأة : يا رسول الله ما ناقصـــات العقـــــل                                         |

| 184 ( 181  | والدين ؟ قال : أما نقصان العقل منها فشهادة امراتين كشهادة رجل الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ما لكم لا تعبدون شيئا ؟ قالوا : وما نعبد ؟ قال :<br>الهتكم وآلهة آبائكم الا ترون في مصلاكم فعبدوها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | دون الله حتى بعث الله نوحا فقالوا لا تذرن آلهتكم الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٢.        | ما لى وللشعر وأين الشــعر منى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77: 74: 77 | ما منا الا من عصى او هم بمعصية الا يحيى بن زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | ما هكذا كانوا يفعلون وكان أنس اذا ما أنك شيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VV         | رفع الخرقة عن وجهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | مر برأس التمثال فيقطع حتى يصير كهيئة الشحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 84         | مر ﷺ بقوم يلعبون النرد فقال : قلوب قاســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17.        | سر أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته فاذا رجل رث الهيئة فسمعته يقول : سمعت رسول الله على يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال : فقلت لابن أبى مليكة يا أبا محمد أرأيت اذا لم يكن حسن الصوت » ؟ قال : « يحسنه ما استطاع »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ž1         | مررت ورسول الله على بقوم من الحسسة يلعبون بالحراب فوقف رسول الله على ينظر اليهم ووقفت خلفه فكنت اذا عيبت حلست واذا قمت أتقى برسول الله على الله عل |
| F3         | مر ﷺ بحارية لحسان بن ثابت وهي تقول: هــــــل على ويحكما ان لهوت من حرج فقال ﷺ لا حرج ان شاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠. ٣١      | مر ﷺ ببعض الأسواق ذات يوم وأذا غلام اسمود قائم ينادى عليه يباع فمن يزيد وكان الفلام يقول: من اشتراني فعلى شرط قيل ما هو ؟ قال : لا تمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول الله ﷺ فاشتراه رجل على هذا وكان يراه ﷺ عند كل صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 '        | 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ξ.             | ملعون من لعب بالشيطرنج والناظر اليهم كالآكل لحم الخنزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118411441.8    | من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستثر بستر الله فأن أبان لنا صفحته أقمنا عليه الحد من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۰            | من زافت عليه درأهمه فليأت السوق وليشتر بها بحق ثوب ولا يخالف الناس عليها أنها جياد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | من سب نبیا فقد کفر ومن سبب صاحب نبی فقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 79             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14             | من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 119          | من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣             | من استطاع أن يتعنى بالقرآن غناء أبى موسى فليفعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.X.1<br>7.7.1 | من غش فليس منا من غش فليس من حق أخيه بشيء فلا يأخله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6 06 (04 (84)  | ومن الناس من يشترى لهو الحديث قال أبن عباس: هي الغناء وشراء المسازف وما أشسبهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١             | من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسسوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 84             | من لعب بالنرد فكأنما غمس بده في لحم الحنزير ودميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 178            | ومن اظلم ممن ذهب بخلق كخلقى فليخلقوا ذرة فليخلقوا شميرة نستميرة المستعيرة ا |
| 1.4            | المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## (حرف النون)

|                     | نحن بنــو النضر بن كنــانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 101               | من أبينا ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ من                                                                                                          |
| ٤.                  | النرد والشــطرنج من الميسر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| ٣.                  | نزل قوله تعالى ﴿ انا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية ﴾ في ثابت بن قيس                                                                    |
| 11                  | انصر أخاك ظالما أو مظلوما ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                              |
| ٦٤                  | انشد النبي على كفي بالاسلام والشبيب للمرءناهيا                                                                                      |
|                     | انشد النبى على الله الطرفة : ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخ فقال أبو بكر : ما هو هكذا يا رسول الله وانما هو : |
| 77 · 7K             | ويأتيك بالأخبار من لم تزود ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                               |
| 09                  | استشهدنی رسول الله على من شهر امیة بن ابی الصلت وانشدت فكذا انشدت بیتا قال: هی حتی انشدته مائة قافیة فقال: ان كاد لیسلم             |
| 0.689               | نهى ﷺ عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة                                                                                               |
|                     | ( حرف الهاء )                                                                                                                       |
| 77° 1 1 A           | اهج قريشا فان لهجو أشد عليهم من رشق النبل                                                                                           |
| 74                  | اهج وجبريل معيك                                                                                                                     |
| 1.7                 | تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الفل عنكم                                                                                               |
| ٥.                  | هذا میزان شامی قال ابن الزبیر : یوزن به العقول                                                                                      |
| <b>7</b> { <b>V</b> | هل بك جنون ؟ فقال شي اذهبوا به فارجموه وكان<br>قد أحصن                                                                              |
| ٨                   | هله شهبدا انی بایعتك ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                          |

يا أيها الناس توبوا الى ربكم من قبيل أن تموتوا ١١١

## الحديث

| 17       | يا أيها الناس اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يغشو الكذب وشهاد الزور                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 (      | م الدین یفونهم نم یعسو الله بین وسهاد الروز<br>یا ابن رواحة بین یدی رسول الله بیش وفی حرم                      |
|          | الله تقول الشمعر ؟ فقال ﷺ خل عنه يا عمر فلهي أسرع                                                              |
| ۸۱ ، ۸۰  | فيهم من نضح النسل يا رسول الله ان الآخر زنى فأعرض عنه فتنحى له                                                 |
| 7.87     | الرابعـــة من الأحر ربي فاعرض عنه فتنعى له                                                                     |
|          | يا رسول الله أن هذا قد سرق فقال على ما أخاله                                                                   |
| 789      | سرق فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه ثم ائتونى به نسبوه ثم ناتونى به نسبوه ثم ا |
| ٨١       | یا رسیول الله اثذن لی فی ابی سیفیان قال:                                                                       |
|          | بقرابتی منه                                                                                                    |
| 14. (148 | امهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال: نعم                                                                          |

## ثالثا: الأشعوار الاستشهادية

#### الصفحة

قال بعض الفقهاء:

ایا سائلی عما تنفذ حکمه

ويثبت سمعا دون علم بأصله ففي العزل والتجريح والكفر بعده

وفي سفه أوخد ذلك كله

وفي البيعوالأحباس والصدقات

والرضاع وخلع والنكاح وحله وفي قسمة أو نسبة وولاية

وموت وحمل والمقر بأهله ومنها ولادات ومنها جرابة

ومنها الاباق فليضم لشكله وقد زيد فيها الأسر والفقد والملا

ولوث وعتق فاظفرت بنقله فصارت لدى عد ثلاثين أتبعت

ثنتين نصها في محله ١٢

قال الشماعر:

اذا ذهب القرن الذي أنت منهم

وخلفت فى قرن فأنت غريب ١٥

قال ابن بــرى:

وبابعت ليلي في الخلاء ولم يكن

شــهود على ليلى عدول معانع

قال على بن أبي طالب:

الناس من جهة التمثيل أكفاء

أبوهم آدم والأم حـــواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة

وأعظم خلقت فيهم وأعضاء

فان يكن لهم من أصلهم حسب

يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل الالأهل العلم انهم

على الهدى لن استهدى أدهء

19

الصفحة

37

13

ξ٨

وقدر كل امرىء ما كان يحسنه
وللرجل على الأفعال سيماء
وضد كل امرىء ما كان بجهله
وضد كل المرىء ما كان بجهله
والجاهلون لأهل العلم أعداء ٣٢،٣٣

قال الشـــاعر:

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :

وان ثوانی باللدینة بعدما قضی وطرا فیها جمیل بن معمر ۷۶

قال النابغة الجعدى:

سالتنى أمتى عن جارتى
واذا ما عى ذو اللب سأل
سالتنى عن أناس هلكوا
شرب الدهر عليهم وأكل
وأرانى طربا فى اثرهم

قالت جارية حسان:

هل على ويحكما أن لهوت من حرج ١٨

قال ذو الرمـــة:

کان رجلیه رجـــلا مقطف عجل ا**ذا** تجاوب من بردیه ترینم

قالت جارية حفصة :

طلع البـــدر علينــا الـوداع من ثنيــات الـوداع وجب الشــكر علينـا مــا دعـــا لله داع

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قال الشــاعر: يا حادى العيس رفقا بالقواربر فقد أذاب سراها بالقوارير وشفها السير حتى ما بها رمق في مهمة ليس فيه للقواريري ٦. قال ذو الرمية: وقفنا فقلنا ايه عن أم سالم وما بالى تكليم الديار البلاقع ٦. قال النسابغة: ايها فدا لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال وهن ولد . ٦. قال طرفة بن العد: ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزود بالأخبار 75.71 كفى بالاسللم والشيب للمرء ناهيا 78 هل أنت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت أنسا النبى لا كسدب أنا ابن عبد المطلب 14670678 قال عبد الله بن رواحة: يبيت ـ بما في جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاحم 78 اذهبوا بي الى الطبيب وقولوا قد اكتوى 77 قال عبدی بن زید: أيها القلب تمتع بددن ان همی فی سماع واذن V. 679 474

|            | قال الشـــاعر:                                          |
|------------|---------------------------------------------------------|
|            | تغن بالشعر ان ما كنت قائله                              |
| Yξ         | أن الغناء لهذا الشعر مضمار                              |
|            | قال الشـــاعر:                                          |
|            | كلانا غنى عن أخيه حياته                                 |
| ٧٤         | ونحن اذا متنا أشد تفانيا                                |
|            | قال الأعشى:                                             |
| •          | وكنت أمرءا زمنا بالمراق                                 |
| <b>γ</b> ξ | عفيف المناخ طويل التغنى قال كعب بن زهير:                |
|            |                                                         |
| ٧٩         | بانت سعاد فقلبی اليوم مقبول<br>متيم عندها لم يفد مكبول  |
| • •        | قال عبد الله بن رواحة:                                  |
|            | خلوا بني الكفار عن سبيله                                |
|            | اليوم نضربكم على تنزيله                                 |
|            | ضربا يزيل الهام عن مقيله                                |
| ٨٠         | ويدهل الخليل عن خليله                                   |
|            | قال عبد الله بن رواحة :                                 |
|            | أتانا رسول الله يتلو كتابه أذا انشق معروف من الفجر طالع |
| •          | أرانا الهدى بعد العمى فقاوبنا                           |
| •          | به موقنات أن ما قال واقع                                |
|            | ببیت بجافی جنبه عن فراشه                                |
| ۸.         | اذا استثقلت بالمشركين المضاجع                           |
|            | قال حسان بن ثابت:                                       |
|            | وان سنام المجد من آل هاشم                               |
|            | بنو بيت مخزوم ووالدك العنيد                             |

#### قال حسان بن ثابت :

هجوت محمدا فأحبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا براتقيا رسول الله شيمته الوفاء فان أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 11 قال حسان بن ثابت: وجبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له كفاء ۸١ . ألم تر ياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تطيب ٨٢ أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عينيه والأقسرع ۸۲ . قال عبد الله بن رواحة : يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع ٨٢ هريرة ودع ان تجهرت غاديا كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيا 11 قال کعب بن زهیر : ألا أبلفا عنى بحيرا رسالة فهل لك فيما قلت و يحك هل لكا فبين لنا أن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك

على أى شىء غير ذلك دلكا على خلق لم تلف أما ولا أبيا عليه ولا تلغى عليه أخيا لكا فان أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل أما عشرت لعلكا

سقاك بها المسأمون كأسا رويه فأنهلك المأمون منها وعلكا

Λξ **ΨΑ**ο

(م ٢٥ - المجموع ج ٢٣)

Aξ

الله بجسير

من مبلغ كعبا فهل لك في التي

تلوم عليها باطلا وهي أحزم
الى الله لا العزى ولا اللات وحده

فتنجو اذا كان النجاء وتسلم
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت

من الناس الا طاهر القلب مسلم
فدين زهير وهو لا شيء دينه
ودين ابى سلمة على محرم

قال کعب بن زهیر:

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول متیم اثرها لم یفند مکبول

تمشى الغواة جنابيها وقولهم انك يا ابن أبى سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهيك انى عنك مشعول فقلت خلو طريقي لا أبا لكمو فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدياء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والوعد عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاه ولم أذنب واو كثرت الاقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به ارى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظيل ترعد من خوف بوادره ان لم يكن من رسول الله تنويل حتى وضعت يميني ما أنا زعها

444

في كف ذي نقمات قوله القيل لذاك أخوف عندى اذ أكلمه وقيل أنك منسوب ومسئول من ضيفم من ليوث الأسدمسكنه في عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معقول خراديل اذا يسور قرنا لا يحل له أن يترك القرن ألا وهو مفلول منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بوادية الأراجيك ولا يسزال وادب أخو ثقة مطرح البز والدرسان مأكول ان الرسول يستضاء به مهند من سيبوف الله مسلول في عبه من قريش قال قائلهم ببطن مكه لما أسلموا زولوا زالوا زال أنكاس ولا تشف عند اللقاء ولا ميل معازيل يمشونمشي الحمال الزهر بعصمهم ضرب اذا عرد السود التنابيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بيض سوابغ قد شكت لهم حلق كأنها حلق القضعاء محدول ليسوا معاريج ان نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيها اذا نيلوا لا يقع الطعن الا في تحورهم ومالهم عن حياض الموت تهليل

۸٦،٧٥،٧٦

قال کعب بن زهیر:

من سره كرم الحياة فلا يذل في منقب من صالحي الانصار

| قال<br>قال<br>قال |
|-------------------|
| قال               |
| قال               |
| قال               |
|                   |
|                   |
| قال               |
| قال               |
| قال               |
|                   |
|                   |
|                   |
| قال               |
|                   |
|                   |
| فال               |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| فال               |
|                   |
|                   |
| قال               |
|                   |
|                   |
|                   |

444

```
قال مجاهد:
                      تركن ديارهم منهم قفارا
            وهو من المصانع والبروجا
 787
                                          قال لبيـــد:
                      بلينا وما تبلى النجوم الطوالع
             وتبقى جبال بعدنا ومصانع
                                       قال أمرؤ القيس:
                      كأن صليل المروحين تشده
            صليل سيوف ينقون بعبقرا
 440
                                       قال أمرؤ القيس:
                      ترى القوم أشباها اذا انزلوا معا
            وفى القوم زيف مثل زيف الدراهم
 ٠٨٢
                                          قال ابن بری:
            لا تعطيه زيفيا ولا تنهرجا
 ۲۸.
                                        قال هـــدنة:
                      نرى ورق الفتيان فيها كأنهم
            دراهم منها زاكيات وزيف
 ۲۸.
                                       قال ابن الاعرابي:
            ومنهل تروی به من غیر غشش
 174
                                        قال الشاعر:
                     وبلده ليس بها أنيس
            الا اليعانير والا العيس
79x 6 490
                                      قال علقمة الفخل:
                      فأدركها ثانيا من عنانه
             يمر كمر الرائح المتحلب
490
                                         قال أبو ذؤبب:
                      لقد لاقى المطى بنجد عفر
            حدیث ان عجبت له عجیب
797
                                         قال حسان:
            وتفيدو ولائدهم لنقب الحنظيل
441
```

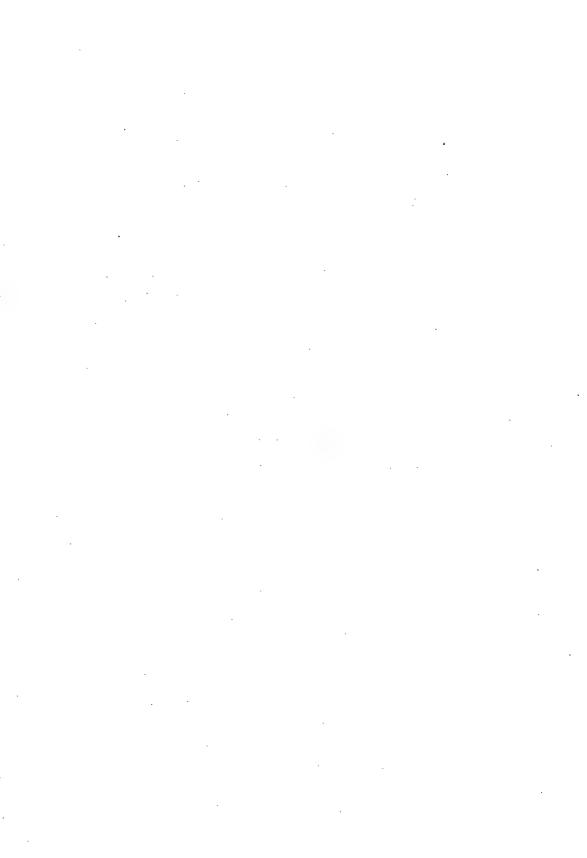

# رابعا: الأعسلام

# ( حرف الألف )

| ١   | ۱۸               |            |     |     |        |   | ٠. |        | ٠  | •      |        |        |        |    |     | ٠       |   |         |             | ٢              |              | لسـ | 1 4             | ىلي      | دم ء             | T           |           |
|-----|------------------|------------|-----|-----|--------|---|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|----|-----|---------|---|---------|-------------|----------------|--------------|-----|-----------------|----------|------------------|-------------|-----------|
|     | 11               |            |     |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     |         |   | ( •     | بف          | بيعي           | ( خ          | د   | قائ             | ن        | دم ي             | T           |           |
|     | ٧٢               |            |     |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     |         |   | 4       | رث          | بار            | الح          | ر   | م د             | <u> </u> | راهي             | أب          |           |
|     | ۹۱.              |            |     |     | ٠.     |   | ٠. |        |    |        |        |        |        |    |     | ٠       |   |         |             | ٠.             | ر سو         | مو  | بن              | بم       | راهي             | أاب         |           |
|     | 10               |            |     |     |        |   |    |        | •  |        |        |        |        | ٠. |     |         |   |         |             | ö              | سىر          | مي  | بن              | سم       | راهي             | اب          |           |
| 4   | ۲3               | 6          |     |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     | -       | _ |         |             |                | _            |     |                 |          | راه.<br>۱۰       |             | ٧٢        |
| 1 8 | <b>ξ</b> 4       | <b>V</b> 1 | ,   |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     |         |   |         |             |                |              | ب   | کعہ             | ن        | ى بر             | أد          |           |
|     | ٧٢               |            |     |     |        |   |    | -      |    |        |        |        |        |    |     |         |   |         |             |                |              |     |                 |          | إثرم             | γŊ          |           |
|     | ٨٠               |            |     |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     |         |   |         |             | (              | ری           | ٔجز | 11              | اً ثير   | ن الا            | اب          |           |
| 6   | 37<br>111<br>707 | ,          | 6   | ۱.  | د<br>۷ | 6 | ١. | ،<br>٦ | ξ' | ۱<br>۹ | ،<br>۹ | ξ<br>6 | ٤<br>٩ | 1  | ٤ ١ | ۲<br>۸۸ | ٤ | ξ.<br>Λ | ،<br>۷<br>۱ | ۳<br>، ،<br>۲۳ | ٤<br>٧٣<br>د | 10  | ۳۱<br>۷۲<br>۹ ( | · (      | ۳.<br>۲ <i>۲</i> | د<br>د<br>د | 20<br>171 |
|     | 11               |            |     |     |        |   |    |        | ٠. |        |        |        |        |    |     | ٠       | • |         |             |                | الله         | بد  | , ع             | بر       | حمد              | -1          |           |
|     | ٥ľ               |            |     |     |        |   |    |        | ٠  |        |        | • •    |        |    |     | •       |   |         | •           |                | •            |     | وی              |          | ^د فــ           | Ŋ           |           |
| ۲۹  | 17 6             |            | ۲۱۵ | )   |        |   |    |        |    |        |        |        | •      |    |     |         |   |         |             |                |              |     | ی               | _ر       | ازھ۔             | y'i         |           |
|     | 04               |            | ••  |     | ••     |   |    | ,      | •  |        |        |        |        |    |     | •       |   |         |             |                | زيد          | ڻ   | ة ب             | _أم      |                  | -1          |           |
| 17  | (1 6             | Í          | ٠٧  | . 6 | ۲      | ٥ | 6  | ۲ :    | [  |        |        |        | • `•   |    | •   | •       |   | •       | 2           | وين            | راه          | ن ۱ | ت ب             | حاق      |                  | A           |           |
|     | 70               |            |     |     | ٠.     |   |    |        |    |        |        |        |        |    | •   |         |   |         | اج          | _ج             | الز          | اق  | ~_              |          | و ا،             | 1           |           |
| ۲.  | ۱۳،              | ۲          | ξ.  | 6   | 0      | • |    |        |    |        | •      |        |        |    |     |         | L | اينو    | فرا         | .'س            | 11           | حاق |                 | _        | و اس             | أب          |           |
|     | 189              |            |     |     |        |   |    |        |    |        |        |        |        |    |     |         |   |         |             |                |              |     |                 | -        | _                |             | 01        |

| 777 • 11.7 • 177 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • 777 • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ٠٠٠٠٠ ١٤٤ ، ٢٠٨ ، ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| استحاق بن محمد الخزاعي $=$ أبو محمد $\dots$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اسماعیل بن ابراهیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اسماعيل بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اسماعیل بن واسط البجلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الاستوى ۲ ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأسود بن عامر ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أشهب ۱۰۸ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أصبغ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابن الأعرابي ۲۳ ، ۲۸۱ ، ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الأعشى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| امام الحرمين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أبو أمامه ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امرؤ القيس = الشاعر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أمية بن أبي الصلت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أبو أمية المخزومي ٧٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ابن الأنباري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انجشة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، انجشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انس بن مالك ٠٠٠ ٢٤ ، ١٤ ، ١٢٧ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ١٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أنيس الغفارى = أخو أبو ذر الغفارى من أشعر العرب ٦٦ ، ٨٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 6 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

الأب انسبتاس الكرملي = عضو المجمع الملكي للغة العربية ٢٧٢

| 119 6 84   | • • • • |        |       | • •    | • •   | • •    |        | حبته       | ے فی ص            | ختلف        |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|-------------------|-------------|
|            |         |        | ـاء)  | ك الب  | ( حرف |        |        |            |                   |             |
| 19         |         |        |       |        |       |        |        | ىلى        | الباه             |             |
| ٧٤ ٠٠      |         |        |       |        |       | • •    |        | • •        | بجير              |             |
| · ^ · .    |         |        |       |        |       |        |        | -          | البخار            | <i>د</i> ۹, |
| 371 2 771  | ٠       |        |       | • •    |       | می     | المطيا | بخيت       | الشيخ             |             |
| ٠٠ ٨٢      |         |        |       |        |       |        | زب     | ن عــــــا | البراء بر         |             |
| 71 609 60  | ٠٠٠ ٢   | • •    | • •   | • •    | • •   | •      | • •    | ، مالك     | البراء بر         |             |
| 710        |         |        |       |        |       |        |        |            | ېرە               |             |
| ۶۸۰ ، ۸۲   |         |        | ٠.,   | • •    | • •   |        | لماعر  | الش        | ابن بری           |             |
| 70.675     | 1186    | ٤٢ ، ٤ | ٠ .   |        | مي    | الأسلد | بيب    | , الحص     | بريده بن          |             |
| 188 6 79 6 | ۲۳ .    |        | •     |        |       |        |        |            | البزار            |             |
| ٦٨         |         |        |       |        |       |        |        | الحكم      | بشر بن            |             |
| 37 2 777 3 | 7 ( 77  | · ‹ ٦٩ | ۲۱ ،  | ٤٦.    | ٥ ٥ ٢ | ۲ ، ۱  | بی }   | ، الرك     | ابن بطال<br>۱ ۳۲۱ | 79          |
| 7          |         |        |       |        |       |        |        | ی          | البغـو:           |             |
| ۳          |         |        |       |        |       |        |        | الوليد     | بقیه بن           |             |
| 6 78 6 74  | د ۱۲ ۵  | or 6   | ٤٧ ،  | ٤٦ ،   | 79    | د ۲۸   | ارىق   | الصب       | أبو يكر<br>111    | 6 A         |
| 670678     | 6 04 6  | 01 6 1 | ربی ا | س العر |       |        |        |            | المقاضى<br>۸۲ ، ، | ረ ኳ፣        |

| 6  |     | 18    | بروح<br>، ۳ | ن مد<br>۱۰۸ | فیع بر<br>۱۵۳ ، | سمه ن<br>۱ ، ۱ | ، واس<br>، ۳۳ | ـــلمين<br>۱۲۷ | المسد<br>۱۵۱۰ | سکر<br>آن ۱٤ | لی مع<br>۱۱۳ | یکی آبا<br>الموالی ا<br>۱۰۶۰ ، | من ا        |
|----|-----|-------|-------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
|    | 11  |       | •••         |             | • •             | • •            |               | • •            | علی           | ود بن        | بن دا        | أبو بكر                        |             |
|    |     |       |             |             |                 |                |               |                |               |              |              | أبو بكر                        |             |
| 71 |     |       |             |             |                 |                |               |                |               |              |              | اللبلاذري                      |             |
|    | ٥٢  |       |             |             |                 |                |               |                |               |              |              | بِلال                          |             |
|    | ٤   |       | ,           |             |                 |                |               |                |               |              |              | البناني                        |             |
| ٨  |     |       |             |             |                 |                |               |                |               |              |              | بهز بن                         |             |
| ,  | 117 |       |             |             |                 |                |               |                | ••            |              |              | بيكاسو                         |             |
| ٠. | ٥٢  | ٤٩    | ί ξ'        | y 6 3       | ۲ ،             | ξ. 4           | ۳۸            | 6 41           | ا ره ۳        | ۲۲ ۵         | ی ۱۰         | البيهة                         | 00          |
|    |     |       |             |             |                 | _اء )          | ك الت         | ( حر ف         | )             |              |              |                                |             |
|    |     |       |             | J.          |                 |                |               |                |               | ادم          | ۔ الف        | التساح                         |             |
|    |     |       |             |             |                 |                |               |                |               |              |              |                                |             |
| "  | 99  | ٠ ٩٨  | 6.9         | 1 4         | ٩. ،            | ۸۷             | 6 A1          | 1 6 /          | ۸. ،          | ٧٩           | · <b>y</b> y | الترم <i>ذو</i><br>۱۸۰،<br>۱۱٤ | ۲0 ،<br>۱۰۲ |
|    | ξ   |       |             |             |                 |                |               |                |               |              | داری         | تميم ال                        |             |
|    | 49  |       |             |             |                 |                |               |                |               |              | يسة          | أبن تيم                        |             |
|    |     |       |             |             |                 | _اء)           | ف الث         | (ح، ف          |               |              |              |                                |             |
|    |     |       | ;           |             |                 | ,,,            |               | <i>y</i> ,     |               |              |              |                                |             |
|    | 17  | •• .  | • •         | • •         | • •             | • •            | • •           | • •            | • •           |              | ، أنس        | ثابت بن                        |             |
|    | ٣.  | 1.4.4 |             | , .         |                 |                | • •           | • • .          | • •           | س            | ي قيــ       | ثابت بر                        |             |
|    | 27  |       | ٠٠,         |             |                 |                |               | • •            |               |              |              | ثـور                           |             |
| 4  | 78. |       | 18.6        |             |                 | 10 6           | 1.7           |                |               |              |              | أبو ثو <b>ر</b><br>4 ۲۸۹       | 784         |

# الثورى = سفيان الثورى .٢ ٢٢ ، ٢٣ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ٢٧٢

# (حرف الجيم)

| جابر بن زید ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۱                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جابر بن سمره ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲                                                                   |
| جابر بن عبد الله ۱۰۰ ۱۲، ۹۹، ۱۱۶، ۱۱۶، ۳۳۳، ۲۶۸،                                                                       |
| جبريل عليه السلام = مبلغ الوحى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| ابن جریر الطبری = وهو من طبرستان ۲۷۷، ۷۳ ، ۲۷۷                                                                         |
| جرير بن عبد الحميد وقال النسائى ليس بقوى وقال الدارقطنى ضعيف وقال ابن معين ضعيف وعنه أنه قال ليس من بأس وقيل كان زيفيا |
| ابن جریج ۲۰۰۰                                                                                                          |
|                                                                                                                        |
| جعدة ابن هبیره ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                  |
| أبو جعفر الاستراباذي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                              |
| جعفر بن الحارث أبو شهيب النخعي د ٢٨٠٠٠٠                                                                                |
| جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| جميع بن مسلم                                                                                                           |
| أم جميل بنت محجن بن الأرقم الهلالية ١٢٨                                                                                |
| جميل بن معمر الجمحى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                               |
| ابن جنمی ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۹ ۰۰ ۱۹                                                                                       |
| ابن الجوزي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                            |
| الجوهري ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٨٤ ، ٥٦ ، ١٢٩ ، ٢٥٦ ، ١٢٩ ، ٢٥٥                                                                       |
| ( حرف الحاء )                                                                                                          |
| ابن آبی حساتم ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰                                                                  |
| أبو حاتم الرازي = الرازي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩١                                                                           |
| <b>440</b>                                                                                                             |

|     | الحاكم 11 ، 11 ، 77 ، 73 ، 73 ، 70 ، 17 ، 171 ، 131 ، 4 ، 101 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 171 ، 1  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الحارث الأعور ع كان كذابا ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الحارث بن كلده الثقفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | المحارث بن هشام ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الشيخ أبو حامد الاسفرايني ٢٧ ، ١٠٢ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 371 371 371 371 3 61 3 601 3 601 3 771 3 771 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er. | 4 7 . 7 . 1 . 140 . 141 . 147 . 141 . 144 . 147 . 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | TTE 6 TTO 6 TIQ 6 TIA 6 TQE 6 TQ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | القاضي أبو حامــد المروذي ۷۲ ، ۱۵۳ ، ۱۲۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،   |
|     | القاضي أبو حامد المروروذي ٢٣٨ ٠٠ ٠٠ ٢٠٠ ٢٣٨ ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ابن حبان ۰۰ ۰۰ ۳۶، ۶۶، ۵۵، ۵۲، ۸۵، ۸۲، ۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | حبيب بن النعمان بن خريم بن فاتك الأسدى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ام حبيبة المارات المار |
|     | الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ٢٠٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٩١ ، ٢٠٠٠ ، ٩١ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | حجاج بن سلیمان ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | حجاج بن يوسف الثقفي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧ ، ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | ا ا بن حجر ۲۲ ، ۲۸ ، ۶۶ ، ۷۲ ، ۲۵ ، ۹۱ ، ۱۲۶ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲ ، ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ابن الحداد ۱۱۱ ، ۲۱۲ ، ۳۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۲۲۲ ؛ ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲  |
|     | حديفة بن اليمان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | أبو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | المحرث بن مسكين ٢٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | حرمله بن یحیی = صاحب الشافعی ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | ابن حزم ۲۳ ، ۲۳ ، ۵۰ ، ۲۷ ، ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ma4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

```
حسان بن ثابت ۲۰۰۰ ۹۹، ۵۰، ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۲۸، ۲۲، ۲۲،
  أبو حسان المزكى .. .. .. .. با
أبو الحسن الأخفش ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ٨٣ ٨٣ ٨٣
الحسين البصري الثقفي والواعظ والتابعي المشهور ١١، ٢٠، ٢٣،
177 : 147 : 147 : 1.7 : 1.1 : 1.1 : 79 : YY : EE : 4A : YO : YE
                                YV0 6 YE.
الحسن بن أبي الحسن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
  الحسن بن على بن خلف الدمشقى .. .. .. .. .. ٩٠
 الشيخ أبو الحسن اللخمي .. .. .. الحسن اللخمي
  أبو الحسن الماوردي = الماوردي ٠٠٠ ١٦١ ، ١٦٢ ، ٢٧٦
  الحسين بن موسى ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٢ ٠٠ ٢٢
الحسين بن على سبط رسول الله على .. .. .. ١٦٣ ، ٩٨
 الشيخ الحسين الطبري . . . . . . الشيخ الحسين الطبري
  الحضرمي .. .. .. .. .. .. ۳
  الحکم بن موسی .. .. .. .. .. .. .. .. ۱
الحكم بن نافع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١
حماد بن سلمه ۲۶۹، ۲۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۶۶ ۱۹۴۰ ۲۶۹
 أبو حنيفة النعمان = الامام صاحب المذهب ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٨ ،
 ( ,1.7 ( 1.1 ( 1.. ( 99 ( 97 ( A9 ( VT ( 0T ( 89 ( 80 ( T9
£ 187 6 177 6 177 6 171 6 170 6 1.9 6 1.7 6 1.7 6 1.0
```

MAY

\$31 3 POL 3 TH 3 3PL 3 PPL 3 VIL 3 NPL 3 PVL 3 PVL 3 6 718 6 71. A 6 198 6 191 6 19. 6 189 6 187 6 187 6 181 6. TYT 6 TTO 6 TT. 6 TOO 6 TON 6 TOT 6 TET 6 TET 

## (حرف الخياء)

### (حرف البدال)

الدارمي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ الدارقطني ٠٠ ٢٣، ٢٨، ٢٢، ٣٤، ٤٤، ٧٧، ٩٠، ٩١، ٩٤٣

| داود علیه السلام ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۷۰ ۲۰ ۲۰                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| أبو داود = صاحب السنن ۸ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۳ ، ۳ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ ، ۲۶ |
| أبو داود الطيالسي                                                                      |
| د آود بن علی ۱۲، ۲۶، ۹۹، ۱۲۰                                                           |
| أبو الدرداء                                                                            |
| الشيخ الدردير ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ الشيخ الدردير                                                 |
| ابن درستویه النحوی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                |
| ابن دقيق العيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| الديلمي ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                     |
| ابن دینار العصفری ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ دینار العصفری                                            |
| ( حرف الذال )                                                                          |
| ابو در الغفاري ۲۲ ، ۸۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹                                                     |
| ابن أبي ذئب ١٠٠٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٧٣ ، ٢٧٣                                               |
| أبو ذؤيب ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                         |
| ذو الرَّمـــة ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٨                                                  |
| ( حرف الراء )                                                                          |
| الراقعي ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٩٣٠ ١٤٥ ٢٣٣                                                          |
| رباح المعترف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
|                                                                                        |
| الربيع الحيزي                                                                          |
| الربيع بن سليمان ٠٠ ٠٠ ٧ ، ٥٢ ، ١٤٢ ، ٢١٨ ، ٣٨٨                                        |
| الربيع الجيزى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |

|   | ابن الرفعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | رواد بن الجراح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | الروياني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ( حرف الزين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | زادان أبی، عمسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | الزبیر بن بکار ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | الزبيدي الزبيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | الزجاج ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ابو زرعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | زفر ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | زکریا ابن یحیی الوقار = الوقار کسحاب هو لقب زکریا بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | يحيى الفقيه المصرى المالكي ١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | الزمخشرى ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | ابن أبي زمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ابن أم زمعة ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • | ابن أبي الزناد ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | الزهراوي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | الزهرى = محمد بن شهاب الزهرى ٨ ، ٢٣ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٥٠ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 188 ( 187 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( 180 ) 180 ( |
|   | زهیر بن حــرب ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | زهير أبو كعب = الشــاعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | زياد بن أبيه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | زیاد النهوی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۰ ۱۰ ۲۷ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | بر برید ۱۹۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ ، ۲۳۰ و ۲۳۰ ، ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | <del>" '</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

118 .. .. زید بن ثابت = کاتب الوحی وجامع القرآن وعالم الفرائض أحد الصحابة المتصدرين للدعوة .. .. .. زيد بن الحباب .. .. Vo 175 الزيلعي « الزيعـلي » ...... .. 91 110 (حرف السين) سالم بن عمرو بن حسان .. .. 70 ابن السبكى .. .. .. السبكى 180 1.9611 ابن سریج = أبو العباس بن سریج ۱۱۵ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، « TTI « TTV « TTT « TTP « TT. « T.. « 191 « 107 « 101 377 سعد بن عباده ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۲۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۲۹۳ ســــعد بن زمعة ٢٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، سعد بن أبي وقاص ٥٢ ، ٣٢ ، ٣٢٩ ، ٣١٩ ، ٣٢٠ ، ٣٢٢ ، ٣٢٥ سعید بن ابراهیم بن عبد الرحمن الزهری ۶۹ ، ۱۱ ، ۵۲ ، ۵۳ أبو سعيد الاصطخري ٤٠ ، ١٠٤ ، ١١٣ ، ١٥٦ ، ١٥٨ ، ١٦٢ ، 771 3 277 3 387 سعید بن جبیر ۱۹ ، ۲۲ ، ۳۵ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۸ ، ۴۹ ، ۱۶ ، 177 6 77 6 07 سعيد الجريري

2.1

(9 FT - Theores = 777

| • |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | أبو سميد الخدري ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|   | د ۳۹ ، ۳۸ ، ۳۳ ، ۳۵ ، ۲۳ ، ۱۵ ، ۱۱ ، ۹ میسید<br>۲.۷ ، ۱۰۲ ، ۹. ، ۷۲ ، ۵۲ ، ۵ ، ۲۰۷ |
| • | سفیان الثوری = الثوری                                                              |
|   | أبو سفيان بن حرب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                               |
|   | سمعیان بن زیاد الأسدی                                                              |
|   | سمیفیان بن زیاد خریم بن فاتك                                                       |
| , | سيفان العصفري                                                                      |
|   | سلمة بن الأكوع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
|   | ام سلمة                                                                            |
|   | أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠٠٠٠٠٠ ٢٢ ، ٧٣ ، ١٤٤                                        |
|   | سلمه بن قاسم ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                |
|   | الامام أبو سليمان الخطابي = الخطابي                                                |
|   | سليمان بن داود عليهما السلام ٠٠٠٠٠٠ ١١٨٠ ١٢٠ ١٢٠                                   |
|   | سليمان بن عبد الرحمن                                                               |
| • |                                                                                    |
|   |                                                                                    |
|   |                                                                                    |
|   |                                                                                    |
| 1 | وزياده ١٤٠٠ ١٥٠                                                                    |
|   |                                                                                    |
|   | سهل بن حنیف                                                                        |
|   | سهيل بن عمرو                                                                       |
|   | سواء بن الحرث ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠                                                    |
|   | سواء بن قيس المحاربي                                                               |
|   | £ <b>+</b> ₹                                                                       |
|   |                                                                                    |
| • | سليمان بن موسى                                                                     |

| سـوار بن عبد الله = القافي                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيوطي ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                        |
| ( حرف الشين )                                                                                                                        |
| الشافعى = محمل بن ادريس الشافعى الامام صاحب المذهب  ٥                                                                                |
| ابن شبرمة ۱۱۱ ، ۱۲۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ شبل بن سعید                                                                                          |
| شبل بن معبد المزنى ۱۱ ، ۱۵ ، ۱۷ ، ۱۲۷ ، ۱۵۲ ، ۱۵۸ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ شبل بن معید بن عبید بن الحارث بن عمرو بن علی بن اسلم |
| ابن أحمس بن الفوث بن أنمار البجلي = أخو أبو بكرة لامه                                                                                |
| ر ۱۵ می سید ۱۰ می سید                                                                                                                |

| الشريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشعبي ٩ ، ١١ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٩٩ ، ١٠٧ ، ١١٠ ، ١٤٤ ، ١٠٨ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٢٨ ، ١٣١ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٢٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨ ، ١٣٨  |
| شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شــعيب ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ بيعيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شقی بن کسیر ۲۰۰۰ می در ۱۰۰۰ می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شمر ۲۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ابن شہاب الزهری = محمد بن شہاب الزهری<br>= الزهری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشوكاني ١٢٠٠ ١٥٠ ١٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابن أبي شيبة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( حرف الصاد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن الصباغ ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۶۵ ، ۲۰ ، ۲۷ ، ۱۰۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱۲۰ ، ۱ |
| 6 7-7 6 7-1 6 197 6 1AV 6 1A0 6 1A7 6 1YE 6 1YF 6 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 777 6 787 6 788 6 777 6 77. 6 719 6 717 6 71. 6 7.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £V7 3 1 1 7 4 7 4 7 4 7 7 1 1 1 1 1 7 1 7 1 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TTE ( TTI 6 TT. 6 TTO 6 TIE 6 T. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| صدقة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| صصة = رجل هندى وضع الشطرنج ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الشيخ ابن الصلاح ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن أبي الصلت ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصلت بن العجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الصيمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصيمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## ( حرف الضاء )

| 7 -   |              |         |         |                    | •       |               |       |          |        |                      |
|-------|--------------|---------|---------|--------------------|---------|---------------|-------|----------|--------|----------------------|
| 177   |              |         |         |                    | -       |               |       |          |        |                      |
|       |              |         |         | لطاء )             | حرف ا   | . )           |       |          |        |                      |
| 076   | 01           |         | • •     |                    | • •     | • •           |       | المكى    | طالب   | أبو                  |
| ٥٢ ،  | ξ٧ -         | • • • • |         |                    |         |               | :.    | • •      | طاهر   | ابن                  |
| 107   | 100          | 4 ۱ ٤ ٨ | 41.4    | 6016               | ۲       |               |       | . ,.     | .س     | طاو                  |
| 4 84  | ۰ ۲۳         | 6 18    | طبرية : | ج <sub>ام</sub> من |         |               |       |          |        | الح<br>٧٠ ، ٤٩       |
|       | •            |         |         |                    | ړی      | الطبر         | جرير  | ۽ ابن    | بری =  | الط                  |
| 187   | 6 1.4-       | 1 6 VY  | ٠       |                    |         |               |       |          | حاوى   | الط                  |
| 177   | 6 144        | , , ,   |         |                    |         |               | ري    | الأنصا   | طلحة   | أبى                  |
| ۸۲ ،  | 77           |         |         | • •                | • • • • |               | •     | العبد    | نه بن  | طر ف                 |
| ٩٢    |              |         | • •     |                    |         |               | لمة   | بن سـ    | الطيب  | أبو                  |
|       |              |         |         | ری ۱۱ :            |         |               |       |          |        |                      |
|       |              |         |         |                    |         |               |       |          |        | Vo 6 VY              |
| ۲۸ ،  | ۲ ، ۹,       |         | ٤, ١٨٢  | 778 6              | 474     |               |       |          |        | , 6 700<br>, 79.     |
|       |              |         |         |                    |         |               | 1 .   | . , • ,  | , ,    | ,,                   |
|       |              | •       |         | مين )              | رف الد  | <b>&gt;</b> ) |       |          |        |                      |
| 6 { { | 6 { 1        | 6 8     | . 6 77  | 6 77 6             | کر ہ    | أبو ب         | بنت   | المؤمنين | له أم  | عائش                 |
| ر ۹/  | ۱،۹          | ۲ ، ۹   | ١ ، ٩.  | 6 V9               | 15 3    | 60            | 7 6 6 | ه ۳      | 07 6   | ξ <b>γ</b>           |
| 6 17  | ٦ ،          | 170     | 371     | ٠ ١٢٢              |         |               |       |          |        | ۹۰ ،<br>۲۱ ، ۲۱ ، ۱۲ |
| ٨     | , . <i>.</i> |         |         |                    |         |               | قتاده | مر بن    | ۾ بن ء | عاصـ                 |
| ٧     | • • •        |         |         |                    |         | • •           |       | النبيل   | عاصم   | أبي                  |

أبو العاليــة

| أبو عامــر                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عامـــر بن الأكوع                                                                                 |
| عامر الشعبي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| عبادة بن الصامت ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| عباس الدورى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                  |
| ابو العباس بن سریج = ابن سریج                                                                     |
| أبو العباس بن القامي = ابن القامي                                                                 |
| أبو العباس بن المرد ابو العباس بن المرد                                                           |
| عبد الأعلى بن محمد ضعيف شيخه يحيى بن سعيد الفارسي<br>ضعيف من محمد ضعيف من محمد عيف محمد معام معيف |
| عبد الجبار بن الورد المكي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| القاضي عبد الحق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ القاضي عبد الحق                                                         |
| ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم                                                                       |
| عبد بن حميد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                     |
| عبد الرازق ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ عبد الرازق                                                              |
| عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                          |
| عبد الرحمن بن أبي بكر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| عبد الرحمن بن عوف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |
| عبد الرحمن المتطبب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            |
| عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس ٠٠٠٠٠٠                                                        |
| عبد بن زمعة ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٣٢، ٣٢٩، ٢٣٢                                                                |
| ابن عبد السلام ٤                                                                                  |
| عبد المطلب ۱۵ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۳                                                           |
| عبد العزيز بن سلمة الماجشون = ابن الماجشون عبد الفنى بن سعيد الحافظ ٧٧                            |
| <b>**</b> **                                                                                      |
|                                                                                                   |

| عبد الله بن الأرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبد الله بن جعفر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبد الله بن الحسن العنبري ٠٠٠٠٠٠٠ ٥٣ ٢١٨ ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد الله بن أبي رباح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عبد الله بن عبد الرحمن المتطبب ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عبد الله بن رواحة ١٠٠٠٠ ٥٩ ، ٢١ ، ٢٩ ، ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبد الله بن الزبير = ابن الزبير ٥٢ ، ٣٦ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أبو عبد الله الزبيري ٠٠٠٠٠٠ ٢٥٢ ، ٢٥٧ ، ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عبد الله ربيب ميمونه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبو عبد الله = أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسسدى مولى بنى واليه بن الحرث بطن من بنى أسسد بن خريمة كوفى أحد أعلام التابعين وكان أسود أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابنه عمر ٣٦ ، ٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عبد لله بن عباس = ابن عباس ۳ ، ۲ ، ۲۳ ، ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳۰ ، ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبد الله بن عمر $=$ ابن عمر ۱۱ ، ۲۶ ، ۳۳ ، ۶۰ ، ۹۶ ، ۰۰ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۹۸ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۷ ، ۹۲ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۶۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲۳ ، ۱۲ ،   |
| عبد الله بن عمرو بن العاص 😑 ابن عمرو بن العاص 🕟 ۲۹ 🗸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عبد الله بن مسعود $=$ أبن مسعود $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ ، $+$ |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۵ ، ۵۹ ، ۲۸ ، ۷۳ ، ۹۹ ، ۱۱۱ ، ۲۸۰ عبد الله بن قیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۰ ، ۹۹ ، ۲۲ ، ۷۳ ، ۷۳ ، ۱۱۱ ، ۲۸۰ عبد الله بن قیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ۲۷٦ ه | 777 | د ۳   | ٦ ، | ۱۹    |      |      |        |         | مروان           | الك بن  | عبد ١  |
|-------|-----|-------|-----|-------|------|------|--------|---------|-----------------|---------|--------|
| ٨٩    |     | •,•   | •   | . ••  |      | ىر ة | ل البص | ۽ قاضي  | يعلى =          | لك بن   | عبد اا |
| 78.6  | 179 | 61.   | 961 | ۲۳ د  | ٧. ، | 40   | • •    |         |                 | . م     | أبو عب |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         | ن الجر          |         |        |
| 414   | • • | • •   |     | . • • |      | • •. |        | ويه     | بن جرب          | یاد ب   | أبو عب |
| 141 4 | ٤٩  | • • • | • • | • • . |      |      | ری     | , العنب | الحسير          | ألله بن | عبيد   |
|       | •.• | 19.16 | ••. | • •   |      |      | • •    | يك      | أبى نه          | ألله بن | عبيد   |
| ٣.    | • • |       | • • |       |      |      | يص     | بي الع  | ي <b>د</b> بن أ | بن أسد  | عتاب   |
| 1-9   | • • |       |     |       |      |      | • •    | • •     |                 | ٠. ر    | العتبى |
| 747 6 | ۸۳  | 77    | • • | ٠.    |      | • •  | • •    | . ••    | ربيعة           | بن أبى  | عتبة   |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         |                 |         |        |
| 27    |     |       |     |       |      |      |        | • •     | أرمى            | ان الد  | عثم    |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         | فان ٠٠          |         |        |
| 10    | • • |       |     |       | • •  |      |        | • •     | لنه <b>د</b> ي  | نمان ا  | أبو عا |
| 179   |     | • •   | • • |       | • •  |      | . *,** |         |                 | _اج     | العج   |
| ۸٧    |     | • •   |     | • •   |      |      |        |         | • •             | ــلى    | العج   |
| 11    | • ; | • •   |     |       | • •  |      |        | هوذه    | الد بن          | ء بن خ  | العدا  |
| 107 6 |     |       |     |       |      |      |        |         |                 |         |        |
| ۲۸۰ ، |     |       |     |       |      |      |        |         |                 |         |        |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         | الكنانى         |         |        |
|       |     | • •   | ••  | • •   | • •  | ربی  | ن الع  | بكرب    | ، = أبو         | العربي  | ابن    |
| ξ     | • • | • •   | .:- |       | • •  |      |        |         | ابو<br>         | عر فة   | ابن    |
| 114   | • • | • •   | ٠   | ••    | , ,  | • •  | • •    |         | الزبير          | ئە بن   | عـر    |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         | ن غبد           |         |        |
|       |     |       |     |       |      |      |        |         |                 |         | _      |

| 0. · ·          | γ . | 13     |        | • •     | ، تابت | بان بن    | ة حس | جاريا | فناء _       | للاء ال | عزه المي                  |     |
|-----------------|-----|--------|--------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------|---------|---------------------------|-----|
| 74.             |     |        |        |         |        |           |      |       |              | ي       | العــزيز                  |     |
| 1.7 6           | ξ.  |        |        |         |        |           |      | • •   |              | اكر     | أبن عس                    |     |
| 188             | • • |        |        |         |        | ••.       |      |       |              | لبلخى   | عصام ا                    |     |
| 4 1.Y           | ۷ ۷ | ۷ ۲    | ۲۳     | ٥,      | 6 48   | 4 3       | . 6  | ح ۱۱  | صبا          | أبي     | عطاء بن                   |     |
| ٧٥              |     |        |        |         |        |           |      | عمير  | ۱٦٬<br>ـد بن | •       | ، ۱६۲<br>عطاء بن          | 17. |
|                 | ىدى | , الأس | الأخرع | ر أين أ | , j÷   | ميار درار | أد   |       |              |         | ابن عطي                   |     |
| 131             | • • |        | • •    |         |        |           |      | • • • |              |         | عقبة بر                   |     |
| ٧٥ ،            | ٧٣  | • •    |        | • •     |        |           |      | • •   | ٠.           | , عامر  | عقبة بن                   |     |
| $\Gamma\Lambda$ |     |        | • •    |         |        | اعر       |      | حر ال | ، بن ز       | كعب     | عقبة بن                   |     |
| 107             |     | • •    |        |         |        | • •       |      |       | ••           | لى      | العقيــــ                 |     |
| 10              |     |        |        |         |        |           | ÷ •  |       |              | مـة     | ابن علق                   |     |
| 174             |     | ٠.     |        |         |        |           |      | باس   | ابن عب       | ىر لى   | عكرمه                     | •   |
| 790             |     |        | • •    |         |        |           |      |       | ل            | الفح    | علقمــة                   |     |
| ٦٨              |     |        | . ,    | • •     | • •    |           | • •  | • •   | ىر ثد        | بن ،    | علقمة                     | •   |
| 00              | • • |        |        |         |        |           | • •  | • •   | ٠. ة         | بذيما   | على بن                    |     |
| 77              | • • |        | • •    | • •     | • •    | • •       |      | • •   | J            | الجع    | على بن                    |     |
| ٩٨              |     | • •    |        |         | • •    | • •       | • •  | على   | س بن         | الحس    | على بن                    |     |
| 1387            | 710 | ۲۸     | £ 6 4  | ۲۸۲ ۵   | 177    |           | • •  | ٠.    | فران         | بن -    | أبو ع <b>ل</b> ى          |     |
| 77              | • • |        |        | • •     | • •    | يف        | ضع   | لعان  | بن ج         | زيد     | على بن                    |     |
| ه ۱۳۳۶          | 4.8 | ۲.     | 3.7    |         |        | ••.       | • •  | • •   | ــبخى        | ، الس   | أبو علي                   |     |
| · 7/ ·          |     |        |        |         |        |           |      |       |              | 13      | علی بن<br>، ۲۳ ؛<br>، ۱٦٦ |     |
| 417             |     |        |        |         |        |           |      |       | بری          | الط     | أبو على                   |     |

|   | ۸۸<br>۷۲          | • • | ••.                |                   |                    |               |         |                | • •                  | ، الکو فی<br>المنقری                    |                             |             |
|---|-------------------|-----|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 6 | 187               | 6 1 | ۰ ۲۳               | 117               | 6 1                | . { 6         | РЛ      | ٠ ٨ ،          |                      | بن أبى ه<br>۵ ۲۳۹ ،                     | أبو على<br>۲۲ ، ۲۳۸         | ۳۹          |
| 6 | ۸۰.<br>۱۱۰<br>۱٤۷ | 6 Y | ۰۲۰۰<br>۱۸۰<br>۱۶۶ | 1 6<br>1.V<br>177 | 78 6<br>6 1<br>6 1 | ۸٥<br>۶ ، ۶ ، | 1.1     | 7 6 6<br>1 6 6 | ) 7 6<br>19 6<br>11V | 19 6 VV                                 | 6 79 6<br>6 A7 6<br>117 6 1 | ۸۲<br>۱۴:   |
|   | 77                |     | • •                |                   |                    |               | • •     | يف             | _ ضع                 | راشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             | <b>0</b> 7, |
|   | ۷۳ ،              | ۲٤. |                    | ٤ ، ٩             | 9 6 0              | ٥٢ ،          | 01      |                | • •                  | أبى شيبة<br>عبد العزيز                  | عمر بن                      |             |
|   | ٨                 |     |                    |                   | • •                |               |         | ی.             | لأنصار               | قد<br>ن خزيمة ا<br>                     | عمارة بر                    | •           |
|   | ٨٢                |     | • •                |                   | • •                |               |         |                |                      | ، الحصين<br>عمسران                      | أبن أبى                     |             |
|   | ۸٧                |     |                    | . • •             |                    |               | : -     | • •            |                      | ۱۰ ، ۳۵ ، ۳۵ ا<br>است.<br>دینار         | عمرو بن                     |             |
| ٦ | 1 6               | ٥٩  | • •                | • •               | • •                | • •           |         |                | • •                  | ريان<br>ن الشريد<br>شعيب                | عمصرو ب                     |             |
|   |                   |     |                    |                   |                    |               |         |                | • •                  | العاص عثمان                             | عمرو بن                     |             |
|   | <i>۸۲</i><br>۳۳۲  |     |                    |                   | • •                |               |         |                |                      | اقد ٠٠                                  | عمرو الناعنتره              |             |
|   | ٢٨                |     |                    |                   |                    | ساعر          | بر النث | ن زھي          | كغب بر               | عقبة بن                                 | العوام بن                   |             |

| أبن عبوف ١٠٠٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٧٢                                 |
|----------------------------------------------------------------|
| ابن عسون ابن عسون                                              |
| القاضي عيـاض ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                 |
| عیسی ابن مریم = المسیح علیه السلام ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| عیسی بن میمون ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۵                             |
| ابن عیینة ۱۵ ، ۲۷ ، ۹۲ ، ۷۷ ، ۷۷                               |
| (حرف الفين )                                                   |
| الغامدية ۱۰۶ ۲۳۶                                               |
| غبيل = زوج سمية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| الغزالي ١٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٥                          |
| ( حرف الفاء )                                                  |
| فاتك بن فضاله بن شريك الأسدى الكوفى مجهول الحال ٢٠٠ ٨٧         |
| فاطمة الزهراء بنت رسول الله علي الله علي المسن والحسين         |
| وزوج على بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا ٢٠٠٠ ، ٩٨ ، ١٦٢ ، ١٦٣ |
| القاضي أبو الفتوح ٢٠٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٣٢٨                           |
| الفراء ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ،، ۹۹                              |
| أبو الفرج الأصبهاني ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠ ٢٥                       |
| فرقد السنجى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| أبو الفضـــل بن طاهر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |
| الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ( حرف القاف )                                                  |
| ابن القاسم ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰۸                                       |

| أبو القاسم الفضل بن جعفر القاسم الفضل بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| أبو القاسم الفوراني ٠٠٠٠٠٠٠ ٢٦ ، ٢٧ ، ١٥ ، ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| القاسم بن محمد بن أبي بكر ٢٠٠٠٠٠٠ ١٢١ ، ١٢٦ ، ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ابن القاص = أبو المباس بن القاص ٢٧ ، ٩٩ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٤٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٢٢ ، | ۷۷  |
| قتادة ۲۶۷ ، ۲۳۱ ، ۲۳۱ ، ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ابن قیبة ۱۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| القتبى ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ابن قدامة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| القــرافي ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| القرطبي ۷ ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۸۲ ، ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲ ، ۱۲                                                              | ۲ ۽ |
| قرظـة بن كعب ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| القسطلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ابن القطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| القفال ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ابن القوطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| قیس بن سعد بن عباده ۰۰۰ ۰۰۰ ۱٤۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| ابن القيــم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ( حرف الكاف )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| الكاســاني ١٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| کامل بن عـــدی کامل بن عـــدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ابن کشیر ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| کثیر بن زید ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| کثیرین عبید کثیرین عبید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |

| الكسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777    | • •  | • •    | - +          | • •   | • •           | • •               |         | * *   | • •     | ملى                                  | الكسر          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|-------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|--------------------------------------|----------------|------------|
| کعب بن مالك       کعب بن مالك         الكلابي       ١٠٠         التحسيت       ١٠٠         ابن كتالة       ١٠٠         ابن كيسان       ١٠٠         ابن كيسان       ١٠٠         ابن اللبان       ١٠٠         ابن الماجئون       ١٠٠         ابن الماجئون       ١٠٠         ابن الماجئون       ١٠٠         ابن مالك الأجئون       ١٠٠         ابن مالك الأسدى       ١٠٠         ابن مالك الأسورى       ١٠٠         ابن مالك الأشعرى       ١٠٠         ابن مالك الأشعرى       ١٠٠         ابن مالك الأشعرى       ١٠٠         ابن ۱۱۰       ١٠٠         ابن ۱۱۰       ١٠٠         ابن ۱۱۰       ١٠٠         ابن ۱۰       ١٠٠         ١٠٠       ١٠٠         ابن ۱٠       ١٠٠         ابن ۱٠       ١٠٠         ابن ۱٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77     |      |        |              |       | • ,•          | • •               |         |       | • •     | <b>ـ</b> ائی                         | الكســــ       |            |
| الكلابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۲۸ ،  | ۸٥ ، | λξ 4   | ۸۳٠          | ٧٩    | ٠ ٦٣          | نباعر             | مي النا | ے سلم | بن أبو  | ن زهير                               | کعب ب          |            |
| الكميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸. ،   | ٧٩   | • •    | • •          | • •   |               | • •               |         |       | • •     | ن مالك                               | كعب ب          |            |
| ابن كيانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳.    |      | • •    |              | • •   |               |                   |         | • •   |         |                                      | الكلابي        |            |
| ابن كيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104    |      |        |              | • •   |               | • •               | • •     | • •   |         | ت                                    | الكمي          |            |
| (حرف اللام)  ابو لبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱.۸    | ,    |        |              |       |               |                   |         |       |         | _انة                                 | ابن ک          |            |
| ابو لبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٨     |      | • • .  |              | • •   |               | • •               | • •     |       | • •     | سان                                  | ابن کی         |            |
| ابو لبابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |        |              |       | (م            | ف الل             | ( حر    |       |         |                                      |                |            |
| ابن اللبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٧١     |      |        |              |       |               |                   |         |       |         | _ابة                                 | أبو ليـ        |            |
| لبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |      | ,      |              |       |               |                   |         |       |         |                                      |                |            |
| ابن أبي ليني ١٠٠ ٢ ٢ ١٠١ ١ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 787 6  | ٨١   | ٠ ٦٦   |              |       |               |                   |         |       |         | • •                                  | لبيد           |            |
| (حرف الميم)  أبن الماجشون ٠٠٠ ١٠٠ ١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲۷۸ ۵  | 779  | ١ ، ١٦ | ٦ ،          | ١١.   | ٠ ٦٨          |                   |         |       | معد     | بن ســ                               | الليث          |            |
| (حرف الميم)  أبن الماجشون ٠٠٠ ١٠٠ ١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥ ١١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .707 6 | ۱۸۱  | ٠ ١٦:  | ξ <b>4</b> 1 | ٤٢ ،  | 1.7           | 4 1               | . 1. 6  | 7 8   |         | ی لیلی                               | <b>ا</b> ین أب |            |
| أبن الماجشون اه ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، |        |      |        |              |       |               |                   |         |       |         |                                      |                |            |
| ابن ماجه ۱۱ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۲ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶۱ ، ۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |      |        |              |       | ينم)          | ٠, ح              | وسنح    |       |         |                                      |                |            |
| ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۹، ۹۹، ۱۱، ۲۲۱، ۲۶۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۲۳ المسازری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.9 6  | 1.1  | 6 01   |              | • •   | • •           |                   | • •     | • •   | ون      | لاجشو                                | أبن اا         |            |
| المازرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 09   | 7ه ، |        |              |       |               |                   |         |       |         |                                      |                | <b>.</b> . |
| ماعز بن مالك الأسدى ١٠٠ ١١٤ ، ١٧١ ، ١٧٥ ، ١٧٥ ، ٢٣٤ ، ٢٥٠ أبى مالك الأشعرى ١٠٠ ١٠٠ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١٩٠ ، ٥٠ ، ٥٠ مالك بن أنس = ألامام مالك صاحب المذهب ١١ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٨ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      | Υ.     | 71 -         | 151   | 6 17          | 76                | 111     | • 44  | 41      | ٠ ٨٨ ،                               | : VA .         | ٦٨         |
| أبى مالك الأشعرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ξ      |      | • •    | • • •        | • •   | • •           | '                 | • •     |       | • •     | ازرى                                 | الم            |            |
| مانك بن أنس $=$ الامام مالك صاحب المذهب . ا ، ۱۱ ، ۲۰ ، ۲۶ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳۹ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70. 6  | 377  | 6 140  | 417          | 4 6 1 | 186           | 1.8               |         | دی    | ، الأسا | بن مالك                              | ماعز           |            |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.68   | ۹ ،  | ۳۳     |              |       |               |                   |         |       | شعرى    | الك الأ                              | أبي م          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · Y۲   | ۲٦ ، | 186    | 1.9          | 61.   | {9 (<br>V ( ) | : {7<br>  • • • • | 4.8     | o 6 8 | . 7 6   | <ol> <li>6</li> <li>1.1 6</li> </ol> | 49 (           | ٩٧         |

| - ( 70. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71. ) ( 71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الماوردي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ابن المبارك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المبرد ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مجالد مسيىء الحفظ ، ، ، ، ، ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مجاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المجد بن تيميــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محارب بن دثار ۱۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ محارب بن دثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| محمد بن اسماعیل الفارسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محمله بن بکار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| محمد بن بکر ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| محمد بن حاطب ۲۰۰۰، ۲۰۰۰، ۵۲۰، ۲۰۰۰، ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ابن حزم = الحافظ أبو محمد بن حزم .٠٠٠٠٠ ٥٠ ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمد بن الحسن = صاحب أبو حنيفة ١٦٤ ، ٢٢٣ ، ٥٦٥ ، ٣٥٣ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٠٨ ، ٢٦٩ ، ٣١٠ ، ٣١٠ ، ٣٠٨ ، ٣١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمد بن الصنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| محمد بن راشد محمد بن راشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محمد بن زياد اليشكري قال أحمد كذاب أعور يضع الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وقال أبو زرعة كان يكذب وقال الدارقطني كذاب }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمد بن سعید الواحدی ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محمد بن سليمان بن حسمول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمد بن سیرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| محمد بن شهاب الزهرى $=$ ابن شهاب الزهرى $=$ النهرى $=$ النهرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 15               | • •   | • •        | • •        | • •   | • •     | • •           | نبی    | بة الض | <del></del> | حمد بن                | م     |
|------------------|-------|------------|------------|-------|---------|---------------|--------|--------|-------------|-----------------------|-------|
| ٧٣               |       |            |            |       |         | • •           |        |        |             | حمد بن                |       |
| 789              |       |            |            |       |         | وبان          |        |        |             | حمـد بن               |       |
| ۸۷               |       |            |            |       |         |               |        |        |             | حمد بن ع              |       |
| <b>ξ</b> ξ       |       | •,•        |            |       |         |               |        |        |             | <br>حمــد بر          |       |
| 77               |       |            |            |       | ىف      | و ضع          | ی و هز |        |             | حمد بن ع              |       |
| ۸۸               | • •.  |            |            |       |         |               |        |        |             | .ں<br>حمد بن اا       |       |
| 114              |       |            |            |       |         |               |        |        |             | حمد بن                |       |
| 184 4            | 10    |            |            |       |         |               |        |        |             | حمد بن م              |       |
| . ***            |       |            |            |       |         |               |        |        |             | حمد نجيد              |       |
| 777 ~            |       |            |            |       |         |               |        |        |             | حمد عبيد<br>رحمه الله |       |
| ٨                |       |            |            |       |         |               | ارس    | ى بن ف | ن يحيى      | حمــد ب               | ۵     |
| ٠ ١٢٣            |       |            |            |       |         |               |        |        |             | حيى الدين             |       |
|                  |       |            |            |       |         |               |        |        |             |                       | 371 > |
| 1896             | ۲3    | ٠.         |            |       |         | • •           |        | ب ٠٠   | _ كذاه      | بن المديني            | 1     |
| 777              |       |            |            |       |         |               |        | • •    | الحكم       | ىروان بن              | A     |
| $\lambda\lambda$ | • •   | • •        | • • •      | • •   | • •     | • •           | • •    | • •    | معاوية      | روان بن               | A     |
| 9.1              |       |            |            |       |         |               |        | • .•   |             | ىروز بن م             |       |
| 77X (            | 1.7   | 6 1 . (    | <b>)</b> • | لام . | ، السيا | ، علیه<br>محد | عیسی   | رآء ام | يم العد     | لسيده مر              | 1     |
|                  |       |            |            |       |         |               |        |        |             | الزنى ٥٤ :<br>4 ٢١٨ ، |       |
| • 111            | • 1/  | <b>\</b> 1 | 1// 1      | • 1   | ) /\ -  | 111           | • 1    | 111 •  |             | · ۱۱۸ ·               |       |
| 177              |       | • • .      |            |       |         |               |        |        |             | ىسىروق                |       |
| 04               |       |            |            |       |         |               |        | ـارى   | الأنص       | يو مسعود              | 1     |
| <b>44 41</b>     | 6 14, | ٠.         |            |       |         |               |        | ى .    | البدرة      | بو مسعو <b>د</b>      | Î     |
|                  |       |            |            |       |         |               |        |        | -           |                       |       |
|                  |       |            |            |       |         |               |        |        |             | 6 177 6               |       |
|                  |       |            | ,          | ے سوس | , سپ    | . , ,         | 31/    | 277    | / 4 -       | سووب رو               |       |

| - 114       | 6 11   | ξ 4   |        |       |      |     |      |       |        |               | مسلم ۸<br>۱۲۳ :                          | 171    |
|-------------|--------|-------|--------|-------|------|-----|------|-------|--------|---------------|------------------------------------------|--------|
| ۱-۸         | • •    |       | • •    |       |      | • • | • •  |       |        |               | مطون                                     |        |
| <b>77</b> 7 |        |       | : •    |       |      |     | طب   | ن حنا | الله ب | ، عب <b>د</b> | المطلب بر                                |        |
| 70 6 1      | ۲۲ ،   | 17    | • •    | • •   | 4 +  | • • |      |       |        |               | معاذ                                     |        |
| ۷۹ - ۲      | T 6 70 |       | 10     |       |      |     | ٠.   | ىيان  | ســــف | ن أبي         | معاوية بر                                |        |
| ٧٢          |        |       | • •    |       |      |     |      |       | ٥      | ن قر          | معاويه ب                                 |        |
| 144         |        | • •   | • •    | • •   | • •  | • • |      |       |        |               | معبد                                     |        |
| ٩٧          | . • •  | • •   |        | • • • |      |     | • •  |       | رمی    | ِ الدا        | أبو منعشر                                |        |
| ٧٧ ، ٧٧     | γ ( ε  | ۳.    | • • *. |       | • •  | • • | • •  | • •   |        | • •           | أبن معين                                 |        |
| 6 17V       | 6 11   | ξ 6   | 00.4   | ٤٣    | 4 11 | 16  | 10 6 | 18 4  | ٨٩     | , شع          | المفيره بن                               |        |
| 144 4       | ۱۷٤    | 6 IV  | ۲۳ ،   | ۱۷۲   | 6 10 | ۸ ، | 107  | 6 18  | 18 4   | 174           | (17) (                                   | 171    |
| ۲.          | •      | • •   |        | • •   |      | * * |      |       |        |               | مقاتل                                    |        |
| 119         |        | • •   | • •    |       | • •  | • • |      |       | • •    |               | مکی                                      |        |
| 01          |        | • •   |        | • •   | • •  | • • | • •  | • •   |        | ن             | ابن الملق                                |        |
| ۷۲ ، ۷۷     | (16)   | ۱۸ ،  | 71     | • • * | • •  | • • | • •  |       | • •    | ليكه          | ابن أبي م                                |        |
| 7 8 9       | • •    | ÷,*   | •      | • :   | • •  | • • |      | ذر    | ، أبو  | مو لی         | أبو المنذر                               |        |
| 1.7 6       | 99     | ξ.    | ٠ ٢    | ٠ ،   |      |     |      |       |        |               | ابن المنذر                               |        |
| 789         | *      | • •   |        | • •   |      | ٠.  | • •  |       |        | ي             | المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
|             | _      | _     |        |       |      |     |      | لى ال | الأصو  | ادی           | الأستاذ أ<br>حمد البغد                   | ابن مـ |
| ٥.          | • • •  |       | •••    | • •   |      | • • | • •  | لقة   | ى الح  | لفه ف         | اینی وخ                                  | الاسغر |
| 01          | • •    | • •   | • •    |       | * *  | • • |      |       |        |               | أبو منصد                                 | *      |
| 01          |        | • •   |        | • •   |      |     |      |       |        |               | المنهال بن                               |        |
| ٧           |        | • • . |        | ٠     |      |     | • •  |       |        | (             | المهسدوي                                 |        |

| · ٧٣ ·      | <b>V</b> Y  | ٤ ٦٦         | 6 { }         | 6 8 9           | 4 \$               | . 4          | ۲۲ ۵             | 11 6           | !'شعری<br>۱            | رسی ۱۱<br>۲۸ ،   | أبو مو<br>۱۰۲،          | ٧٨           |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
| ٧٥          |             |              |               |                 |                    |              |                  |                | رباح                   |                  |                         | ,            |
| 177         | • •         | • •          | • •           |                 | • •                | • •          | • •              | • •            |                        | ـونة             | ميمــ                   |              |
|             |             |              |               |                 | ون)                | ك الن        | ( حرا            |                |                        |                  | -                       |              |
| 377         |             |              |               |                 |                    |              | • •              | • •            | مثمان                  | ىولى د           | ناتل .                  |              |
| ٦. ، ٤      | ٨           |              |               |                 |                    |              |                  | •              | ـــدی                  | الجع             | النابغة                 |              |
| 6 107       | کلده<br>۱ ۰ | ئ بن<br>، ۳۳ | الحارث<br>۱۲۷ | ارية ا<br>۱ ، ۱ | ىيە ج<br>، ۸۰      | م سد<br>۷۵ : | ، وأمه<br>٩} >   | . بکره<br>۱ ۲۱ | اده وأبو<br>، ۱۷<br>۱۷ | 10 6             | نافع أ<br>مى ١٤<br>، ٦٣ | الثقة<br>۱۵۸ |
| 07          |             |              |               |                 | . :                |              | · · ·            |                | ى .                    | نجد              | ابن ال                  |              |
| 119 6       | 158         | ، ٦٥         | , .,          |                 |                    | •            |                  |                |                        | ں                | النحاس                  |              |
| 07 6        | 01          |              |               |                 |                    |              |                  |                | <br>ابراهیم            |                  |                         |              |
| ، ۹۹ ،      | ۷۹          | 6 o4.        | ٤٤ )          |                 |                    |              |                  |                | حب اله<br>۲ 6 1:       |                  | النسباة                 | ۱ - ۲        |
| 118         | • •         | • • .        |               |                 |                    | • •          |                  | • •            | <i>i</i> .             | •                | نسر                     |              |
| 101         |             |              | • •           |                 | • •                |              | • •              | • •            | حارث                   | بن ال            | النضر                   |              |
| ٧٣          |             |              |               |                 | • •                |              |                  | • •            | بميل                   | بن ش             | النضر                   |              |
| ٣٣          |             |              |               |                 |                    |              | • •              |                |                        | ىر ە             | أبو نض                  |              |
| 447.        | 107         | 6 04         |               |                 |                    |              |                  |                |                        | م                | أبو نمي                 |              |
| ١٥          | بن          | سلمه         | ) أبى<br>     | دج بر<br>       | <b>ب</b> ن علا<br> | مرو<br>نیف   | ا بن د<br>رهو ثن | , کلده<br>یس و | ارث بن<br>ـ بن ق       | ن الح<br>ن عوف   | نفیع ب<br>العزی ب       | عبد          |
|             |             |              |               |                 |                    |              |                  |                | _                      |                  | نفيع ب                  |              |
|             |             | • •          |               | • •             |                    |              | • • • .          | • •            | <u>ط</u><br>ا          | ی نهیر<br>۱۱، ۱۱ | این آبر                 |              |
| 117         | - 1         |              | • •           |                 | · ·                | النه         | الدر.            | ۰۰۰            | سلام<br>،، == م        | ليه اد<br>النووي | نوح ء<br>الإمام         |              |
| <b>€</b> 1! | <b>,</b>    |              |               |                 | رب                 | .,           | <b>J</b>         | <u>.</u>       |                        |                  | 1                       |              |
|             |             | جموع         |               | TV              | ( م                |              |                  |                |                        |                  |                         |              |
| • •         |             | ٠, "ر        |               |                 | ١ ′                |              |                  |                |                        |                  |                         |              |

# (حرف الهاء)

|        | •       |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        |                       |
|--------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------|---------------|-------|--------|----------------------------------------|-----------------------|
| 4:06   | ٣١      | ••    |           | • •   |       |        | ىا <b>ذ</b> ى | ستراب | مد الا | بن مح                                  | ھارون                 |
| ۲۸-    | • •     |       | ٠         |       |       | • •    |               | • •   | • •    |                                        | ه <b>د</b> ية         |
| 140    | • •     |       |           |       |       | • • .  |               |       | • •    |                                        | هزال                  |
| 77. 6  | .99     | . • • |           |       | • •   | • • •  | • •           |       |        | ی                                      | الهسرو                |
| ۲۸ ،   | ۲.۳ ۶   |       |           |       |       |        |               |       | عبد    | •                                      | أبو هر                |
| ۰ ۲۳   | 6 N.    | ٠ ٦   | ۸ ،       |       |       | 4      |               | •     |        | 178                                    | 6 70 6 7<br>6 1.7 6 A |
|        | ,       |       |           | ·     |       |        |               |       |        |                                        |                       |
| 0. 6 8 | 4       | 4 6 1 | 77        | • • • |       | • •    | • • •         | • *•  | ٠. ة   | بن عرو                                 | هشام                  |
| ٠٣.    | • •     |       | • •       | • •   | • •   | • •    | • •           | • •   | • •    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أبو هن                |
| ٨.     | • •     |       |           |       |       | • •    |               | لان   | ٠      | بن أبى                                 | الهيثم                |
| ٨.     | • •     | •• .  |           | • • . | . • • | • •    | • •           | • •   | ران    | بن عمر                                 | الهيثم                |
|        |         |       |           |       | او )  | ف الو  | ( حر          |       |        |                                        |                       |
| ξ.     |         |       |           |       |       |        | • •           |       |        | • •                                    | واثلة                 |
| ۲۷۲ ،  | 777     | ،۱۲   | ۸ ، ۲     |       |       |        |               | •     |        | ی ۰                                    | الواقدة               |
| 1.1.   |         |       |           |       | لاده  | كبر أو | هو أ          | سلام  | ليه ال | آدم ع                                  | ود بن                 |
| ۸۷     |         |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        | أبو ألور              |
| 177 6  | 171     |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        | أبن الو               |
| ٣١     |         |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        | أبو الو               |
| ٦٨     | . • •   |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        | أبو ألو               |
| wv _ / |         |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        | ابن ول                |
| 110 -  | 11.     |       |           |       |       |        |               |       |        |                                        |                       |
| 188    | • •     | • •   | ••        | • •   | ••    | • •    | * *,          |       | ۔ریر   | بن جــ                                 | وهب                   |
| 188    | # 195 g | • •   | •• .      | • •   | . • • | • •    | • •           | • •   | • •    | هب                                     | أبن و                 |
|        |         |       |           |       | ( st  | ف ال   | ( حر          |       |        |                                        |                       |
| ٧.٧    | • • •   |       | · • / · . | * *   | ٠     | **     | • • .         |       | Ų      | الزيات                                 | ياسين                 |
|        |         |       |           | 1     |       |        |               |       |        |                                        |                       |

| و ق<br>           |
|-------------------|
| متر               |
|                   |
| عبد               |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
|                   |
| أبو<br>۱۹۱<br>۳۰۸ |
|                   |

|      |      |        |     | • •   |      |         |       |       |         | يوسـِـف پر |
|------|------|--------|-----|-------|------|---------|-------|-------|---------|------------|
| 1776 | •    |        |     |       | •    | • • • • | • •   | ی     | القرضاو | د. يوسف    |
| 22   | • •  |        |     | • •   | ٠.   | ٠       | يف    | ۽ ضع  | مهران = | يوسف بن    |
| 77   |      |        | • • | • •   |      | • •     | • •   | • •   | موسى    | يوسف بن    |
| £4.  | سلام | عا الس | جمي | عليهم | اهيم | بن ابرا | حاق إ | ن است | يعقوب ب | يوسف بن    |
| 71.  |      |        |     |       | ٠.   |         |       |       | حبيب    | يونس بن    |
| 740  | • •  | ••     | • • |       | • •  | ٠       | • •   |       | عبينا   | يونسن بن   |
|      |      |        |     |       |      |         |       |       |         |            |

, ,

الحكم

بما علم

القرطبي

لا شترط

#### الصفحة الحكم الصفحة حديث ثلاثة لا تستجاب لهم كتساب الشهادات ٣ دعسوة 1. الأصل في تعليق الحكم بالشبهادة ٣ والاشهاد هل هو واجب أو وهي عرفا اخبار عدل حاكما 11 منهدوب ٣ صيغة عقد بيع النبي الله من الفرق بين الشهادة والرواية ؟ 11 العداء بن خالد قول الشافعي: وتقبل حديث وقد جمع بعسهم ما تنفذ به العدد الصادق ولا نقبل شهادته ٥ الأحكام من الشهادات في ما افت ق فيه الشهادة والرواية 11 ابيات ونصها وهذا من الأشباه والنظائر ٥ كلام الحنفية في البدائع 14 تقيل شهادة التائب من الكذب وقالت الظاهرية كما في المحلى دون رواىته وقالت الحنابلة كما في المفنى ١٣ يثبت الجرح والتعديل في ومن كانت عنده شهادة في الرواية بواحد 18 حــق الله من حد فی قدف قبلت روایته حدیث « خیر القرون قرنی ّ » 18 في الأظهر القرن من الناس أهل الزمان تحمل الشبهادة واداؤها فرض لقوله تعالى: « ولا يا*ب* الكلام على الأخبار الواردة في الشبهداء اذا ما دعوا » ٧ الصرف عن الشهادة والحث 17 عليها القول بنسخ هذه الآية استبعده ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أخذ أجرة ٧ حبر ذي الشهادتين باب من تقبل شهادته ومن وهي فرض على الكفاية ٨ W لا تقبل العقود على ضربين ضرب قولة تعالى « واستشنهدوا يشترط فيهالشهادةوضرب شهیدین من رجالکم » ۱۸

وبين الشطرنج

واختلف المحوزون فمنهم من قال بكراهته

وقال الشافعي : هـو مكروه الشبه الباطل هـ هـ

وأباحة سمعيد والزهرى والعنبرى لحديث عائشة ٥٣

من اتخذ الفناء صناعة له يفد اليه الناس ٥٤

ويحرم استعمال الآلات التي تطرب الاحاديث الواردة في ظهور الموبقات

المسخ هو تحويل صدورة الى ما هو اقبح منها ه

الأصوات الكتسبة بالآلات على الألاثة اضرب الاه

ابن عمدر لم ينكر على نافع سماعه جارية حفصة التي قالت طلع البدر علينا ٧٠

وأما الحداء فهو مباح لحديث ابن مسعود

قول النبى ﷺ « أمعك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت ؟ »

قول النبى ﷺ فى أمية « كاد أن يسلم » الطرب خفة تصيب الانسان لشدة من حزن أو سرور أو السرور فقط ٨٤

ترنم عمر بالبيت والبيتين في الكامل للمبرد

( ویح ) کلمة رحمة ( وویل <u>)</u> کلمة عذاب ۸

الفناء هو التفنى بالألحان ٨٨

قصة وضع ابن عمر أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع المزمار ٢٩

وقد ذهب فريق من أهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من الصوفية الى الترخيص في السماع

قصة عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو والعود . ٥

اباحة أهل المدينة للعود ١٥

مذهب مالك اباحة الفناء بالمعارف

وحكى الماوردي اباحة العود

عن بعض أصحاب الشافعي ٥١ أسماء الصحابة الذين أحازوا

الفنداء الفنداء

التابعون الذين أجازوا الغناء ٢٥

تابعو التابعين الذين أجازوا الفناء

الحكم ذلك الكتاب لا ريب فيه ليست من عيب الشعر زوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اليست من عيب الكتابة ٦٧ قول المامون لأبي على المنقرى: للفني الك أمي وأنك لا تقيم وزن الشعر وأنك تلحن سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعا وانما منع النبي ﷺ لنفي الظنة 77 ويستحب تحسين الصوت بالقر آن قال الشمافعي : ولا بأس بالقراءة بالألحان قال ابن عيينة يتغنى: ستغنى من أعلام نبوته عليه قوله : « سيأتي من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن . . الخ » ٧٦ كلام ابن القيم في زاد المساد في قراءة القرآن ٧٢ كان عليه يحب أن يسمع القرآن ٧٢ من غيره أقوال العلماء في القراءة

والألحان

ألعتق ضرب من السير سريع ٢٠٠٠ لم يتحقق لنا اسناد الحاديين اللذين كانا معه ليلة نام عن 17 الصيلاة وبجوز استماع نشيد الأعراب ٦١ النبى الله كان يروى الشعر 78 مكسورا قصة استقباله على في المدينة ٦٢ ويجوز استماع نشيد الأعراب ٦٢ لم تتحقق لنا قول أهل المدينة طلع البدر علينا ويجوز قول الشعر ما لم يكن هجوا ولا مدحا مفرطا ٦٢ اذا شبب بامرأة فيان ذكرها بفحش فسق واذا ذكر أجنبية معينة فسق ٦٣ ( فرع ) في تنزهــه ﷺ عن قرض الشعر اصابته الوزن احيانا لا يوجب 38 علمه بالشيعر ما حاء في القرآن على وزن 37 الشعر مصادفة معنى قوله تعالى « وما علمناه الشعر » عنه الزجاج ٢٥ قول أنيس الففاري أخي أبي ذر ٦٦ سئل مالك عن انشاد الشعر 77 فقال لا تكبرن

٧٣

وأما الشاهد الذي يدفع عن

98

نفسه ضررا

٨٦

ىما فىه »

وكذا « اذكروا الفـاجر

| صفحا | الحكم ال                                                                         | سفحة | الم                    | لحكم                   | 1                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 118  | فصل فى تخريج أحاديث<br>الفصل                                                     | 1.7  |                        | من قال :<br>خذين       | لاحد على<br>بين الف            |
| 110  | وان شهد صبی او عبد او<br>کافر                                                    | 1.7  | ملماء في               | مذاهب الم<br>مهادة     | ( فرع )<br>رد الش              |
|      | أذا شهد صبى أو عبد أو ذمى                                                        |      | ف علماء                |                        | ( فرع )                        |
| 711  | فان شهد المولى لمكاتبه فردت<br>شهادته<br>فان شهد رجل على رجل انه                 | ۱۰۸  | ي قبول                 | لــالكية فالتائب       | واختلف ا<br>شمادة              |
| 711  | قــذف                                                                            | 1.9  |                        | ,                      | أقوال العل                     |
| 711  | حكم المصورين وأحكام التصوير والنحت                                               | 1.9  | فما دون                |                        |                                |
| 117  | حكم الرسم التشكيلي والتجريدي                                                     | 11.  | ، بأن مات<br>بة القاذف | د القادف<br>م قبل مطال | اذا لم يجل<br>المقذوف<br>بالحد |
|      | كلام القرطبي في صور الأنبياء نشأة التماثيل والأصنام سن قال بتجويز التصوير والنحت | 111  | ـية يلزمه              |                        | كل من ف                        |
|      | كلام الدكتور يوسفالقرضاوى                                                        | 111  | فلا يخلو<br>ي أو لله   | ، بھا حق<br>یکون لآدم  | وان وجب<br>اما أن              |
| 119  | الرخصة في لعب البنات<br>وتمكين الصغار باللعب<br>بالتماثيل                        | 111  |                        | والقصاص                |                                |
| ۱۲.  | التماثيل الناقصة والمشوهة                                                        | 117  | حب الحق                | ر على صا               | فان لم يق <b>د</b><br>نوى      |
| 171  | الأحاديث الواردة في النهي قال الشافعي ان دعي رجيل                                | 117  | تى يتعلق               | •                      | في التوبة ا                    |
| ۱۲۲  | الی عرس فرأی صورة ذات<br>روح أوصورا                                              | 117  | ولا نظرت               | المصية ق               | وان كانت                       |
|      | قال القسطلاني : وحاصل ما<br>في اتخاذ الصور                                       | 118  |                        | علی غیرہ ب<br>دد       | اذا شهد ع<br>سم العا           |
| 111  | ي احتاد السور                                                                    | 111  |                        |                        | (° "                           |

قولنا في خلاصة هذا البحث

771

وما ترأه وندين به

جواز النظر في المرأة يجيز اتخاذ الصور الفوتواغرافية ١٢٧ ا باب عدد الشهور 177 لا تقبل في الشبهادة على الزنا أقل من أربعة أنفس ١٢٧ شهادة أبى بكرة ونافع وزياد وشبل بن معبد على المفيرة 177 حديث سعد بن عبادة أخرجه 174 حبر الشهادة على المعسيرة أخرجه الحاكم والبيهقى 171 اللات بحذف الياء فيها ثلاث 171 الحقوق على ضربين حقوق لله تمالي وحقوق للآدمي 179 لا تقبل شهادة النساء في 14. الحدود . . هل يعزر آتى البهيمة أم يقتل ١٣٠٤ من حقوق الله تعالى من الخمر والقتل في المحاربة 14. تقيل الشهادة على حقوق الله 171 واذا شهد اربعة على الزنا 141 · وجب الحد وان شهد ثلاثة بالزنا ففيه 171 قولا 279

الصفحة

| الصفحة            | الحكم                                                                        | الصفحة                 | الحكم                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| العمــد<br>۱۳۹    | ولا يقبل في موضحة<br>الا شاهدان                                              | اسق ۱۳۳                | الصحابة كلهم عدول لا ف<br>فيهم                            |
| لقصاص ١٣٩         | وان ادعی علی رجل ان<br>جراحة یشت بها ا                                       | امرأة<br>لزوج<br>• ۱۳٤ | وان شهد اربعة على<br>بالزنبا واحدهم ا<br>فشهادته لا تقبل  |
| ، جارية           | اذا رمی رجلاً بسهم<br>و مفد فیه<br>دان کان فی ید رجل                         | هادة ا                 | وان شهد أربعة على ر-<br>بالزنا فرد الحاكم ش<br>أحد منهم   |
| الرجال<br>ع شهادة | لها ولد فادعى رجر<br>ويقبل فيما لا يطلع عليه<br>من الولادة والرضاع<br>النساء | مراة<br>بع<br>١٣٥      | وان شهد أربعة على ا<br>بالزنا وان شهد أر<br>نسوة أنها بكر |
| نـــوق            | القسم الشالث من حا<br>الآدميين ما ليس بم                                     | 170                    | ويثبت المال وما يقص به المال                              |
| ت نسوة            | فان شهدت المرضعة<br>أرضعت طفلا معثلاث                                        | الی                    | تنقسم حقوق الآدميين ثلاثة اقسام                           |
|                   | معها اذا تزوج الرحل امرأة                                                    | 177                    | أحدها ما هو مال والقص<br>منه المال                        |
| 184 6             | على أن بينهما رضاه كل حـق يثبت بالث                                          | ــال<br>۱۳۷: ا         | القسم الثاني ما ليس بم<br>ولا يقصد منه المال              |
| 188 %             | والمرأتين فانه يثبت<br>وان ادعى مالا أو ما ا                                 | کاح ۱۳۷                | وان اتفق الزوجان على النّ<br>وأختلفا فى الصداق            |
| 1.8.8             | منه المال<br>وان ادعى عليه انه قطع                                           | رق<br>۱۳۸              | وان ادعی علی رجل انه مه<br>منه نصابا                      |
| 150               | من الساعد عمدا<br>كلام ابن الصلاح فيما                                       | 147                    | وان ادعى على رجـل قتـ<br>يقتضى القود فأنكر                |
| مودى              | العمراني الالى المسبب<br>النه غير صحيح وتح<br>هذه المسألة                    | فني ا                  | وان ادعى على رجل ما يقتط<br>القود                         |
| 140               |                                                                              | ÷ .                    |                                                           |

| سفحة | الحكم الم                                                                | الصفحة             | الحكم                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|      | وان مات ولد الولد قبل بلوغه<br>کان ما عزل له من الغلة                    |                    | اذا مات رجل وخلف جما<br>ورثة فادعوا                |
| 100  | وان كان حين الدعوى ولد ولد<br>صفير                                       | ۱٤٧<br>نين         | يثبت بالشاهد واليمين وما يثبت بالشاهد والمرا       |
|      | باب تحمل الشهادة وادائها<br>لا يجوز تحمل الشهادة                         | من                 | ليس من شرط قبول الاخ<br>كشرة رواية الراوى ع        |
|      | وان كانت الشهادة على فعل                                                 | ین                 | روی عنه<br>اذا ادعی رجل وقف ع                      |
| 101  | كالجناية والغصب والزنا<br>والسرقة والرضاع والولادة                       | _اه                | وأقام شاهدا والو أقام شاهدا أن أب                  |
| 107  | وان كانت الشهادة على عورة سئل على عن الشهادة فقال:                       | t .                | تصدق عليه<br>فأما اذا حلف واحد من الاو             |
| 107  | هل ترى الشيمس لم يرو<br>من وجه يعتمد عليه<br>الأشياء التي تحصل بها العلم |                    | اذا خلف الميت ثلاثة أولاد<br>فمن حلف منهم ثبت نصيب |
|      | الأشياء التي يحصل بها العلم بالشهادة ثلاثة                               | اثا ١٥١            | وقفا وصار ما بقى ميرا                              |
| 101  |                                                                          | 101                | حلف الثلاثة مع الشاهد<br>ماتوا دفعة واحدة .        |
|      | وان أراد أن يقصد الى النظر<br>وأما الذي يحصل به العلم                    | عد<br>١٥١          | فان مات الأولاد متفرقين ب<br>حلفهم                 |
|      | بالسماع وأما الملك المطلق فيجوز تحمل                                     | منا<br>۱۵۲         | وان حلف الأولاد وماتوا دف<br>الوقف للفقراء         |
| ٠٢١  | الشبهادة<br>وأما قدر الدين فلا يقع فيه                                   |                    | وان مات الحالف قبـــل مو<br>اخوته                  |
| 17.  | استفاضة وكل موضع قلنا: يجوز تحمل                                         | عن<br>1 <i>0</i> % | فان امتنع جميع الأولاد اليمين                      |
| 171  | الشهادة فيه بالسماع<br>وان كانت الشهادة على قول                          | هـــ               | اذا حدث ولد وقد حزل لـ                             |
| 171  | كالبيع والنكاح                                                           | 10.8               | ربع غلة الوقف                                      |

| الصفحة        | الحكم                                                                                     | مفحة | الص              | الحكم                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۹ لو<br>۱۷۰ | ومن شهد بالجناية ذكر صفت في السيف في السيف حتى مات                                        | 177  | ب                | اذا سمع رجلا يقول مجهول النسب هذا اذا رأى رجل دارا في رجل درو فيها       |
| 171           | وان قال : ضربه بالسيف<br>انهر الدم ومات مكانه<br>وان قالا : ضربه بالسيف<br>فأسال دمه ومات | ۱٦٣  | أربعنة           | اختلف أصحابنا في أشياء                                                   |
| ء<br>۲۷۱      | وان قالا: ضربه فأسال دم<br>فوجد في رأس المجرو<br>موضحة                                    | 178  | سانا أو          | یجوز لمن لیس من الشهادة أن یحملها وان رأی رجلا قتل ان أتلف علیه مالا     |
| 5.            | وان قالا: قطع يده ولم يعيد<br>اليد مكان مقطوع البدن<br>وان شهد أنه ضربه ملففا فهذ         |      | حابنا<br>صح      | ويجوز شهادة المختفى وقال مالك وأص الخراسانيون لا ت                       |
| ۱۷۲           | نصفین<br>ومن شهد بالزنا ذکر الزان<br>ومن زنی به                                           |      | شاهدا            | شهادة المختفى بحب<br>القديم<br>ويجوز أن يكون الأعمى<br>فيما يثبت بالاستف |
| ل             | ومن شهد بالسرقة ذكر السارة<br>والمسروق<br>وان شهد أربعة على رجا                           | 177  | و يبصر           | وان حضر الشهادة وه<br>ثم عمى                                             |
| ۱۷۳           | بالزنا يشترط أن يسأله<br>أشياء<br>الفاعل والمفعول به والزما<br>والمكان                    | 177  | ن طريق           | واما الأشسياء التي يح<br>العلم بها للشاهد مر<br>الاستفاضة                |
| (             | والمكان<br>مسائل للشافعي ( احداهن<br>اذا جاء أربعة ليشهدوا علم<br>رجل بالزنا              | ۱٦٨  | ، تقبل<br>هد انه | ومن شهد بالنكاح ذكر<br>ومن شهد بالرضاع لر<br>شهادته حتى يشارتضع          |
|               |                                                                                           | 179  | و أخته           | فان شهد أن هذه أمة ا                                                     |

| مىفت | انحكم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سفحة | الع                            | لحكم                                                    | 1                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۸۷۸  | اذا شهد شاهدان على شهادة<br>رجل بحق<br>وفى تكليف الشاهد السـفر<br>يوما الى الليل أضرار به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178  | نسسالهم<br>الشهادة<br>مد أربعة | ) <b>اذا</b> شـــ<br>ﻟﻤﻰ ﺭﺟﻞ<br>ﻋﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ<br>) اذا شــــ | بالزنا ء<br>الحاكم<br>( الثالثة   |
| ۱۷۹  | ولا يقبل في الشهادة على الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                | لمی رجل فل<br>للاثة<br>اذا شمد'                         |                                   |
|      | كتاب القاضى الى القاضى ولا يقبل شهادة النساء لأنه ليس بمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178  | ففسروا                         | رهم الحاكم<br>رزنا                                      | استفسر<br>ما ليسر                 |
|      | ولا يقبل الا من عدد لأنه<br>شهادة فاعتبر فيها العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178  |                                | ) اذا لم<br>ليه                                         | بالزنا ء                          |
| ۱۸۰  | كسائر الشهادة<br>وان شهد شاهدان على شهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                | بالسرقة ف<br>ب القطع                                    |                                   |
| 171  | أحد شاهدى الأصل اذ قلنا: ان شهود الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ļ    | حــدود<br>قف                   | للحاكم الا<br>الشهود في<br>مالي بالتو                   | يعرض ا<br>الله ت                  |
| ۱۸۲  | وان كان شهوذ الأصل أدبع<br>نسوة في الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140  | هادة على                       | ادث الشب                                                | مناقشة ح<br>المفيرة               |
| ۱۸۲  | وان شهد شاهدان على شهادة<br>رجل أن هذه الدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | الشهادة                        |                                                         | باب الشها<br>وتجوز الث<br>في حقوق |
| ۱۸۲  | وان اد أثبات شهادة الشهود<br>في ألزنا<br>ولا تقبل الشهادة على الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ى بىن<br>الحق أو               | الله تعناا<br>على أصل<br>ود الحق                        | ولم يفرق<br>الشمادة               |
|      | حتى يسمى شاهد الفرع<br>شاهد الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ا تقبل علم المادة الا          | تنيفة: ا<br>على الشــ                                   | وقال أبو ح<br>الشمهادة            |
| ۱۸٤  | اذا شهد شهود الفرع على شهود الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177  | •                              | ر حضور                                                  | عند تعذ<br>الأصل                  |
| •    | $N_{I} = N_{I} + N_{I$ |      |                                |                                                         |                                   |

اذا شهد الشهود بحق ثم رحعوا عن الشهادة

وانشهدوا بحقوقالوا للحاكم 7.7 قبل الحكم

وان كان المشهود به حقا لآدمي ٢٠٦ وان رجعوا بعد الحكم وبعد ٧.٧ استيفاء المشهود به

وان شهدوا بموحب القتل ثم رحعوا وفيه ثمان مسائل ٢٠٧

١ \_ أن ش\_\_هد رجلان أو جماعة على رجل مما يوجب القتل فقتل ۲.۸

٢ \_ أن نقول الشبهود: تعمدنا الشهادة عليه وما ظننه أنه 7.9 ىقتل أو يقطع

٣ \_ أن تقولوا أخطأنا في الشهادة عليه وظننا أنه 7.9 القاتل أن الزاني

٤ \_ اذا اتفقها أن بعضهم تعمد الشهادة عليه ليقتل 7.9 وأن بعضهم أخطأ

وان شهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد آخر أنه قتلا خطا 197

وان قتل رجل عمدا وله وارثان ابنان أو اخوان ١٩٨ لِ باب الرجوع عن الشهادة ٢٠٥

> وان شهد شاهد أنه قال: وكلتك وشم**د** آخر 199

وان شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده في مرضه ١٩٩ وان اختلف قيمة العبدين فشهد أجنبيان 199

اذا شهد أجنسيان أن فلانا ۲.. أوصى بعتق عبده

فان شهد أحنيان أنه أوصى بعتق غانم وقيمته سدس التركة 7.7

وان شهد أجنبيان أنه أوصى بعتقه وقيمته ثلث التركة ٢٠٢ وأن شهد أجنبيان أنه اوصى

بثلثه لزىد 7.7

وان ادعی رجل علی رجلین 4.8 أنهما رهنا عندهما عبده

( فرع ) في سقوط الشهادة عن أصحاب المهن الهوية 4.8 الراقصات ومن في حكمهن

ومن بتقن تمثيل أي هيئة موهما أنه كذلك كذبا موهما

| سفحة        | الحكم الد                                                                        | سفحة | الحكم الص                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | اذا شهد شـاهدان بفسقهما<br>حال شهادتهما                                          | 712  | اذا شهد رجلان أنه طلق امرأته قبل الدخول                                         |
| <b>47 X</b> | المحكوم به اما أن يكون اتلافا<br>أو مالا                                         | 719  | وان شهد رجلان على امرأة<br>بنكاح ثم رجعا                                        |
| 777         | القصاص لا يجب على الحاكم<br>وتجب عليه الدية                                      | 1    | وان شهد رجل وعشر نســوة<br>على رجل                                              |
| 277         | والفرق بين المال واتلاف النفس والعضو                                             |      | وان شهدا عليه بمالوحكم عليه وان شهد عليه ثلاثة رجال                             |
| 177         | ومن حكم له الحاكم بمال أو بضع أو غيرهما بيمين فاجرة                              | 77:  | وان شهد أربعة رجال على                                                          |
| ۲۳.         | أذا حكم الحاكم بنفى خيار المجلس أو بنفى العرايا                                  |      | وان شهد رجل وامرأتان على<br>رجل                                                 |
| 741         | الحصر فى ( انما ) يكون عاما<br>ويكون خاصا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | واذا شهد الشهود بحق ثم<br>رجعوا فهل يعزرون ؟                                    |
|             | الحجم الباطلة في نفس الأمر<br>بحيث لو اطلع عليها القاضي                          | 778  | وان شهد شاهد بحق ثم مات<br>او جن او اغمى عليه                                   |
| 444         | لم يخز له الحكم بها<br>كتاب الاقرار                                              | 445  | اذا شهد الشهود بحق ثم ماتوا<br>قبل معرفة عدالتهم<br>اذا عموا قبل الحكم بشهادتهم |
| 777         | الحكم بالاقرار واجب لحديث:<br>( واغد يا أنيس )                                   | ŀ    | لم يجز الحكم بشهادتهم<br>وان كان الحق لآدمي نظرت                                |
| 747         | وأن كان المقر به حقا لآدمى أو حقا لله تعالى                                      | 777  | وان حكم بشهادة شاهد ثم<br>بان أنه عبد أو كافر                                   |
| 777         |                                                                                  | J    | وان نقض الحكم نظرت فـــان<br>كان المحكوم به قطعا او قتلا                        |
| 777         | والقر ترد يدك الكلام فى أذن المخاطب                                              |      | اذا حكم الحساكم بشهاد<br>رجلين ظاهرهما العدالة                                  |

| الصفحة       | الحكم                                                                                                                                                           | الحكم الصفحة                                                                                                                                                         |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.81<br>7.81 | فأما المحجور عليه لمرض موت<br>فان أقر لأخيه في مرض موت<br>ثم حدث له<br>فرع في مذاهب العلماء في مرض<br>الموت<br>قال الشافعي: كل مرض كار<br>الأغلب فيه الموت فعطي | والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع والاجماع شما الكتاب فقوله تعالى: «قال أقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى » ٢٣٤ وأما السنة فانماعزا والغامدية ٢٣٤ وأما الاجماع فانه لا خلك | <b>أ</b> |
| م            | المريض<br>ثم جميع الأوجاع التي لم تسم<br>يسأل عنها أهل العلم بها                                                                                                | بين الأمة بين الأمة القياس فان الاقرار آكد من الشهادة ٢٣٤                                                                                                            | 9        |
| 787          | وقال الشافعى: ويجوز عطي الحامل حتى يضربها الطلق لولاد أو اسقاط                                                                                                  | ولا يصبح الاقرار الا من بالغ<br>عاقسل<br>ويصبح اقسرار العبد بالحدد                                                                                                   | •        |
| 787          | والمذهب عند أصحاب أبى حنيفة المتأخرين ويصح الاقرار لكل من يثبت ليه الحيق                                                                                        | والقصاص والقصاص والقبل اقرار المولى عليه لأنه ايجاب حق في ماله ٢٣٥                                                                                                   | 9        |
| 337          | فان أقرت أمرأة لعبد بالنكاح<br>وأن قال لهذه الدار أو لهذ<br>البهيمة ألف                                                                                         | الأقرار الا من بالغ رشيد ٢٣٦                                                                                                                                         |          |
| 788          | فان أقر لحمل بمال فان عزا<br>الى أرث                                                                                                                            | وان أكره رجل على شرب الخمر<br>فشربها                                                                                                                                 | •        |
| 780          | اذا أقر لحمل امرأة بمال<br>فلا يخلو من ثلاثة أحوال<br>(أحدها) لا يصح الاقرار وب                                                                                 | وأما المحجور عليه فعلى أربعة ٢٣٧                                                                                                                                     | ,        |
| 780          | قال أبو يوسفّ<br>( الثاني ) يصح الاقرار وب                                                                                                                      | وان باع السيد عبده من نفسه ٢٣٨<br>ويقبسل اقرار المريض بالحد<br>والقصاص                                                                                               |          |

| الصفحة              | الحكم                                              | الصفحة       | الحكم                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <u>-</u> ألف<br>٢٥٤ | وان قال لرجل: لى عندا<br>فقال: لا أنكر             |              | فان وضــعت ولــدا وا<br>فجميع المقر به له سـ                         |
| آلمدعی<br>۲۵۶       | هذه الصفات ترجع الى<br>بـــه                       | وعزا ۲٤٦     | اذا أقر صاحب المصنع<br>أقراره                                        |
| نعم في              | اجل جواب أحسن من<br>التصديق                        | اء ٢٤٦       | المصنع هو صهريج الم                                                  |
| ي ألف<br>به نعم     | ادعی رجل علی رجـــل<br>درهـ فقال المدعی عل         | l .          | وإن أقر بحق لآدمي. أو<br>لله تعالى                                   |
| , فقال              | أو أجل<br>وان ادعى عليه ألف درهم<br>المدعى عليه    | لاقرار ۲٤۸   | وما قبل فيه الرجوعمن ا                                               |
| خــذ<br>۲۵۷         | ران قال المدعى عليه:<br>أو اتزن                    | الجاني ٢٥٠   | مذاهب العلماء في اقرار<br>ذهب الحنفية الى الاقرار<br>أربعا شرطا للحد |
|                     | وان قال المدعى عليه: صحاح                          | 1            | أربعا شرطا للحد<br>وفى الحديث دليل على<br>الحاكم                     |
| Y0X                 | وان قال لرجل: اقض التي لي عليك                     | ده           | ومن أقر لرجل بمال في ي                                               |
| ٨٥٢                 | وان قال: لفلان على ألف<br>لم يكن أقرارا            | ، أخته       | فكذبه المقر<br>فان أقر الزوج أن امرأته                               |
| ـهود :              | لو كتب رجـل لزيد علم درهم ثم قال للشـــ اشهدوا على | سدقته        | من الرضاع<br>فان كان قبلالدخول و م                                   |
|                     | وان قال : له على الا<br>شاء الله                   | _            | المرأة<br>فان قال : هي عمتي أو<br>أو ابنة اخي أو أخ                  |
| 709                 | وان قال: لك على ألـ شاهدان                         | شه من<br>۲۵۳ | اذا ادعى أن زوجته أخ<br>الرضاع فأنكرته                               |
| ى ألف<br>٢٦٠.       | لو قال معسر : لفلان علم<br>درهم                    | •            | اذا أقرت أن روجها أخو<br>الرضاعة                                     |

| الصفحة           | الحكم                                                                   | الحكم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| له استم<br>۱ ۲۹۹ | ان فسره بما يقع علي<br>المال وان قل قتل                                 | ادًا قال: له على ألف درهم<br>اذا جاء رأس الشهو ٢٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 779              | وأن قال : لــه على<br>مال فلان                                          | يصح بالعربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۷۰              | وأن قال : له على أكثر<br>فلان عددا                                      | لا وارث ليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۷.              | رأن قال : له على مال<br>. بما قل أن كثر قبر                             | الثـــاتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لاسلام 177       | ان قال : له على در، درهم من دراهم ا                                     | وأن مات جل وخلف ابنا ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171              | ا كتبناه فى كتابنا<br>الاسلامية )<br>شأة النقود أنهاكانت م              | اذا أقرت المرأة صداقها الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 471            | بقيمتها الحقيقية<br>حول البلاذري في                                     | وقد تعود الناس اليوم الاقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777              | البلدان                                                                 | باب جامع الاقرار ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سکتها ۲۷۲        | نقود لم تكن محصب<br>بنك اصدار يتولى<br>دنا على القس ان                  | وطولب بالتفسير ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۷۲<br>طع من     | الكرملى العراقى<br>حكم بقطع يـــد من ق                                  | القول الثاني يحبس المقر الى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اء التي          | الدراهم أو زافها<br>نقــود هي الأشـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــ | أن يفسر أن يفسر وان نكل المقر عن الميمين ردت الله المقر به المتراكبة الله المتراكبة ا |
| ۲۷۶<br>پة اول    | اصطلح النــاس على<br>التعــامل بهــا<br>نود الاسمية أو الرمز            | يدخل تحت العقد ٢٦٧ لنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | من صنعها عمر من<br>الابل لمحاولة لم تتم                                 | اذا دعى رجل الف درهم فقال المدعى عليه ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                         | <b>\$\$</b> *:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

وان قال: له على دراهم ففسرها بدراهم مزيفة 277 رافت الدراهم أىبارت لرداءتها ٢٨٠ اذا كان قد فسرها بدراهم فضة مفشوشة برصاص 117

> وان قال: غصبته الف درهم أو عندى له ألف درهم ٢٨٢ وان أقر بدرهم في وقت ثم أو بدرهم في وقت آخر لزمه 7.7.7 درهم .

التحكم

من الشبعير الوسيط

أو كبير أو جليل

العبنية

أو نحاس

اذا أقر له يوم السبت بدرهم وأقر له يوم الأحد بدرهم ٢٨٣ وان قال: له على دراهم ودرهم لزمه درهمان 347

الحكم الصفحة

وان قال : له على درهم فه ق درهم أو تحت درهم ۲۸٥ اذا قال: له على درهم لابل درهم

ان قال : له على درهم بل دىنار

ان قال : له على عشرة دراهم

وان قال : له على درهم لزمه ثلاثة

اذا قال: له على دراهم لزمه

اذا قال : على ما بين الدرهم العشرة

اذا قال : ما لزيد على أكثر من مائة درهم

وان قال: له على كذا رجع في التفسير اليه

قولان للشافعي للأصحاب 19. فيهما طريقان

ان قال على ألف رجع في

ان قسره بأحناس قبل منه ٢٩٣

ان قال: له على ألف وثلاثة دراهم 498

اذا قال: له على ألف وكر حنطة 397

| مفحة | كم الص                                                  | الح                                |             | <b>ಬ</b> 1                        |                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳.۳  | عندی خاتم لزمه<br>ها .                                  | وان قال: له<br>خاتم بفص            | 490         | لان على عشرة                      | واذا قال: لفا                                                   |
| ٣٠٤  | له عندى دار كان مقرا بالدار لف لان على ألف أحضر ألفا    | مفروشة<br>وان قال:<br>درهم ثم      | 790<br>790  | ستثناء وحكمه<br>عل ( ثانيا من     | الاستثناء من الاه<br>قول علقمة الفح<br>عنانه )<br>يصح الاستثناء |
| ٣.0  | له على ألف درهم وله | وان قال: له                        | <b>197</b>  | عشرة دراهم<br>هم                  | وان قال: له علم الا عشرة درا الأوجه التي يا الاستثناء و         |
| ٣٠٦  | ا على ألف وديعة ألف وديعة ألف على ألف درهم              | اذا قال : له<br>أو مضارب           | 79 <i>A</i> | المستثنى من<br>منه<br>لى ألف درهم | يجوز أن يكون<br>غير المستثنى<br>اذا قال : له عا<br>الا مائة     |
|      | في هذا العبد الف                                        | وان قال: له                        | 199         | لي الف درهم<br>الا مائة           | اذا قال : له ع<br>ومائة دينار ا                                 |
| ۳.٧  | ف هذه السيارة                                           | اذا قال : له<br>ألف دينار          |             |                                   | وان قال : هؤلا<br>الا واحدا<br>اذا كان ـ يده                    |
| ٣.٨  | ، فی هذه السیارة<br>له فی میراث ابی                     | وأن قال: لا شرك مان قال:           | ٣           | الأشياء لزيد.<br>الدار لفلان الا  |                                                                 |
| T.1  | م<br>فی داری ألف أو                                     | ألف دره<br>اذا قال : له<br>من داري | ٣.٢         | ه الدار لفلان<br>رهبة سكنى        | وان قال: هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٣١.  | له عندی الف                                             |                                    |             |                                   | وان أقر لرجل<br>ان قال : لفلان<br>منديل                         |

777

اذا أعتق عبدين ثم ادعى رجل أن المعتق كان عصبتها ٣٣٢ اذا أعتق عبدين في مرض موته ٣٣٢ اذا أوصى بأبيه أو بابنه فقبل ألوصية

وان كان له أمة ولها ثلاثة 440 أولاذ

اذا كان للأمة زوج وأتت بولد ٢٣٥ اذا لم يقر السيد بوطئها في

وإن قال: استولدتها تنبهة فعلى الأوسط

وان لم يتقدم الولاء من السيد اقرار بجهة الاستيلاء ٣٤١

اذا كان في يد رجل جارية فانتقلت منه 137

وأما من انتقلت اليه فانه يدعى على من انتقلت منه ٣٤٣ فأما نفقة الولد فعلى الواطيء لأنه ابنه 737

ان مات رجل وخلف ابنین فأقر أحدهما 337

قال الشافعي : واذا اقــر الوارث بدين على أبيه ثم أقر عليه بدين بعده ١٤٥٠ ختام مؤلف التكملة ومحقق الأصل الشيخ محمد نحيب المطيعي \_ غفر الله له ٣٤٦

الصفحة الحكم

الذا مات رجل وخلف أثنين فأقر أحدهما

لو كان الحاكم حكم عليه بالقسمة وأقرع بينه وبين 447 أخبه لم بلزمه ضمان

وان مات رحل وخلف حماعة

447

وان مات رجل وخلف أولادا معروفي النسب 417

وان مات رجل وخلف بنتــ 447

وان أقرت المرأة بولد يمكن أن یکی ن منها 277

وان مات رجل وخلف ابنا بالغيا 479

وأن مأت مسلم وخلف اثنين مسلما وكافرا 1 44.

وان مات رجل وخلف ابنا فأقر بأخوين 44.

وان كان المقر والمقر به اثنان ٣٣٠

وان مات رحل وخلف أخاه

فقدم رحل مجهول النسب ٣٣١

اذا مات رحل وخلف أخا لأب ٣٣١

اذا تزوجت الحرة بعد بألف فى ذمته 771

اذا اعتق في مرض موته جارية ٣٣٢